



### إحياء فقه الدعوة

الكتاب الثامن

أحول الإفتاء والاجتماد التطبيقي

نظريات فقه الدعوة الإسلامية

المجزء الرابع وهو الأخير

تأليف محمد أحمد الراشد

# بالبدالحالجير



#### القسم الخامس

# السياسات الدّعويّة النارجيّة

## النظرية العامة

#### Sign

الفكر السياسي الإسلامي

77

و الموازين الشرعية التي تحدد معالم الفكر السياسي الإسلامي هي جزء من السياسة الخارجية التي تمارسها الدولة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية ، إذ أنها تصف علاقتنا بالآخرين ، حكاماً وأحزاباً ، وسنكتشف عنصر



التنوع في هذه العلاقة ، وتفضيل الطرق السلمية والإصلاحية ، وتقديم الحكمة والوسائل التي يشملها اصطلاح " التي هي أحسن " ، لكن مع الاحتفاظ بالعزة الإسلامية ، واللجوء إلى الغضبة الإيمانية عندما يكون الفاجر ملحاحا مستهترا طائشا ، إذ جاءت الرسالات تأمر برفع الظلم ، و العلماء ورثة الأنبياء ، وهم الذين يقودون الدعوات في التمرد الحق على باطل يحيف ، و في كل نفس السانية قابلية لأن تحيد وتتعسف ، إلا النفوس العالية التي هذبها الإيمان ، واخضعتها أحكام الشرع ، ولذلك يكون مبتدأ الإصلاح السياسي : تمكين هذه النفوس التي القادت للشرع أن تقود .

#### 🗖 إصلاح الحياة يبدؤه مؤمن يتسلط

وأصل ومبتدأ حق المسلم في السلطة :مستنبط من تحليل مجرى الحياة و مشاهدة الطبيعة المودعة في الخلق ، فإن الاختلاف بين البشر صفة لازمة ، بسبب الفجور الذي أودع في النفس الإنسانية كما أودع فيها الخير ، والفجور يظهر في صور من التحاسد و البخل وحب الدّات ، مثل الذي ظهر في قابيل حين غلب الحسد فيه جانب الخير ، فقتل هابيل الذي غلب خيره فكف يده ، ولذلك لا يمكن أن تُنظم حياة الناس بلا قائد ، يسمى الملك أو بأي اسم آخر ، فإذا أيد الله أحد عباده بالوحي حتى اكتمل خيره : صار أحق بأن يكون هو الذي يحكم ويقود ، فلما انتهى الوحي وختمت الرسالات بمحمد على : أنتقل الحق من بعده إلى أقرب متمسك بالوحي الذي نزل عليه وأتمةم ، إذا منحه الله الحق من بعده إلى اقرب متمسك بالوحي الذي نزل عليه وأتمةم ، إذا منحه الله

قوة ، ثم هو إذا استولى يولي الأمثل فالأمثل ، والأقرب فالأقرب ، وفق نظرية التوثيق واستكفاء الأمناء ، وبذلك تكون تولية القوي المتمسك بالوحي هي نقطة بداية الحياة السياسية ، ومحور حركتها ، وممارسته السياسية هي التي تصوغ جوانب الحياة الأخرى الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية .

هذا التسلسل هو المنطق الذي فهمه فقهاء الإسلام في كيفية تحريك الحياة بموازين الإسلام ، وصرحوا بلزوم نقطة البدء هذه ، والإمساك بالزمام، ومن هذه القناعة انطلق القاضي ابن العربي المالكي يصف كيف (أن الله سبحانه خلق الخلق في الجبلة أخيافا (١١) يتقاطعون تدابر ا واختلافا ، ويتنافسون في لف الحطام إسرافا . لا يبتغون فيه إنصافا ، و لا يأتمرون فيه برشد اعترافا ، فأمر هم الله سبحانه وتعالى بالخلافة ، وجعل فيهم المملكة ، وصرف أمورهم إلى تدبير واحد يَزعُهم عن النَّنازع، ويحملهم على التألف من النقاطع ، ويردع الظالم عن المظلوم ، ويقرر كل يد على ما تستولى عليه حقاً ، ويسوسهم في أحوالهم لطفاً ورفقاً ، و أوقع في قلوبهم صدق ذلك وصوابه ، وأراهم بالمعاينة و التجربة صلاح ذلك في ابتداء الأمر ومآله ، ولقد يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فالرياسة للسياسة ، والملك لنفي البملك ، وجُورُ السلطان عاماً وأحداً أقل أذيَّة من كون الناس فوضي لحظةً واحدة ، فأنشأ الله الخليقة لهذه الفائدة والمصلحة على الملوك والخلفاء ، كلما بان خليفة خلفه أخر ، وكلما هلك ملك ملك بعده غير م ، ليستنب به التدبير ، وتجرى على مقتضى رأيه المأمور ويكف الله سبحانه به عادية الجمهور فإذا بعث نبيًا سخر الله سبحانه له الملك في وقته إن كان ضعيفًا، فكان صَغُوُه إليه وعونه معه ، كما فعل بدانيال وأمثاله . وإنْ بعثه قوياً : بسر له الاستبلاء على الزمان وأهله ، وأعرى أرض السلطان عن ظله ، وجعل الأمر في الدبن وأهله ، كما فعل بموسى . ) ( ٢ ) قوله : وأعرى أرض السلطان عن ظلَّه : أي عَزَله ، وظله هو ظل السلطان الذي لا يحكم بالإسلام أو ظل الله الذي هو تأييده ، فيجعل أرض السلطان عارية عن رعاية الله لها . وقولمه : وجعل الأمر في الدين وأهله: أي جعل الحكم والسياسة على موجب أمر الدين، بالشكل الذي يمارسه أهل هذا الدين ، ويتحول التأبيد لهم وتحوطهم رعاية الله. فهذه هي المقدمات الإيمانية في الفكر السياسي ، وهي الموازين التي

فهذه هي المقدمات الإيمانية في الفكر السياسي ، وهي الموازين التي تأمر بتاسيس العدل عن طريق وضع السلطة في يدٍ مؤمنة ، وبمثل هذا

<sup>(</sup>١) الجبلة : الطبيعة ، وأخيافا : مختلفين .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٢/٤٩٢.

المنطق قامت تقريرات القرطبي أيضا ، وجعل " الخليفة " نقطة بدء الإصلاح ، وشرح كيف ( أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية ، من التحاسد والتنافس و التقاطع والتدابر ، والسلب والغارة والقتل والتأر ، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم معه الحال ، ووازع يُحمد معه المآل . قال تعالى " إنّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفة " ( البقرة : ٣٠ ) ، فأمر هم الله سبحانه بالخلافة ، وجعل أمور هم إلى واحد يزعهم عن النتازع ، ويحملهم على التألف من النقاطع ، ويرد الظالم عن المظلوم ، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه .

روى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. ذكره أبو عمر رحمه الله. وجور السلطان عاماً واحدا أقل أذية من كون الناس فوضى لحظة واحدة ، فأنشأ الله الخليفة لهذه الفائدة ، لتجري على رأيه المأمور ، ويكف الله به عادية الجمهور.) (").

و الغز الي من قبل وقوله منقول في " المسار " . .

وهذا النمط من الاستنباط دليل على صواب ما ذهبت اليه من جعل الاستعانة بظواهر حركة الحياة ضمن منهجية الاجتهاد ، فهولاء الفقهاء الثلاثة وغيرهم قد حصل منهم تواطق على رصد الحياة في جزنها المتعلق بأشار النفس وجعلوا ذلك أساسا لاستنباط معنى شرعي مهم ، لكنهم لم يلتقتوا إلى أن هذا الرصد قد أعانهم في استنباط أحكام أخرى أو يمكن أن يعين غيرهم في مثل ذلك ، فلم يجعلوه أصلاً من المصول ، فجنت فاكتشفت ذلك وجعلته قاعدة في منهجية الاستنباط .

وسيقول الفاجر والكافر: دعوى الاستخلاف ومنح الحق في السلطة ليد مؤمنة إنما هو احتكار وانفراد وإهمال للأخرين.

ونقول نعم ، يحتكرها المؤمن ، لكن لبس واحدا مسمى ، فتعال وكن مؤمنا حقا نكسبك الحق أيضا ، وهذه نقطة افتراق أساسية بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر الديمقراطي الذي يهدر أثر الإيمان ويزعم سواسية الجميع ، وعنوائه : يبدأ إصلاح الحياة بإيداع السلطة السياسية لمؤمن قوي .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢١٠/٦.

#### 🗖 ولاية المسلم جزء من منظومة الكون المتناسق

هذا الركن المتضمن لهذا الحق واحتكاره لمؤمن: ما جاء عن نظر عقلي وتصاعد عاطفي ليسهل دفعه بمثلها ، وإنما صدع به وحي له قوة استيلاء على القلوب جيلا بعد جيل ، لذلك تُحشْر ُجُ نفس العلماني كلما سمعه ، ويظل يبلع ربقه عشرا ، بل مائة ، وما هو بواجد حلا لورطته ، فينتحر برمينا زورا أننا معشر أهل الإيمان لا نحسن السياسة ، و له في ذلك سلف . قوم شعيب عليه السلام يوم قالوا له: (يَا شُعَيْبُ مَا نَقَقَهُ كَثِيرا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لنَرَاكَ فِينَا ضعيفاً) (هود: من الأية ٩١) . وفي أحد تأويلات الآية أنهم يتهمونه بأنه : (قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها) (أ) وكل أحد من الناس يراقب ذلك المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها ) (أ) وكل أحد من الناس يراقب ذلك الإيمان فورا ، لأنه يعلم كذب ذلك وأن ورثة شعيب أطهر وأخلص لقضايا المامة من هذا الدعي .

وتلك هي ورطة العلماني ، أنه يخوض حربا غير متكافئة ، فهو يعتمد كذبا تروجه وسائل إعلامه ، بينما المسلم يرتكز على طبيعة في النفس خلقها الله ، يغلب فيها الخير الشر ، فيكون الانحياز إلى الجانب الإسلامي أبدا ، مما يعني حسم القضية لصالح المسلم في الميزان الديمقر اطي الذي يمنح السلطة لمن زاد على ٥٠% بصوت واحد ، كما في قضية فوز الرئيس الأمريكي بوش الابن ، وهذا هو موطن عدم التكافؤ في حرب العلماني ، إذ نحن الأكفا ، مستندين إلى تحليل حركة الحياة وطبيعة الخلقة التي خلقها الله ، وبذلك يكون حسم المعركة لصالحنا مضمونا دائما أبدا ، ونمشي على ثقة إذ ١١ لا تبديل لخلق الله ١١ ، وقد تكفل الله تعالى بغلبة الجانب الخيري في النفس في تبديل لخلق الله ١١ ، وقد تكفل الله تعالى بغلبة الجانب الخيري في النفس في الظرف الحيادي التام الحياد ، وأومأ إلى ذلك بميزان ١٠ فاختار الفطرة ١١ ، فيحار العلماني ، فينتحر ثانية بأن يلجأ إلى الظلم والتزوير والكذب الإعلامي المسلم المظلوم حق الثورة والتمرد والتغيير ويكون صاحب حق مزدوج : المسلم المظلوم حق الثورة والتمرد والتغيير ويكون صاحب حق مزدوج : حق من الله ، وحق ديمقراطي فلسفي من عباد الله ، فينتظر صاحب الحقين تناميهما ، فيؤذن ، فتنعكس الأصداء .

□ هكذا تتحرك الحياة وإن رغم أنف العلماني ، وهنا يكمن السر في أن الصحوة الإسلامية والانتباهة الإيمانية تتصاعد ما بين دار المغرب البيضاء

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦١/٩.

□ إلى مراوي عاصمة مسلمي الفلبين الخضراء ، على وتيرة واحدة ، وهذا هو أحد المعاني الكامنة في الملاحظة الإيمانية التي اكتشفت وجود تتاسق بديع بين الإنسان و الكون ، فإن الله تعالى لما حكر السلطة لمؤمن : هيأ لها أسبابها بأن جعل الفطرة عامل ترجيح لجانب الخير على جانب الشر في النفس الإنسانية المختلطة ، ولن تُعَير هذه الحقيقة إلا بكبت وجبروت ، والله جبار وأمضى جبروتا ، فيقصم ظهر النافر ، وينفتح مصراع التمكين .

ومرة أخرى ينتهض علم حركة الحياة أصلاً في استنباط فكرنا السياسي ، وتصح طريقتي في توسيع أصول الفقه به .

وهكذا ، فان من تمام خطة الدعوة السياسية أن نثبت للناس أننا نعرف السياسية ، فنحلل لهم ، ونرصد ، ونكتشف الأسرار ، ونتفرس لهم في مستقبلهم ، لنثبت لهم كذب ما أتهمنا به منافسونا كما اتهموا شعيبا من قبل ، وإنما يتكفل بذلك عمل إعلامي واسع متقن ، تتعدد فنونه ويستجيب لمتطلبات ومنطق الساعة وسعة امتداد الساحة ، مستندا إلى خلفية بحثية منهجية تتهجد بها مجموعة داكرة .

وكنا بحمد الله أوعى الناس بما يجري ، وأعرفهم بتأويل السياسة وخبر النظام العالمي ، ومصالح الأمة ، وطارئ الأحداث ، والشاهد على ذلك كم الوعي الهانل المودع في مجلة "قضايا دولية "عبر فصاحة الحبر الناسك الملهم بهاء " الكمال الهلباوي " و إرشاده لفريقه ، وفي مجلة " العين " عبر صراحة البدر " العادل الليلي " رحمه الله وتعاون صحبه معه ، وكأن الشاعر القديم كان قد طرب لتحليلات الرهطين فخاطبهم أن :

أنتم أوسط حي علمسوا

بصنغير الأمر أو إحدى الكبّـــر (°)

#### 🗖 الطفيان يؤدي إلى التدمير

وذلك لأن القرآن يأمرنا بالوعي، وهو قوله تعالى: (ولكن كونوا ربانيين) فكما أن من معاني (الرباني): صاحب العلم، والحكيم التقي، فان من معانيه عند القرطبي: السياسي العالم. قال: (والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة، مأخوذ من قول العرب : رَبَّ أمر الناس يَرْبُهُ: إذا أصلحه وقام به،

<sup>(</sup>ه) عن تفسير القرطبي ٧٩/٤.

فهو راب ، ورباني على التكثير). (١) ونحن أهل صنعة الربانية ، بما عندنا من إيمان بحمد الله ، فنحن المرشحون للبصر بالسياسة إذا.

وانظر بمقابل استقامة طريق المؤمن و وضوحه كيف أن طريق الكافر غامض يقود إلى المتاهة ، كما وصفهم الله تعالى ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) (قال مجاهد: أيْ يترددون متحيرين في الكفر. وحكى أهل اللغة: عَمِهُ الرجل يعمه عُموها وعَمها فهو عَمه وعامه : إذا حار ( ' ') وهل هناك أكثر من هذه الحيرة التي نرى أهل الضلال اليوم فيها ، كلما لهجوا بفلسفة نقضوها ، وكلما أسسوا حزبا عارضوه ، فهم في تقلب دائم وقلق فكري وتجريب من بعد تخريب ، بين إمضاء ونكوص ، وإبرام ونقض ، ثم ينتهون إلى لاشيء، قد استبدت بهم الحيرة ، وبدت طاقتهم التقلبات ، والدعاة إلى الله بإزائهم على منهج واحد راسخ ثابت دائم مستقيم ليس فيه تعاريج .

□ وهذا ما يقودنا ثانية إلى وجوب تأكيد الخطة الإعلامية الإسلامية الواسعة ، إذ أنها مدخل الإصلاح السياسي ، وذلك لأن الفاجر لما وجد نفسه ضعيفا بلا حجة ومنطق : عمد إلى سياسة تجهيل الناس وحجب صحيح الأخبار عنهم وتحليل المحللين ودقائق النقد ووجوه الرأي ، لئلا يتكون رأي عام يؤثر على قرار أصحاب القرار ، لأن الفرد العادي في المجتمع ، والذي يغلب عليه الضعف وقلة المورد ، هو الأكثر انشغالا بالعقائد والمواقف ، ومن انشغال هذا الصنف تتكون الأراء الغالبة النافذة ، لا مثل كبراء الناس الذين تمنعهم كبرياؤهم عن ذلك ، و لا يكون موقفهم أكثر من موقف الدفاع عن مكتسباتهم ومكانتهم ، وهذه الظاهرة الاجتماعية جلية في جواب هرقل حين سأل أبا سفيان عن أتباع النبي إلى كانوا هم الأشراف أم الضعفاء وتقرير أبي سفيان أنهم الضعفاء ، فقال هرقل : (هم أتباع الرسل ) .

قال القرطبي:

(قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الإنفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا). (^) هذا إذا كان خليا عن تلك الموانع، بأن كان يملك عقله ويفكر ويحاور من معه، لكن إذا أغراه الكبراء بالدعاية المكتفة، وحجبوا عنه الحقائق، فإن الظاهرة تكون

<sup>(</sup>١)(١) تفسير القرطبي ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي ٩/١٧.

معاكسة ، كالذي كان من أمر عاد قوم هود ( جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسله وأتبعوا أمر كل جبار عنيد ) ( أي أتبع سقاطهم رؤساءهم . والجبار المتكبر ، والعنيد : الطاغي الذي لا يقبل الحق و لا يذعن له . ) ( 1 ).

وهذا ما بجعل الرد الإعلامي الإسلامي أوسع المداخل لتصحيح المعادلة المعاصرة بعد ازورارها نتيجة تمويهات الإعلام الجاهلي .

وتتضح في حوار هرقل وأبي سفيان مرة أخرى مكانة علم حركة الحياة في استنباط المعنى الإسلامي و التخطيط الدعوي ، فهذه ظواهر حيوية يتم تسخير ها لتكوين دلالة فقهية ومنطق تحليلي .

□ ثم اتبع الظلمة مع التجهيل: سياسة التضييق، والحصر في الزاوية،
 حتى يتوارى دعاة الإسلام خلف الأبواب، نجاة وتحاشيا لمزيد صدام مرهق واستنزاف مستطيل، وهي حالة وصفها الشاعر القديم فقال:

الشر منتشر لقاك عن عُرض

والصالحات عليها مُغلقا بابُ (١٠)

□ بل حتى أصبح الطغاة يتقربون برقاب الدعاة ، يجعلونها قرابين ، وكأنهم يُقلدون الشاعر حين فخر بفعلته الجاهلية فقال يصف سياسة الرعاع:

نَقَتَلهم جيلاً فجيلاً تراهُمُ شعائر ُ تربان بهم يُتَقَرَّبُ ('')

□ وكما يظلمنا الحكم المحلي ، يظلمنا الغرب أيضا ، بالتضييق على العالم الاسلامي أن يتخذ السبيل المدني الذي تعلمه منا أصلا وطوره ثم احتكره وتركنا في أحوال التأخر بعد ما استعمرنا وامتص رحايقنا ثم وثى علينا شرارنا.

إذ مازال الغرب يتقدم في العلوم والصنائع ، ويخترع ، ويكتشف ، ويحترم العلماء، ويرصد لهم الأموال للبحث ، حتى استوى متقوقا ، وترك أهل بلاد العجز يفترشون الأرض ، في غير ما طموح ولا تحديث نفس بتقليد لتجربة الصعود ، بل حتى الشرق البوذي صحا من غفوته وانبغى له اللحاق ، وبقينا

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطبي ٣٧/٩.

<sup>(</sup>١٠) عن تفسير القرطبي ١٥/٧.

<sup>(</sup>١١) تفسير القرطبي ١٢٢/٢.

نحن النامم المابين أسرى الكسل ، فإن ندم منا نادم فرنا نحو المعالي وانتفض ورفض : عاجلته حكومات الطغيان وخططها العرجاء بالكبت حتى يضطر إلى الهجرة فيستقبله الغرب ولسان حاله يقول ما قال الراجز :

قد أركبُ الآلة بعد الآلة

وأترك العاجز بالجدالة

منعفرا ليست له محاله (١٢)

والجدالة : الأرض .

وما ذاك من المجاز ، وإنما قد قالها الغرب ولحنها وأنشدها بزهو وخيلاء ، بعد إدّ بطح أمم العالم الثالث وشعوب الإسلام ، وداس على بطونها ، وللزعامات الجوفاء منه التحية والسلام .

وذلك ما رصده القاضي ابن العربي حين طفق يتحدث كيف (فسدت المصالح ، وتشتت الأمر ، وأتسع الخرق ، وفات الترقيع ، وانتشر التدمير ) ( ''' ) و لاحظ لفظ التدمير ، وكأنه راصد معاصر يرى بأم عينه التدمير الأخلاقي والنفسي و الاقتصادي و السياسي الذي يعم العالم الإسلامي .

□ وكل ذلك بسبب متهم مجرم اسمه "الطغيان "أشار إليه القرطبي حين وصف الصورة التي أوجزها ابن العربي ، وبيّن أن ضعف اللمة الإسلامية يصل عمره إلى قرون عديدة بسبب هذا الطغيان ، وبسبب أخلاق رديئة في المسلمين هي نتيجة تصدر الطغاة الذين يعلمون الناس الخنوع حتى يغدو معنى العزة منسيا.

فقد تحدث الإمام القرطبي في تفسيره عن حال الأمة أنذاك ، فوصفها بوصف من يصف حالها اليوم ، فقال في تفسير قول من صبر مع طالوت (كمْ مِنْ فِئةٍ قَلِيلةٍ غَلَبَتْ فِئةً كَثِيرَةُ بِإِدْنَ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّايرينَ )(البقرة: ٢٤٩): (الآية تحريض على القتال ، واستشعار الصبر ، وإقتداءً بمن صدق ربه ).

قال: (هكذا يجب علينا نحن أن نفعل! لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكثير منا قدّام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما كسبت أيدينا! وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما تفاتلون بأعمالكم.) ثم روى قول النبي على "هل تُرزقون وتتصرون! لا بضعفانكم".

<sup>(</sup>١٢) عن تفسير القرطبي ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>١٣) أحكام القر أن/٤٧٧ .

وعقب قائلا:

(فالأعمال فاسدة ، والضعفاء مُهملون ، والصبر قليل ، والاعتماد ضعيف ، والتقوى زائلة .

قال الله تعالى: " اصبرُوا وصايرُوا ورَ ابطُوا وَ اتَقُوا الله " ( إلى عمرن: ٢٠٠). وقال: " وَ عَلَى الله مَعَ النينَ وقال: " وَ عَلَى الله مَعَ النينَ الله مَعَ النينَ القُوا وَ النينَ هُمْ مُحْسِئُونَ " (المائدة: من الآية ٢٢). وقال: " وَلَيَنْصُرُنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ " (الحج: من الآية ٤٠). وقال: " إذا لقيتُمْ فِئة فانبُنُوا وَ ادْكُرُوا الله كَثِيرًا لعَلَكُمْ تُقَلِحُونَ " (النقال: من الآية ٤٠).

فهذه أسباب النصر وشروطه ، وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحلّ بنا !

بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره ، ولا من الدين إلا رسمه ، لظهور الفساد ولكثرة " الطغيان " وقلة الرشاد ، حتى استولى العدو شرقا وغربا ، وعمت الفتن وعظمت المحن ، ولا عاصم إلا من رُحِم ) (١٠٠).

#### 🗖 الحاجة إلى خطة سواء تصحح المعادلة

و الله تعالى ينذر الظالم أنه سيكون في مقام شديد .

وَلا تَكُولُوا كَالَّذِينَ تُقْرَقُوا وَ الْخَنْلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّذَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ : اكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ) (آل عمران: ١٠٦/١٠٥).

قال القرطبي:

( الظلمة المسرفون في الظلم و الجور وطمس الحق وقتل أهله و إذ لالهم . و المعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصبي .

وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع: كُلُّ يخاف عليهم أن يكونوا 'عنوا بالأية . ) ( ١٠٠ ).

فلماذا تظلمني يا ابن امتي ؟

لماذا نفترق ونختلف من بعد ما جاءتنا معا بينة القرآن ؟

<sup>(</sup>١١) تفسير القرطبي ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>۱۰) تفسیره ۱۰۸/٤ .

ولماذا ترضى أن يكون وجهك غدا مسودا ؟ اهو كفر بعد ايمان وأنت ابن مسلم ومسلمة ؟

بل الأولى أن تتفق معي على خطة سواء في الحرية والشورى والاستخاب سبقنا لها لا الأوربي والأمريكي فقط ، بل زنجي في ناميبيا وزائير ، وعارية في الفلبين وتايلاد ، وفلاح في الهند يتبرك ببول بقرة .

أروني 'خطة لا ضيم فيها

#### يسوي بيننا فيها السواء

فلسنا نزيد على أننا نريد ميتاقاً فيه عدل وإنصاف وتحاكم إلى قاتون. ولسنا نتعنت فنطلب شيئا خاصاً بنا ، و إنما نحن نطلب " الحرية " فقط ، وأن تحكم بيننا أصوات الناخبين ، هذا فقط" ، فقط" ، فقط.

افنحن نظلمك بهذا ، أم نحن وأنت في الحق سيواء؟ ولماذا تمتنع؟ ألأنك تعلم من خبر الحياة طرفياً؟ إذا فاعلم طرفا آخر ، واعرف بأني عزيز أيضياً

وكان جرير ابن عبد الله البُجَلي ﴿ قد لقي حكيما من أهل اليمن اسمه ذو عمر و ﴿ ايا عمر و ﴿ ايا موت النبي ﷺ و استخلاف أبي بكر ﴿ الله على كرامة ، وإني مخبرك أمرا . إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير : تأمرتم في آخر . فإذا كانت بالسيف : كاثوا ملوكا ، يغضبون غضب الملوك ، ويرضون رضى الملوك " (١٦) .

ونقل ابن حجر عن ابن التين أن ( ما قالـه ذو عمرو لا يكون إلا عن كتاب ) ، أي الكتب السابقة .

إنما نعتصم بجمال المعنى والتحليل الذي ذكره. لجمال التآمر ، أي تنصيب أميرنا عن مؤتمر ومشورة ، وإلا فإنها السياسة الملوكية الطغيانية ، يغضبون بشهوة ويرضون بشهوة ويحتكرون الحق دون الأمة ، وهو النمط الذي أرهق و أخرج العرب عن أمة الخيرية ، ومن هنا جعلنا المؤتمر الشوري أحد أصول فكرنا السياسي ، ووصية ذي عمرو هي الوصية القديمة الجديدة التي نعتصم بها ، وصارت الشوروية في تنصيب إمام المسلمين الركن الثاني في الفكر السياسي الإسلامي واستنكار فرضه بالسيف .

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري ١٣٩/٩ .

إن طلب الحرية ، والدعوة إليها ، والتغني بها ينبغي أن يكون المعلم البارز في فكرنا السياسي الإسلامي المعاصر ، ونتوسع فيه على شكل بحوث علمية وقانونية واجتماعية ، وعبر أدب وشعر وقصص وأفلام وملصقات وفن رمزي متنوع يحرك العواطف ويعلم الناس كسر القيد ، ويشكل طلب الحرية الركن الثالث في نظرية الفكر الإسلامي .

#### نفي الشرعية عن حكومة لا تحكم بما أنزل الله

الركن الرابع في النظرية: نفي الشرعية عن الحكم الذي لا يلتزم بما
 أنزل الله .

فقد (نفى سبحانه الإيمان عمن لم يحكم الرسول ولله في القضايا التي يخاصم فيها، فقال تعالى "فلا ورَبّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا فِي أَنْسُهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا " (النساء: ٦٥).

وقد نص الله تعالى على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ، ظالم ، فاسق، كما قال الله فهو كافر ، ظالم ، فاسق، كما قال الله تعالى "ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولنك هُمُ الطّالِمُونَ " ، " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولنك هُمُ الطّالِمُونَ " ، " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولنك هُمُ الطّالِمُونَ " ، " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولنك هُمُ الْقَاسِقُونَ " ( المائدة والأيات ٤٤/٤٥/٤٤ ) .

وقد أمر الله رسوله بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله وحذره من اتباع أهو انهم ، لما في ذلك من فتنة عن بعض ما أنزل الله عليه، وجعل الحكم بغير ما أنزل الله من حكم الجاهلية، فقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أثرال الله وآلا الله وآلا الله وآلا الله أن يقتبوك عن بعض ما أثرال الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يُريدُ الله أن يُصيبهم ببعض دنوبهم وإن كَثيرا من الناس لفاسفون \* أفحكم الجاهلية يَبغون ومَن أحمن من الله حكما لقوم يُوقِئون ) (الماندة: ١٤٥٠).

فاعتقاد وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله ووجوب الحكم به من صميم الإيمان ، وتجويز التحاكم إلى غير ما أنزل الله مما يخالف شرع الله من صميم الكفر ، ووجوب الحكم بما أنزل الله فرض ، والحكم بغير ما أنزل الله في بعض الجزئيات مع اعتقاد عدم جواز ذلك من الكبائر لأنه كفر عملي، ويجب حمل بعض كلام السلف الذين قالوا: إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ، على هذا المعنى ، وهو أن يحكم الحاكم الذي يؤمن بوجوب الحكم بما أنزل الله ، في بعض القضايا بغير شرع الله ، بسبب يؤمن بوجوب الحكم بما أنزل الله ، في بعض القضايا بغير شرع الله ، ولو في قرابة أو أخذ رشوة ، أو ما شابه ذلك ، أما من حكم بغير ما أنزل الله ، ولو في

قضية واحدة ، معتقداً أن ذلك جائز فهو كافر كفراً أكبر مخلد في نار جهنم. (۱۷).

قال ابن القيم رحمه الله: (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين ، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصيانا ، مع اعتر افه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه ، مع نيقنه أنه حكم الله ، فهذا كفر أكبر ، وإن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ له حكم المخطئين )(١٨).

واستعرض الفخر الرازي احتمالات عديدة لتفسير آية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يمَا الْمُزَلَ اللهُ فَاولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ، وضعفها كلها ، كقول البعض أنها في اليهود والنه كفر دون كفر لا ينقل عن الملة ، أو تفسيرها بمن ياتي بضد حكم الله في كل ما أنزل الله .

ثم اختار تفسيرا آخر عن عكرمة تلميذ ابن عباس ، فقال (قال عكرمة : قول ا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ " إنما يتتاول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه . أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله ، إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له ، فلا يلزم دخوله تحت هذه الأية و هذا هو الجواب الصحيح . ) (١٩).

وأما تعدد الأوصاف وأنهم الكافرون والظالمون والفاسقون ، كما في الآيات الأخرى ، فقد ذكر الرازي عن القفال أن (كل ذلك صفات مختلفة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول في الجاحد ، والثاني والثالث في المقر التارك.) (٢٠).

وهذا يلتقي مع التقرير ات السابقة وإن كان ظاهره تهوين الأمر، إذ يتقق مع ما مضى في أن الجاحد كافر، وأن الكفر يتناول من جحد بلسانه، وتشريع شيء مخالف لحكم الله وسنه قانونا بالكتابة هو أعتى من نطق اللسان، فيكون كفرا، وإنما ننفى الكفر عمن يقر بلسانه ويخالف بفعله.

<sup>(</sup>١٧) رِاجع الجامع لأحكام القرآن ١٩٠/٦٠ للقرطبي .

ر ١٨٠) للدكتور عبد الله قادري في كتاب الإيمان هو الأساس ١٤٩/١٤٨ .

<sup>(</sup>۱۹) تقسیره ۱۹٪۲.

<sup>(</sup>۲۰) تفسير الرازي ۱۰/۱۳ .

والمهم في هذا الركن أن ننفي أن يكون الحكم السياسي في دولة ما شرعيا إذا لم تحكم تلك الحكومة بما أنزل الله ، ولسنا أهل الحاح تجاه شخص الحاكم نفسه بحيث نركض وراءه حتى نظفر بزلة لسان منه تجعنا ثفتي بكفره ، فليس ذلك شأتنا ولا لنا ولع بذلك ، وهي قضية تأتوية بالنسبة لنا ، إذ أننا نفهم أنفسنا أننا " دعاة " لا " قضاة " كما أعلنها الاستاذ المرشد الهضيبي رحمه الله ، وإنما شائنا أن ننفي صفة الإسلام عن الحكم من أجل أن يتأسس بذلك حق المسلم في رفض ذلك الحكم وتغييره .

#### □ لا نكفر حاكماً معيناً أو محكوماً إلّا بقيام الحجة عليه

□ الركن الخامس في النظرية: لا نكفر أحداً من أهل القبلة، حاكما كان أو هو من عامة الناس إلا إذا ألحد وأنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وقامت عليه الحجة في ذلك، بأن يكون على علم بأن ذلك كفر، وكذلك المبتدعة في العقيدة لا يسوغ تكفير واحد منهم معين وإن وصفنا بدعتهم بأنها كفر.

وهذا مبحث معقد جدا ، ولذلك ينبغي الاحتياط فيه ، وأظن أنه يمكن فهمه وفق التسلسل العشاري الآتي :

• أولا : الإحاطة بالنهي العام عن تكفير من قال لا إله إلا الله .

وهي جملة نصوص صحيحة .

• منها عن جابر عن أبي هريرة قال : قال على : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله : عصم منتى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " (١٦).

وفي لفظ:

(حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به . ) .

و وفي لفظ ابن عُمر : (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.). وفي البخاري عن أسامة على الما غزوا جهينة قال أحد الكفار لما غشيه المسلمون: لا إله إلا الله قال اسامة: ( فطعنته برمحي حتى قتلته قال: فلما قدمنا: بلغ ذلك النبي على قال: فقال لي الله إلا الله ؟: كلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا قال: فال : أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ قال: فما يزال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.) قال ابن حجر: (قال ابن النين:

<sup>(</sup> ۲۱ ) صحيح مسلم ۳۹/۱ .

في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الوعظ حتى لا يقدم أحد على قبل من تلفظ بالتوحيد. وقال القرطبي : في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر : زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك . ) قال ابن حجر عن ابن بطال : كانت هذه القصة سبب حلف 'أسامة أن لا يقاتل مسلما بعد ذلك ، ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصفين . ) .

قال ابن حجر : وكذا وقع في رواية الأعمش ( إن سعد بن أبي وقاص كان يقول : لا 'أقاتل مسلما حتى يُقاتل أسامة )( ٢٠ ).

وعن ابن عمر قال رسول 獎:
 " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال ، و إلا رجعت عليه "( ٢٣ ) .

وعن أبي ذر قال رسول الله ﷺ: "من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله ، وليس كذلك ، إلا حار عليه " (٢٤) .

• ثانيا: لا يكفر المسلم إلا إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة هي الأحكام الشرعية القاطعة التي لا خلاف فيها بين المسلمين ، مثل الصلاة و الزكاة و الحج وتحريم لحم الخنزير و الجمع بين زوجتين اختين ، وما في هذه الدرجة ، وهي التي يسميها بعض الفقهاء باسم "شرائع الإسلام" أحياناً.

قال محمد بن الحسن الشيباني : ( ومن أنكر شينا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله ) .

قال السرخسي: (معناه يصير مرتدا ، فيُقتل إن لم يسلم . ) (٢٥).

وقال ابن نجيم:

( الإيمان تصديق محمد ﷺ في جميع ما جاء به من الدين ضرورة.

والكفر تكذيب ﷺ في شيء مما جاء به من الدين ضرورة .

و لا يكفر أحد من أهلِ القِيلة إلا بجحود ما أدخله فيه .

وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى ذلك ، وفيه بعض اختلاف ، لكن لا يُفتي بما فيه خلاف .)(٢٦).

<sup>(</sup> ۲۲ ) فتح الباري ۲۱٤/۱۵ .

<sup>(</sup> ۲۲ ) ( ۲۲ ) صحيح مسلم ۷/۱ .

<sup>(</sup> ٢٥ ) شرح السير الكبير ٢٢٦٢/٠ .

وقد شرح ابن حجر معنى قول البخاري ( الإيمان قول و عمل ) فقال: ( فأما القول فالمر اد به النطق بالشهادتين .

و أما العمل فالمراد به ما هو أعم،من عمل القلب والجوار ح،ليدخل الاعتقاد والعبادات .

ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى .

فالسلف قالوا: هو اعتقاد القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. واردوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله) ثم استمر قائلا: والمرجنة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

و المعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته ، والسلف جعلوها شرطاً في كماله.

وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى .

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن بفعل يدل على كفره، كالسجود للصنم، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر، كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى حقيقته.

وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر ) ( ٢٠ ).

ومثل هذه الخلافيات يفسرها بعض الفقهاء لصالح المتهم بالكفر ، مثل ابن نجيم الذي قال نقلاً عن الفتاوى الصغرى: ( الكفر شيء عظيم ، فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر . ) ( ٢٨ ).

وأما ما روي عن جابر قال : سمعت رسوا الله على يقول :

" بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة "(٢٩) فإن العلماء قد فسروه بانه تركها تكاسلا كما هو شأن معظم الناس.

<sup>(</sup>٢٦) الأشباه والنظانر/١٩٠.

<sup>(</sup> ۲۷ ) فتح الباري ۲/۱ ؟

<sup>(</sup> ٢٨ ) الأنسباه و النظائر لابن نجيم/١٨٩ .

<sup>(</sup>۲۹) صحیح مسلم ۲۸۲۱ .

ثالثًا: شرط تبوت الجحود، لذلك نذكر جنس الكفر من دون أن يقتضى ذلك كفر أحد معين متلبس به إلا بقيام الحجة عليه .

كما قال ابن تيمية في بعض أجناس غلاظ المبتدعة:

( والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يُعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر ، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا ، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع ، لكن تكفير الواحد المعيّن منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه ، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ، ولا نحكم للمعيّن بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له . وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير . )(٢٠).

وهذا الشرط مما اعتنى الشيخ الدكتور عبد الله قادري الأهدل ببيانه ، فذكر انه لا يلزم من إتيان شخص معين ما ثبت شرعا أنه كفر أن يحكم على ذلك الشخص بأنه كافر، وإن كان يُطلق لفظ الكفر عموماً على من أتى الكفر، فيقال \_مثلاً \_ من فعل كذا فقد كفر ، ولكن لا يقال ذلك عن شخص بعينه الا بوجود شروط وانتقاء موانع ، فمن الشروط التي إذا وجدت حكم على المعين إذا أتى كفرا أنه كافر: أن تقوم عليه الحجة ، بأن يكون على علم بأن ذلك كفر، لأن من شرط التكليف القدرة على ما يُكلفه الإنسان ، و لا قدرة لجاهل بالحكم على فعله أو تركه ، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن الموانع: الصغر-أي عدم البلوغ-فإذا أتى ذلك من لم يبلغ سن التكليف لم يحكم عليه بالكفر لوجود المانع.

وقد وضيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى تمام الإيضياح )<sup>( ۲۱</sup>

واستشهد الشيخ الدكتور الأهدل بقول ابن تيمية من أن : ( أصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب و السنَّة والإجماع ، يقال : هي كفر ، قولاً يطلق ، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية ، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ، ولا يجب أن يُحكم فى كل شخص قال ذلك بأنه كافر ، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتتقى موانعه، مثل من قال: إن الخمر والربا حلال، لقرب عهده بالإسلام، أو

<sup>(</sup>٣٠) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٠٠/٢٨. (٣١) الإيمان هو الاساس للقادري/٧٥.

لنشونه في بادية بعيدة ، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن و لا من أحاديث رسول الله من كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي من قالها .) ( ٢٠٠ ).

وكون أن الجديد في الإسلام يُعذر قول صحيح قال به الفقهاء مثل ما ذهب اليه القر افي من ( أن متجدد الإسلام إذا قيمَ من أرض الكفر وجحد في مبادي أمره بعض شعائر الإسلام المعلومة لنا من الدين بالضرورة: لا نكفره، لعذره بعدم الإطلاع، وإن كنا نكفر بذلك الجحد غيره.) (٣٣).

ويتقوى منطق الإمساك عن لعن أو تكفير جاحد معيّن إلا بعد ثبوت الحجة عليه بمنطق لا خلاف فيه بين الفقهاء بالإمساك عن لعن عاص معين .

قال ابن العربي: (فأمّا العاصبي المعيَّن ، فلا يجوز لعنه ، اتفاقا: لما روي أن النبي ﷺ جيء إليه بشارب خمر مرارا ، فقال بعض من حضره: ماله لعنه الله! ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم ، فجعل له حرمة الأخورة ، وهذا يوجب الشفقة. وهذا حديث صحيح.

و أما لعن العاصى مطلقا فيجوز إجماعاً، لما روي في الصحيح عن النبي يَجْرِهِ أنه قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده . ) ( ٢٠ ).

• رابعاً: كفر من أحلَ الحرام القطعيّ وحرم الحلال القطعيّ عامداً مع العلم بمخالفة ذلك للشرع غير مجتهد ولا جاهل .

وممن بين ذلك الفخر الرازي في تفسير الآيتين الكريمتين: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوداً) (النساء: ٦١)، (فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(النساء: من الآية ٦٠).

#### فقال الرازي

(وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام.) (وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شينا من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من

<sup>(</sup> ۲۲ ) مجموع الفتاوي ۱٦٥/٣٥ .

<sup>(</sup> ۲۲ ) الفروق ۱۱۷/۰ .

<sup>(</sup> ٢٤ ) أحكام القرآن ١/٥٥.

جهة الشك أو من جهة التمرد، وهذا يوجب ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم. ) ( <sup>٢٠</sup> ).

ومثل هذا المعنى مواطن إجماع الفقهاء ، ولذلك أطلق الرازي القول .

ويتركز الإثم هاهنا على المفتى الذي يحرق الكلم عن مواضعه ، وعلى وزير العدل الذي يوقع على القانون ، وعلى اللجنة القانونية التي تصوغ القانون المخالف للشرع وتعده ، وعلى عضو البرلمان الذي يوافق على القانون حين التصويت ، وعلى رئيس الوزراء الذي يوقع عليه ، وعلى رئيس الدولة الذي يوقع عليه ليبرم ، إذا كان الواحد منهم يعلم علما وافيا بمخالفة ذلك للشرع وإذا اعتقد أن القانون الذي يسنه افضل من الشرع ، قياسا على كفر الأحبار الذين كانوا يحللون ويحرمون عن علم إتباعا للهوى من غير اجتهاد سائغ تحتمله قواعد الاجتهاد الأصولية عند فقهاء الشريعة ، ولو على قول مرجوح ومذهب ضعيف مذكور عن أحد السلف ، إذ يقوم ذلك مقام الشبهة متر أالقول بكفره .

( ومعلوم أن الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى ، كما قال تعالى " إنَّ اللَّهَ لا يغفر أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ " (النساء: من الآية ٤٨).

ويدخل في ذلك من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله متعمدا ، ومن أطاعه واتبعه في ذلك التحليل والتحريم مع علمه بمخالفة دين الله ، لأن ذلك يُعتبر عبادة له من دون الله ، كما ورد ذلك في حديث عدي بن حاتم عندما قدم على النبي على فسمعه يقرأ قوله تعالى ( التَّخدُوا أحبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابا مِنْ دُون الله وَ المسبيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلها وَاحِدا لا إِلهَ إِلما هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) (التوبة: ٢١). فقال عدي - وكان نصر انيا - لسنا نعبدهم! فقال الرسول على " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويُحلون ما حرم الله فتُحرونه " قال عدى : بلى ( " قال عدى : بالى ( " قال عدى ) .

كما يدخل في ذلك اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ، سواء أحكم هو ـ أي معتقد الجواز ـ أو جوز ذلك لغيره بالفتوى أو بالرضا .

<sup>(</sup> ۲۵ ) تفسیره ۱۲٤/۱۰ .

<sup>(</sup> ٣٦ ) جواب عدي هذا يدل على أنهم كانوا يتبعون أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم ، مع علمهم بمخالفة نلك لدين الله ، ولو كانوا يتبعونهم في ذلك مع الجهل به ، لقال للرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نعلم أن ما حرموا أو ما أحلوا إخلاف دين الله .

أما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا لغرض من الأغراض ، كأخذ رشوة ، أو لمصلحة قريب أو صديق...مع اعتقاده أنه عاص في ذلك ، وأن الحكم بما أنزل الله واجب ، فلا يدخل في هذا النوع من الشرك ، بل هو من كبائر الذنوب التي تجب التوبة منها ، وإذا لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عنبه بقدر معصيته ، ثم أدخله الحنة .

وبهذا يعلم أن من حرم ما أحل الله أو أحلّ ما حرم الله، مجتهدا ـ و هو من أهل الاجتهاد ـ أو جاهلاً ، لا يحكم عليه بالكفر ، بل لا يؤثم أو يُفسّق ، وإنما ينال المجتهد من الله على اجتهاده ، ويغفر الله له خطأه ، و لا يُؤاخذ الجاهل بجهله .

وكذلك من اتبع من أحل الحرام أو حرم الحلال مع عدم علمه بمخالفة ذلك لدين الله ، لا يكون كافر أو لا أثما ، لعدم قيام الحجة عليه.  $)^{(r^{\Lambda})}$ .

قال القرضاوي. (إن كثيرا من ألوان الخلاف الذي نشهده على الساحة الإسلامية : ليس خلافا على الحكم الشرعي من حيث هو، ولكنه خلاف على تكييف الواقع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو ما يسميه الفقهاء "تحقيق المناط".

فالجميع متفقون على أن الحاكم الذي يدع الحكم بما أنزل الله ، إنكارا ورفضا له ، أو استخفافا به ، وتفضيلاً لحكم البشر عليه : هو كافر بلا نزاع ، ولا يستحق أن يكون في زمرة المسلمين وينطبق عليه ظاهر قوله تعالى " ومَنْ لمْ يَحْكُمْ بما أنزلَ الله فأولنكَ هُمُ الكافِرُونَ " (الماندة: من الاية ٤٤) . دون أي حاجة إلى تأويل ، بخلاف من يتركه ضعفا ، أو خضوعا أمام القوى الأجنبية ، أو حرصا على الكرسي ... الخ .

ولكن يأتي الخلاف في أن حكام البلد الفلاني هؤلاء :هل هم من الصنف الأول ، أو من الصنف الأخر ؟

هنا يقول البعض : أن هؤلاء رافضون جاحدون مستخفون، فهم كفرة مرتدون مارقون .

ويقول أخرون: بل هم قوم ضعفاء مهازيل ، عبيد للمناصب، ليس لديهم من قوة الدين ، ولا قوة النفس ، ما يجعلهم يقولون بملء أفواههم: لا .

<sup>(</sup>٢٨) الإيمان هو الأساس/٧١.

وغيرهم يحاول أن يبرر موقفهم بأنه من إملاء الضرورة ، لأن الأجنبي مازال يتحكم في مقدراتهم ، ونفوذه لم يبرح قائما ، وإن جَلتَ جيوشه، ورحلت عساكره ، فهو الذي يمد بالسلاح والقوت ، ويعطي القروض ، ويمنح المعونات! (٢٩).

خامساً: الباس والإثم على المخلط الذي يقترب من الكفر وإن لم يكفر ،
 مما يوجب عليه الاحتياط المضاعف والتوبة .

فإن من الناس من ( هُمْ لِلكَثْر يَوْمُنَذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَان ) كما نصنت الآية ، وهذا القرب يجعله في درجة غليظة من الفسوق لا يأمن معها من الوقوع في الكفر ، كما قال ابن تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من أن هذه الآية جعلت ( هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان ، فعلم الشيطان وكفرهم أقوى ، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى ) .

وهذا ما يجعلنا نتصور حدا للكفر ، وبعده دركات مرتكسة في الكفر بعضها أعتى من بعض حتى يكون الواحد إماماً في الكفر و الضلالة يدعو إلى النار ، وحدا للإيمان وبعده درجات إيمانية صاعدة حتى يكون الواحد إماما في الدين يدعو إلى الجنة ، وبين الحدين فسوق هو منازل أيضا ، يقترب من الكفر أو يقترب من الإيمان ، وفي هذا ما يعظ انفاسق أن يتوب بسرعة ، إذ ينطبق عليه اسم الإسلام ربما وهو بين الحدين عندنا كمفتين يحجزنا الورع عن تكفيره ، لكنه عند الله كافر .

وكان أنمة السلف حين الموت يقول أحدهم ، كمثل الشافعي : ( لينتي أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي ) أي محايدا لم يحز أجرا كما لم يكتب عليه إثم ، بل صحت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قالها بعد طعنه ، فإذا كان هؤلاء العمالقة في الإيمان والإمامة يقولون ذلك ويخافون ، فكيف بالمخلط الذي ربما المسافة بينه وبين الكفر ليست غير شبر واحد ؟ وعلى الأخص أن يكون حاكما مترفا لا يأمن أن يكون تلبس بظلم ، أو وزير ايتقن الإمعية و التبعية و لا يحتاط لآخرته ، أو برلماني يوافق حفاظا على عضويته وهي متاع زائل ، فكل هؤلاء على شفا حفرة من النار إن لم يتداركوا أنسهم بتوبة وصالحات وصلاة وصلح مع الدعاة .

 سادسا :الفقيه المجتهد مغفور له إذ وقع في الكفر اجتهادا ، لأنه مجرد خطا منه ليس يعمد .

٢٩) للقرضاوي في الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتقرق المنموم/١٠٢.

وذلك ـ كما قال الشيخ عبد الله قادري ـ ( إن العالم إذا اجتهد وبذل وسعه في مسألة ـ عقدية أو عملية ـ من مسائل الإسلام وأخطأ في اجتهاده ، فإن خطأه مغفور معفو عنه ، ولا يحكم عليه بالكفر ، وإن حكم على من أتاها عالما معاندا أنه كافر ، وهذا باختلاف ما اشتهر لدى كثير من العلماء من أنه لا يعذر المجتهد إلا في مسائل الفروع دون اللصول ، ولهذا تجد أمثال هؤلاء يكفرون ويبدعون و يفسقون علماء بأعيانهم وقعوا في هذا الباب ، وقد أبان ابن تيمية هذه المسألة ، أيضا ، وأبدى فيها وأعاد ليسكت السنة حدادا سلقت من هم عند الله معذورون ، وبرحمته مغمورون ، وبين أن التفريق بين الفروع و الماصول في نيل المجتهد عفو الله وتجاوزه : من البدع التي لم تكن معروفة لدى أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ، وأنها إنما هي من أقوال بعض أهل الكلام )(٠٠).

والمقصود بالأصول: عقائد الإسلام وأحكامه الثابية بالخبر والنص، ويسمونها: العلمية، والمقصود بالفروع كقضايا الإفتاء العملي.

قال ابن تيمية : والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية و العملية ) (كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة أية أو حديث، وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه .) ثم ذكر ( أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وأن سميت تلك بمسائل أصول وهذه مسائل فروع، فإن هذه تسمية مُحدثة ، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين ) ( بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين : مسائل أصول . والدقيق : مسائل فروع . ) ( ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ ) ( أ ) .

وقال ( فالمتأول والجاهل معذور ليس حكمه حكم المعاند الفاجر ، بل قد جعل الله لكل شيء قدر 1 ( $^{(1)}$ ).

• سابعا: عدم تنزيل المجاز والعموم منزلة الخصوص . ومن ذلك عدم تكفير من يقاتل المسلمين بمجرد قتاله استخراجاً من حديث "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " لذي رواه البخاري، فإنه كفر لا يُخرج عن الملة، وهو مجرد تغليظ ، كذلك هناك فروق بين " أقاتل " و " أقتل " فمن الفساق من يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم ، لكن لا يجوز لهم قتلهم صبر !

<sup>(</sup>٤٠) الإيمان هو الأساس /٧٧.

<sup>(</sup> ١١ ) مجموع الفتاوى ١٢٢/١٩/٣٢/٢٠ نقلًا عن الإيمان هو الأساس للقادري/٨١ .

<sup>(</sup>٢١) مجموع الفتاوي ٧٠٥/٧.

( إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك ) و ( ظاهره غير مراد ، لكن لما كان القتال أشد من السباب ـ لأنه مُفض إلى إز هاق الروح ـ عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق ، وهو الكفر ، ولم يرد حقيقة الكفر الذي هي الخروج عن الملة ، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير ، معتمدا على ما تفرر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج من الملة ، مثل حديث الشفاعة ، ومثل قولمه تعالى: إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . وقد أشرنا إلى ذلك في باب : المعاصى من أمر الجاهلية . أو ُ أطلق عليه الكفر لشبهة به ، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر ) (ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل ، وقد بوب عليه المصنف - أي في كتاب المحاربين - ) ( ومثل هذا الحديث قوله رقاب الا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ففيه هذه الأجوبة . ) .

(فدل على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر تغليظا )(٢٠).

ومن فروع هذا المنطق: عدم وصف من فيه خصلة نفاقية بالمنافق، فليس كل من و عد فأخلف بمنافق ، و إن قيل ، فهو نفاق مجازي .

• ثامنا: الإمساك عن تكفير جهمي معين ، أو مبتدع معين له بدعة أخرى. وهذا الميزان داخل في معنى الميزان الثالث الأنف ، وإنما خصصته لكثرة تداول ذم الجهمية في المجتمع الفقهي بعامة والسلفي بخاصة ، فاصبحت النفوس مشحونة بجرأة على تكفير الجهمي ربما ، فوجب تخصيص

قال فضيلة الشيخ عبد الله قادري الأهدل:

(ويدخل في ذلك المعطلة و المشبهة من أهل القبلة، فلا يحكم على معين من هم بالكفر المخرج من الملة إلا إذا قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة ، مع أن أنمة الإسلام أطلقوا الكفر على هاتين الطانفتين بصفة عامة . قال ابن تيمية ( ن على رحمه الله :

" و المحفوظ عن أحمد و أمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبِّهة ، وأمثال هؤلاء .. مع أن أحمد لم يكقر أعيان الجهمية ، و لا كل من قال : إنه جهمي كفره ، و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم ، بل صلى خلف

<sup>(</sup>٤٢) جميع هذه النقول في فتح الباري ١٣٨/١ طبعة السلفية .

<sup>(</sup> ١٤ ) مجموع الفتاوي ٧/٥٠٧ .

الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة ، لم يكفرهم أحمد وأمثاله ، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعوا لهم ، ويرى الانتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة ، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم ، وإن لم يعلموا هم أنه كفر ، وكان ينكره ويجاهدهم بحسب الإمكان ، فيجمع بين طاعة الله ورسوله بإظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين ، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والمامة وإنكار بدع الجهالاً مبتدعين وظلمة فاسقين ) (٥٠٠).

وإلى هذا المعنى ذهب صديق حسن خان في كتابه " الدين الخالص " .

#### • تاسعا: الإمساك عن تكفير خارجي معين ، احتياطا وخروجا من الخلاف.

و هو معنى داخل في نطاق الميزان الثالث أيضا ، وإنما خصصته لبروز خارجية جديدة اليوم في أكثر من بلد ، تقتل وتنبح وتستبيح الأعراض ، فتأخذ المتأذي عاطفة تعصره فيحكم بكفرهم ، مع أن تكفيرهم من الأمور التي اختلف فيها السلف ، وذلك ما لا ترضاه موازين التكفير التي تداولناها ، مهما كانوا عصاة قساة ، بل نقاتلهم من دون أن نتورط في تكفيرهم .

والخوارج قوم تورطوا في تكفير المسلمين وتلطخت أيديهم بالدماء ، ومع ذلك فإن فقهاء أهل السنة لم يتفقوا على تكفيرهم ، بل اختلفوا ، لما هو في عقيدتنا من عظم شأن التكفير ، وانتصب بذلك مبحث الورع عن تكفير الخوارج كأصل نعلم به خطأ اجتهادات بعض الجماعات الدعوية الصغيرة المعاصرة في ميلها إلى تكفير المسلمين بما هو دون جريرة الخوارج ، بل إن هذه الجماعات في الحقيقة هي وريثة نمط الخوارج في التكفير ، وشرعت تكفر من لم يكن معها أو من لم يعتقد معتقدها . أما من مال إلى تكفير الخوارج فإن ذلك بنضح من تعقيبات ابن حجر على حديث البخاري " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم " قال رحمه الله :

( استُندل به لمن قال بتكفير الخوارج ، وهو مقتضى صنيع البخاري ، حيث قرنهم بالملحدين . ) .

يعني ترجمة البخاري و قول. ه : (قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . وقوله تعالى (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذَ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيّنَ

<sup>(</sup> ٥٥ ) كتاب الإيمان هو الأساس لعبد الله قادر ي/٧٧ .

لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ). وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله ، وقال : أنهم انطلقوا إلى أيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين . )(٢١).

قال ابن حجر: (وبذلك صدرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار، لقوله ﷺ "يمرقون من الإسلام" ولقوله " لأقتلنهم قتل عاد". وفي لفظ "ثمود"، وكل منهما إنما هلك بالكفر. وبقوله: " هم شر الخلق " ولا يوصف بذلك إلا الكفار. ولقوله " إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى "، ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا هم أحق بالاسم منهم.

وممن جنح إلى ذلك من أنمة المتأخرين: الشيخ تقي الدين السبكي ، فقال في فتاويه: احتج من كقر الخوارج وغلاة الروافض بتكفير هم أعلام الصحابة ، لتضمنه تكذيب النبي على في شهادته لهم بالجنة. قال وهو عندي احتجاج صحيح . قال : واحتج من أم يكفر هم بأن الحكم بتكفير هم يستدعي تقدم علمه بالشهادة المذكورة علما قطعيا ، وفيه نظر ، لأنا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته ، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم . ويؤيده ، حديث : " من قال لأخيه كافر ، فقد باء به أحدهما . " وفي لفظ مسلم : " من رمى مسلما بالكفر أو قال : عدو الله : إلا حار عليه . " . قال : وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم ، فيجب أن نحكم بكفر هم بمقتضى خبر الشارع ، وهو نحو مما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح للجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود . فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك : قلنا : والأخبار الواردة في حق اعتقاد الإسلام إجمالاً والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم ، كما لا ينجيهم الساجد للصنم ذلك .

قلت : وممن جنح إلى هذا البحث : الطبري في تهذيبه ، فقال بعد أن سرد احاديث الباب : فيه الرد على قول من قال : لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه ألا بقصد الخروج منه عالما ، فإنه مبطل لقوله في الحديث " يقولون الحق ، ويقرؤون القرآن ، ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء " .

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري ١٥/١٥.

ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من أي القرآن على غير المراد منه. ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس ـ وذكر عنده الخوارج وما يقولون عند قراءة القرآن ـ فقال : يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. ويؤيد القول المذكور : الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود : " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث " وفيه " التارك لدينه المفارق للجماعة " . قال القرطبي في المفهم : يؤيد القول بتكفير هم : التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد) (١٤٠) . أي قوله على المنهم تدوج الدم من الجرح الذي سببه ، السبق السبق أسبهم فروج الدم من الجرح الذي سببه ، السرعة مروق السهم ، فلا يتعلق بنصل السهم أو ريشته شيء من الدم .

فهذه هي الأقوال الفقهية التي تميل إلى تكفير الخوارج ، وفيها موعظة بالغة للجماعات المعاصرة التي تسلك هذا المسلك الخارجي ، فإن هذا المنطق الفقهي الذي ادلى به هؤلاء النفر من كبار الأنمة ينبغي أن يخيف الجريء على التكفير ، إذ أنه على مقربة من الكفر بموجب هذه النصوص ، وعليه أن يحذر ويسل نفسه من مواطن الخطر ويحتاط ، لئلا يؤدي به نمط تكفير المسلمين إلى ما وصل إليه الخليفي الذي ارتكب مجزرة السودان يحدوه إسرافه في تأويل ظاهر القرآن ، فأعدم ، أو الأخر الذي تلاه في رمضان ١٤٢١هـ و قتل في المقابلة مع الشرطة ، أو ما وصل إليه نفر في الجزائر وغيرها من العنف والنمثيل وسبي المسلمات عبر التأويلات .

لكن بالمقابل: هناك أقوال لجمهرة 'أخرى من الفقهاء تحتاط فتميل إلى القول بفسق الخوارج و عدم تكفير هم ، و هذا المسلك بدوره فيه موعظة ثانية للجماعات المعاصرة السالكة لمسالك التكفير ، و هي موعظة معاكسة ، تعظ المغالي أن يتورط في تكفير المسلمين ، أسوة بهؤلاء الفقهاء الذين تحرجوا عن تكفير الخوارج ، و أثروا السلامة .

قال ابن حجر: (وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق ، وأن حكم الإسلام يجري عليهم ، لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنما فسقوا بتكفير هم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد ، وجرتهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك

<sup>(</sup>٤٧) فتح الباري ٥١/٩٢١.

وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم: فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.

وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غير هم ، حتى سأل الفقية عبد الحق الإمام أبا المعالي (١٤٠ عنها ، فاعتذر بأن إدخال كافر في الملّة وإخراج مسلم عنها : عظيم في الدين . قال : وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال : لم يصرح القوم بالكفر ، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر .

وقال الغز الي في كتاب " التفرقة بين الإيمان و الزندقة " : ( الذي ينبغي : الاحتراز عن التكفير ما وَجَد اليه سبيلا ، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ و الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة : أهون من الخطأ في سفك دم مسلم و احد ) ( 1 أ ) .

وأنا أميل إلى هذا القول بعدم تكفيرهم، وأنهم إن خرجوا: كاتوا أهل بغي، نقاتلهم، مع اعتقادنا أنهم من المسلمين، وهذا هو المذهب الأحوط الأسلم المنسجم مع عموم منطق كتاب "دعاة لاقضاة" وإنما هو الخطا يلجأ إليه الشباب حين تلوك السنتهم الفاظ التكفير دونما رقابة من ورع يحجزهم عن الإسراع في أذى المؤمنين بذلك، والميزان الفصل في ذلك فهم أمر الخوارج كما فهمه الفقيه الوزير يحيى بن هبيرة الدوري وما رأى فيه من (الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل، التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف) ("د").

وهذا الأخذ بالظاهر هو الذي أودى بالخوارج بالأمس ، وهو الذي أربك الشباب التكفيري العاري عن الفقه اليوم .

عاشرا : ترك امتحان الناس والتدقيق في جزئيات وفروع العقيدة ،
 وأخذهم - وخاصة العامة - على ظاهرهم .

وذلك لأن مباحث فروع العقيدة فيها خلاف قديم قوي يوجب الرفق مع المخالف والعامي، ونحتاج إلى استيعاب معان منطقية عديدة لا يستطيع

<sup>(</sup>٤٨) أي الجويني إمام الحرمين السَّافعي .

<sup>(</sup>١٩) فتُح الباري ٥١/٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥٠) فتَحَ الباري ٢٣١/١٥ .

العامي استيعابها ووعيها ، ولذلك ينبغي عدم تفسيق أحد أو تكفيره إذا أبدى خلطا عند الامتحان في جوابه وارتكب قولاً جزافاً ، ومن تمام الفقه أن نجمع الناس ، ولا نفرقهم ، ونستر عليهم ولا نفضحهم ، ونقبل ظواهر عقائدهم ، ولا ننبش عن خفي ، إلا أن يرتكب شينا علائية من البدعة فحيننذ نرده بمقدار بدعته أيضاً ، فإن البدع الطفيقة إنما يوعظ صاحبها برفق .

وقد انتبه عين أعيان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام إلى ضرورة هذا المنحى ، فقال رحمه الله بعد أن بين أن المعرفة أعلى من مجرد الاعتقاد: ( إن الله كلف الخاصمة أن يعرفوه بالأزلية والأبدية والتفرد بالإلهية وأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم صادق في أخباره ، وكلف العامة أن يعتقدوا بذلك لعسر وقوفهم على أدلة معرفته فاجتزى منهم باعتقاد ذلك. وأما كونه عالما بعلم قادرا بقدرة فإنه مما يلتبس، وقد اختلف الناس اللتباسه، وكذلك الكون في قدم كلامه وفي أن ما وصف به نفسه من الوجه واليدين والعينين صفات معنوية قائمة بذاته أو هي متأولة بما يرجع إلى الصفات فيعبر بالوجه عن الذات ، و باليدين عن القدرة وبالعينين عن العلم ، وكذلك اختلف الناس أهي جهة أم لا جهة له مما يطول النز اع فيه ويعسر الوقوف على أدلته ، وقد تردد أصحاب الأشعري رحمهم الله في القدم والبقاء أهما من صفات السلب أم من صفات الذات ؟ وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم ، والباقون مخطئون خطأ معفو عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه و لا سيما قول معتقد الجهة ، فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك و لا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدى إليه أحد بأصل الخلقة في العادة و لا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العامة . ولذلك كان النبى على لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان يقر هم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه . ومازال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون بقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين. ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين).

ثم قال: (والأصبح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقده أو يعرفوه وكيف نكفر العامة الذين لا يعرفون أن كلام الله معنى قديم قائم بنفسه متجه مع القضاء بكونه أمرا ونهيا ووعدا ووعيد وخبرا واستخبارا ونداءا ومسموعا مع أنه ليس بصوت).

قال: (وكذلك كيف نكفر العامي بجهله أن النبوة عبارة عن كون النبي مخبرا عن الله فلا ترجع إلى صفة وجودية بل تكون عبارة عن نسبة تعلق الخطاب به ، والقول لا يوجب صفة ثبوتية للمقول له ولا للمقول فيه أو عن كون النبوات عبارة عن إخباره عن الله فترجع إلى صفة ثبوتية قائمة به ؟ فعلى الأول يكون فعيلاً بمعنى فاعل وقد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات).

قال: (والعجب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والوجه واليدين والعينين. وفي الأحوال كالعالمية و القادرية وفي تعدد الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضاً.) (١٥٠).

وسُنل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزق (عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء ، وهي : أنه يجب على كل من له زوجة أن يسالها عن عقيدتها ، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلا فإنه يجب عليه أن يفارقها ، لأنها مشركة ).

فأجاب: (هذه إحدى الطوام ، فمهما فتح هذا الباب على العوام: اختل النظام ، فلا تُحرك على العوام العقائد ، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح ، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله ، فلا يقدم نكاح امراة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها ، لأن من أصولهم: أن ما إذا طرأ: قطع، فهو إذا قارن: منع.

نعم ، إن بدا من بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها: نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه ، لأنه كثير جداً لا ينضبط ) ( ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٥١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٧١/١٧٠/١.

<sup>(</sup>٥٢) المعيار المعرب ٨٧/٣.

وسنل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال:

( تحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة اسلامهن وعقائدهن ، ونكل سر انرهن إلى الله سبحانه ، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك ، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك .وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختبار عقيدة المراة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن ، فكانوا يفعلون ذلك ، فهدى الله بذلك أمة عظيمة منهن إلى عقائد الحق ) ( حق ) .

فبهذه العشارية يُرجى أن تكون قضية التكفير قد وضحت إن شاء الله .

## 🗖 في الهيادين التجريبيّة التطبيقية يتطور فقهنا السياسي

□ ومن شروط النظرية العامة في السياسة الإسلامية: إيجاب الخبرة الواقعية في صفة السياسي المسلم.

فقد كان الكثير من فقهاء السياسة الشرعية اصحاب خبرة سياسية فعلية انعكست على آرانهم، وقد انتبه الأستاذ الدكتور فتحى الدريني لهذه الحقيقة، فأشار إلى أن (من آثار واقعية التشريع السياسي الإسلامي: أنك تراه قد انعكس على الفقه الاجتهادي في التدبير السياسي عملاً، فكان لهذا الفقه الذي صدر عن أنمة فقهاء السياسة من أمثال الماوردي، والغزالي، والطوسي ( " )، وابن أبي الربيع، وغيرهم صدى وأثر لتلك الواقعية، أو القابلية للتطبيق. هذا شيء، وشيء آخر، هو أن هذا الفقه على الرغم من كونه مستخلصاً من مبادئ نظرية مجردة، قد ساعدت على إنضاجه التجربة السياسية التي عاناها هؤلاء الأئمة بحكم مناصبهم فقد كاتوا رجال دولة من الطراز الأول.

أما الإمام الماوردي ، فقد كان وزيراً لدى الخليفة القادر بالله العباسي ، وأثناء ذلك ألف كتابه المعروف (قوانين الوزارة والملك ) فضلاً عن كتابه الأحكام السلطانية .

وأما الطوسي ، فكان وزيرا لدى ( السلاجقة ) وكان له من قوة الأثر في الحكم ـ بفضل علمه الواسع ، وتجربته السياسية ـ ما جعله هو ( الحاكم )

<sup>(</sup>٥٢) المعيار المعرب ٨٨/١.

<sup>(</sup>٥٤) يقصد نظام الملك .

الفعلي في تلك الدولة ، فاكتسب بذلك تجربة أو حكمة سياسية ، فضلا عن غزارة علمه مما كان له أثر في فقهه السياسي .

وكذلك الإمام الغز الي ، والعلامة ابن خلدون ، وابن تيمية ، كما هو معلوم، فكانت هذه (المشاركة السياسية) سببا في ابتراء فقههم ، وبحوثهم النظرية ، بالخبرة السياسية العملية .

وأما فلاسفة السياسة من غير المسلمين ، من مثل أفلاطون وتلميذه أرسطو ، من اليونان ، وكذلك فلاسفة السياسة من الإنكليز من مثل : هوبز ، ولوك ، ومن الفرنسيين من مثل : جان جاك روسو ، فلم نكن لأي منهم تجربة سياسية واقعية ، لذا ، جاءت تجربتهم تجريدية محضة ، كفلسفة أفلاطون ، إذ لم يُكتب لها التطبيق ، لبعدها عن الواقع المعاش ، وتحليقها في أفق من الوهم والخيال أحيانا ، مما ساق إلى الاعتقاد بأن رئيس الدولة ينبغي أن يكون "فيلسوفا" فضلا عن نقريره قواعد غير إنسانية ، لقيامها على التمييز العنصري ، وكفلسفة جان جاك روسو في نظرية (العقد الاجتماعي) الافتراضي الموهوم ، كما أسلفنا .

ونضرب لذلك مثلاً لواقعية الفقه السياسي الإسلامي ، أن فقهاء المسلمين يشترطون في (رئيس الدولة) شروطا عدة مشتقة من طبيعة وظائف الدولة التي حددها هذا التشريع واقعا ، لاستحقاق الرئاسة ، ولم يشترطوا الفلسفة ، لأنها تخيل إنساني محض ، ومن تلك الشروط العملية : الكفاية ، والخصائص الجسمية ، والخلقية ، والنفسية ، والمعنوية التي يقتضيها النهوض بممارسة الحكم، كالقدرة على قيادة الجيوش ، والجرأة والشجاعة والإقدام ، ثم القدرة على معاناة السياسة ، وكذلك العلم بأحكام الشريعة وفقهها ، وضرورة بلوغ مستوى الاجتهاد فيها عند فريق من الفقهاء ، فضلا عن النزاهة والعدالة والاستقامة ، وغير ذلك من الشروط التي تعتبر في جملتها عناصر وكفاءات على أرفع مستوى ، تستلزمها ممارسة السياسة ، وتدبير شؤون الحكم عملا ، ولا نعتقد أن (الفيلسوف) بوسعه أن ينهض بأعباء الحكم الإسلامي ، ومهام رئاسة الدولة فيه ، على النحو الذي بينا .

فتلخص أن التشريع السياسي الإسلامي ، إذ يستمد خصائصه من أصوله العامة ، ومقاصده ، وقيمه العليا ، لا تجده يستعصي على التطبيق واقعا ، أو يحول دون الفكر السياسي المتقهم لهذا التشريع ، بل تراه ينزل بتلك المفاهيم المجردة ، على يد المجتهدين ، إلى الواقع ، ليحكم عليه ، أو يرسم المناهج

العلمية ليصوغ هذا الواقع من جديد على ضوء تلك المفاهيم بعد تحليله ودراسته ، بفضل ما أوتي هذا التشريع من معايير يمكن أن تصير القيم واقعا ، والمفهوم الذهني العام المجرد وضعا قائما ، وأبين دليل على هذا ، فقه هؤلاء الأئمة ذوي التجارب والخبرات السياسية التي أغنوا بها فقههم ، كما نرى فيما بين أيدينا من مصنفاتهم القيمة ، إذ كان أحدهم عالما فقيها مُجتهدا لا يُشق له غبار، وهو في الوقت نفسه رجل دولة من الطراز الأول . ) ( ° ° ).

وفات الدكتور الدريني أن يذكر الفقيه الوزير يحيى بن هبيرة الدوري وزير السلاجقة أيضا ، ولمه ذكر متفرق في إحياء فقه الدعوة ، وسيأتي خبره بتفصيل في "موسوعة التطور الدعوي " إن شاء الله . وأما الطوسي نظام الملك فسنرى بعد قليل أنه سيكون " النجم المتألق " في نظرية الجويني السياسية .

# 🗖 ضرورة الارتفاع بمستوثر الفكر السياسي الاسلامي

( ونحن ندرك أن السياسي المسلم الناجح هو من ينطلق من تقدير ذاتي يراه للموقف وفقاً للظروف المحيطة والحيثيات النسبية التي يعرفها ، وعليه أن يتحرر من تقليد مواقف سالفة مارسها غيره ، فإنما رويت له السوالف لتثير تفكيره ، لا لكي يلغي تقديره الخاص ويتجرد عما حوله من حقائق لعلها غير الحقائق التي واجهها أسلافه. ) ( ٥٠ ).

و (إننا نريد الارتفاع بمستوى القول السياسي الإسلامي ، وتحويله من مجرد تخمينات وفروض وسماعات إلى منطق متوازن ، فيه التناسق النظري، والرصد المستمر، والخبر الموثق المنسوب ، ومنطق كهذا من حقه أن ننصب له المتكأ ، وأن نعينه بالجهود والأموال ، وأن نقدم لمنشينيه التشجيع والحت بدل الكبت والحصار . ومن الواجب أن تتبدل أحاسيس الخوف منه إلى ترحيب به محض . ونعتبر نجاحنا في إرساء قواعد الفكر السياسي الإسلامي أول الخطوات المهمة للصعود في درب الجهاد .) ( د )

وعسى أن يحقق هذا الكتاب الشرط الأول من هذه التّلات: شرط التناسق النظري، فهاهنا محاولة فقهية متناسقة لعرض نظرية شاملة في الدعوة والعمل السياسي.

<sup>(</sup>٥٥) عن كتاب خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ٢٥٠/٣٤٩ .

<sup>(</sup> ٥٦ ) من قولي في بعض ما كتبت .

<sup>(</sup> ٧٠ ) من قولي في بعض ما كتبت .

# 🗖 مصالح الأمة الإسلامية منوطة بدولة توحِّد وتتمبَّد وتتخلُّق

□ الركن السادس في النظرية السياسية: وجوب العمل الدعوي السياسي الذي يقود السي إنشاء دولة إسسامية ذات أجهزة تتفيذية تتولى عملية الاستدراك والإصلاح أولا ثم تحقق مقصد "العبادة " في الأرض وفق "العقيدة الإسلامية " و "مجموعة الأخلاق الإيمانية ".

فالركن الأول كان يوجب وجود مؤمن على رأس السلطة .

والركن السادس هذا يبين الطريق التنفيذي لذلك ، ويتلخص في وجوب عمل سياسي دعوي منتوع يرفع هذا المؤمن إلى السلطة ، ثم تمكينه من عملية الإصلاح وإرساء الوصف الإسلامي للدولة ، وإنما يكون ذلك بواسطة "حركة إسلامية" أول من أنشأها في هذا العصر الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله ، وليس يكفي في ذلك وجود "صحوة "وتيار عام ، بل الانتظام والالتزام بخطة تناسب الواقع.

• ولاحظ فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في (الفرق بين الحركة والصحوة: أن الحركة تعبر عن جماعة أو جماعات منظمة ، ذات أهداف محددة ، ومناهج مرسومة . أما الصحوة فهي تيار عام دافق يشمل الأفراد والجماعات ، المنظم وغير المنظم ، فبينهما - كما يقول علماء المنطق - عموم وخصوص مطلق ، فكل حركة صحوة ، وليست كل صحوة حركة ، والصحوة إذا أوسع دائرة من الحركة وأكثر امتدادا ، وهكذا ينبغي أن تكون ، والصحوة مدد ورافد للحركة وسند لها ، والحركة دليل و موجه للصحوة ، وكل منهما يؤثر ويتاثر بالأخر ويتفاعل معه ) .

والحركة الإسلامية هي (ذلك العمل الشعبي الجماعي المنظم للعودة بالإسلام إلى قيادة المجتمع وتوجيه الحياة ، كل الحياة ) و (ويقوم أساسا على الانبعاث الذاتي ، والاقتناع الشخصي ، إيمانا واحتسابا ).

و لاحظ الاستاذ القرضاوي أن (هذا العمل الشعبي المحتسب هو الذي يُنشئ الحركة الإسلامية ، أما العمل الحكومي الرسمي ، أو شبه الرسمي ، مثل إنشاء مجامع أو مجالس عليا ، أو إتحادات أو روابط للشنون الإسلامية تشرف عليها وزارات الأوقاف أو غيرها من الأجهزة التابعة للدولة ، فقد يسهم في خدمة الإسلام و أهله بنصيب يقل أو يكثر ، وفقا لنية القائمين عليه وهمتهم ، ومقدار ولائهم لدينهم قبل ولائهم لدنياهم ودنيا من ولوهم المناصب .

ولكن هذا العمل قاصر ومعيب دانما من عدة وجوه ):

منها: دورانه في فلك السياسة المحلية للدولة ، وقيامه على 'أناس لا يصهرهم الجهاد بل على التعيين من رجال ترضى عنهم الدول ، وقد تكون المؤسسة مجرد مسجد ضرار لتعويق العاملين المخلصين ، ولهذا كله فهو متهم من الجماهير.

وأبرز الشيخ تمثيل الجماعة لعمل جماعي منظم ، إذ الشرع والواقع يوجبان ذلك ، وأشبه ما تكون الجماعة العاملة حيننذ بجماعة الصلاة ، من وجود نظام وإمام ومتابعة .

وتقوم هذه الجماعة بتجديد الدين ، لكن لاحظ القرضاوي ملاحظة مهمة جدا: أن المجدد قد يكون جماعة لا فردا واحدا ، وأسند هذا الفهم إلى ابن الأثير في كتابه الجامع للأصول ، والحافظ الذهبي ، وغير هما ، ثم طور القرضاوي ملاحظة هؤلاء السلف فرأى أن كون المجدد جماعة لا يعني مجرد كونهم عدد من الأفراد (بل جماعة بمعنى مدرسة وحركة فكرية وعملية تقوم بتجديد متضامنة) وأحال إلى كتابه (من أجل صحوة راشدة) لمزيد من النفصيل .

ويقوم هذا التجديد على ثلاثة 'أمور : وجود طليعة مؤمنة متر ابطة ، ووجود قاعدة جماهيرية تقف وراء الدعاة ، وتهينة مناخ عالمي يفسح صدره لظهور القوة الإسلامية بجوار القوى العالمية اللخرى (٥٠٠).

ثم لاحظ الأستاذ الدكتور فتحي الدريني في مقدمة كتابه عن خصائص التشريع أن القيام بهذا الواجب السياسي إنما هو عبادة مرتبطة بجانبي العقيدة و الأخلاق معا ، وذهب إلى (أن العمل السياسي عنصر أساسي في مفهوم العبادة في الإسلام ، فكيف يتأتى فصله عنه إلا إذا أمكن فصل العبادة عن الدين ؟

هذا فضلا عن أن عناصر العقيدة في الإسلام ، بما هي منطلق للحقيقة الدينية فيه ، وما يستلزمه من المفهوم العام للعبادة : قد غدت حقائق نفسية توجه التدبير السياسي داخلا وخارجًا ، وتكفل بالتالي سداد هذا التوجه شطر غاياته الإنسانية ، كما تضمن تجنيبه مواقع النزلل ، والظلم ، والشطط ، والطغيان ) ( ٥٩ ).

<sup>(</sup>٥٨) أولويات الحركة الإسلامية ١٤/١٠/٩/٤.

<sup>(</sup>٥٩) (١٠) خصانص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ١٦/١٥.

( إذن : كلّ من مفهوم " الحقيقة الدينية " في الإسلام ، وكذلك مفهوم " العبادة " فيه : من مقومات العمل السياسي ، وبذلك اضحى كلاهما جزء من الدين الموحى به .

وعلى هذا فإن " العقيدة " في الإسلام وإن كانت منطقا للحقيقة الدينية ، غير أنها لا تعني معنى روحيا محضا ، بحيث ينفصل فيه المعنى السياسى عن المعنى الديني والخلقي ، كما هو الشأن في غيره من الشرائع السماوية ، بل تراه يُحكِم الصلة بين السياسة والدين بوجه خاص ، كما أحكم الصلة بين الدين والدنيا ، والدنيا والآخرة ، حتى غدا كل نشاط إنساني بوجه عام - والسياسي بوجه خاص - يؤول بهذا المعنى - كما يقول الإمام الشاطبي - إلى أن يكون عبادة ) . وهذا كلام عالي يدل على وعي صحيح .

• ثم أتى الأستاذ الدريني بكلام محكم في بيان الوجه الأخلاقي للسياسة الإسلامية وانبعاثه من العقيدة الإيمانية ، وبين كيف (يرسي الإسلام في تشريعه أصول " الأخلاق " التي ير اها ترتد من حيث منشؤها إلى " البصيرة " الفطرية في الإنسان ، لقوله سبحانه ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) ولن يغنيه انتحال الأعذار والمبررات شيئا ( ولو ألقى معاذيره ) في الانحراف عنها أو اطراحها . والبصيرة قوة ذاتية فطرية مركوزة في الإنسان ، تقدره على التمييز بين الخير والشر ، والنفع والضئر ، والفجور والتقوى ، ولعَلَ في هذا تفسير القولم تشي : "الحلال بين ، والحرام بين " والقوله تعالى : ( فألهمها فجورها وتقواها ) .

هذا ، وقد أشار الرسول في إلى أن هذه "البصائر "الفردية الفطرية الذاتية ، يتكون من مجموعها "وجدان عام "لدى المؤمنين ، ذو قوة في الشرع معتبرة في الحكم على الأشياء ، وفي التمييز بينها ، لقوله في : "لا تجتمع أمتي على ضلالة "وبالأثر: "ما رأه المسلمون حسئا ، فهو عند الله حسن ".

فتجريد السياسة عن الخلق إذن ، مما ينافي أصول الإسلام من حيث إنه أقام العلاقة وطيدة محكمة بين تشريعه السياسي ، وبين فطرة التكوين الإنساني ) ، (وهو ما يتجه على أصول السياسة الأجنبية من النقض ومخالفة الفطرة.

وتأسيسا على هذا ، فإن كُلُ اتجاه عملي ، أو تشريع سياسي ، ينافي مقتضى الفطرة الإنسانية ، مكتوب له الفشل ، إن لم يكن سببًا في استشراء الفساد والظلم والانحلال .

و لا يُقال إن الأخلق منشؤها المجتمع والأعراف ، ومن ثمَّ تتطور بتطور بتطور ها ، لأن هذا يقضي على أصالتها وثباتها بحكم منشئها الفطري ، وأيضًا التشريع الإسلامي ليس محكومًا بالأعراف ، بل هو حاكم عليها ، يُقِرُ منها ما تُجيزه معاييره ، ويتفق مع أغراضه ، من حيث مستنده وأصله و هو المصلحة.

وعلى هذا ، فالأخلاق في الإسلام ثابتة ، بأمور ثلاثة :

اولها ـ بحكم تكوين البصيرة فطرة ، وهذه هي الحاسنة الأخلاقية المتأصلة في فطرة التكوين الإنساني .

الثاني - بالتشريع الأمر القاطع الذي جاء استجابة لتلك الفطرة .

الثالث ـ بالعقيدة ، ضمانًا لأصاًلتها ، ورسوخها ، وعدم تحريفها ، وتبديلها ، ولا نعلم مهيمنًا على الهوى كالاعتقاد الحق . وبذلك أضحت " العقيدة " نفسها ميزانا للأخلاق ، بما هي إطارها التي لا تتعداه .

وتأسيسا على هذا ، كانت السياسة التي تدور في فلك العلمانية المجردة انحرافا عن أصل الفطرة الإنسانية ، ومضادة لها قطعًا ، وهذا فارق عميق يفصل ما بين التشريع السياسي الإسلامي ، وغيره من السياسات العلمانية .

وأيضا ، نَجَمَ عن أصل فطرية الأخلاق ، مسؤولية الالتزام بها ذاتيًا ، فضلا عن النصوص التشريعية الأمرة ، ومن هنا كانت " الحرية المسؤولة " التي صور ها القرآن الكريم ، بأن تغيير القوم ما بهم ، على نحو يتفق ومقتضى أصول الأخلاق الراسخة في بصائر هم ، أو يخالف عن مقتضاها ، سبب في تكييف مصير هم ، خيرًا أو شرًا ، مصداقًا لقوله تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) أي من تغيير الدوافع إلى العمل بأحاسن الأخلاق أو نقائضها .

والمصير إلى نقائض الأخلاق ، هو في واقع الأمر تغليب للقوة التدميرية الرابضة في أعماق النفس الإنسانية ، وهي أصول الأهواء والغرائز والميول ، لانهيار العامل الخلقي الذي ينهض بحيوية الضمير ، وحكمة العقل ، ولهذا أثره البالغ في حياة البشر ، ولا سيما إذا تعلق بتدبير سياسي ، وعلى الصعيد الدولي ، إذ يؤدي إلى الاستهانة بالقيم العليا ، ثم إلى الانحلال والاستهار في الميزان الاجتماعي ) (11).

<sup>(</sup> ٦١ ) خصانص التشريع ٢٧٧/٢٧٥ .

• وإذن فإن السياسة إن كانت " عبادة " يؤديها صاحب " عقيدة التوحيد " على نمط يتخذ " المنظومة الأخلاقية الإيمانية " وسيلة : فان معنى ذلك يقود بالضرورة إلى أن هذه السياسة الإسلامية العبادية العقيدية الأخلاقية لا يؤديها إلا " مسلم " ليس بعلماني ولا ملحد ولا كاذب محتال ، وهذا يقود الى وجوب وجود دولة إسلامية تنوب عن اللمة الإسلامية في تحقيق مصالحها ، وهو ما انتهى إليه الأستاذ فتحي الدريني حيث أكد في ( الواقع أن اللمة وإن كانت في الأصل هي المسؤولة عن تحقيق مصالحها العامة ورعابتها ، على مستوى كل عصر ، حضارة ورقيا ، لكنها لا تستطيع أن تهيء أسباب ومقومات حياتها وازدهارها على شتات ، بأن يُترك الأمر لاختيار كل مكلف وإرادته ، إذ يصبح الأمر عندئذ فرطا ، فلا بد أن تنيب اللمة عنها من يُدبر الأمر فيها ، داخلاً وخارجًا ، ويتولى النهوض بمصالحها الطل والعقد في سبيل الله ، وهم أهل المؤول والعقد في المأمة .

ولذا كاتب اقامة الدولة في الإسلام من المقاصد الأساسية التي تربو على كل مقصد ومصلحة ، إذ لا يتصور إسلام بلا دولة ، وهي قضية الدين ، كما أنها قضية العقل ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ويزداد الواجب الزاما: كلما ازدادت المصلحة المتعلقة به مساساً بكيان اللمة ووجودها المادى والمعنوى ، ومصيرها ) (١٠٠).

( فالدولة إذن من مقومات وجود الأمة ، فكاتت مقصدًا أساسيًا من مقاصد التشريع في الإسلام )(٦٢).

🔲 🤫 (( الخيرية الإرسلامية )) هم رابطتنا السياسية ، لا القوميات

□ الركن الرابع في النظرية السياسية: قيام دولة الإسلام على رابط معنوي منبعث من " خيرية " الأمة الإسلامية ، لا على رابط قومي .

وقد بين الأستاذ الدريني انبعاث الرابط المعنوي السياسي أصلاً من امتز اج معنى " العزة " الإيمانية التي ضمنها الله تعالى بقوله (ولله العزة و لرسوله وللمؤمنين) ، بمعنى " الكرامة الإنسانية " التي قررها الله تعالى بقوله (ولقد كرمنا بني أدم) ، فجعلها كرامة سائرة في كل شعب لا يختص بها قوم دون

<sup>(</sup>١٢) (١٢) المناهج الأصولية ٥٢٥، ٥٢٨.

قوم ، ومن هذين العنصرين تتكون ( الخيرية الإنسانية التي منشؤها عقائد الإسلام ، وخصائص تشريعه ، و الفضائل الخلقية التي تحددت وتركزت بمعيار البصيرة الفطرية ، و الوجدان الإنساني العام ، و استقرت 'أصولا ثابتة في القرآن و السنة ، اتساقا مع مكونات الفطرة .

- أما من حيث كون منشنها عقائد الإسلام ، وخصائص تشريعه ، فلقولمه تعالى : (كنتم خير أمة أخرجَت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله ) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التشريع كله . فمرد " الخيرية " هو التخلق بأداب هذا التشريع ، والتشرع بأحكامه ، والإيمان بعقائده .
- وأما من حيث كون هذه " الخيرية " ثمرة الفضائل الخلقية بمعيار البصيرة الفطرية ، فلقوله تعالى : ( فألهمها فجورها وتقواها ) وقوله سبحانه : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره ) وقوله تعالى : ( وهديناه النجدين ) .
- وأما إقرارها بعد تُبَيُّنِها بالوجدان الإنساني العام ، واتساقها مع مقتضاه ، فلقوله صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين ، والحرام بين " ولقوله عليه السلام : " البير و ( المن الخلق ، و الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " .
- وأما أنها استقرت أصولاً في القرآن والسنة فللنصوص الواردة فيهما مما يتضمن التوجيهات الخُلقية ، وأكدها الرسول على بنص جامع حصر فيه غاية النبوية ، بقوله : " إنما بُعثتُ لِأَتَممَ مكارم الأخلاق ".
- ومكارم الأخلاق وفضائلها ، هي أعلى مستوى من الكمال النفسي أعد الإنسان للارتقاء إليه .
- وأيضا توجيه القرآن الكريم المؤمنين إلى وجوب التأسى برسول الله ﷺ قدوة حسنة في كل ما صدر عنه من فعل أو قول أو تقرير ، لأنها التعاليم الإلهية عينها ، قد تجسدت عملاً في مظاهر حياته الشريفة ، فكانت من السمو والعظمة بحيث أثنى عليها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم).

<sup>(</sup> ٦٤ ) البر كلمة جامعة لكل خصال الخير .

- ويؤكد هذا قول عائشة رضي الله عنها: "كان خُلْقهُ القرآن". مسلكا حيويًا ، وتجسيدا عمليا لمعانيه و أدابه ، ولقوله على: " أُدَّبَني ربي فأحسن تأديبي ".
- كُل ذلك يثبت أن هذه "الفضائل " قد استقرت أصولا في الكتاب والسنة ، فكانت منشأ "الخيرية "الإنسانية لهذه الأمة متميزة من دون الأمم ، وهذا معيار مثالي إنساني موضوعي عام ، لا يتصل بعنصر ، ولا لغة ، ولا لون من قريب أو بعيد ، لكونها ظواهر طبيعية لا يد للإنسان في اكتسابها مما اتخذه الإسلام آية للدلالة على القدرة الإلهية في الإبداع والخلق ، لقوله تعالى : (ومن أياته خلق السماوات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن في ذلك لأيات للعالمين ) إشارة إلى أنها لا تصلح معيارًا للتفاضل أو التمايز ، أو إدعاء التفوق .

هذا ، واختلاف الناس شعوبًا وقبائل ، جَعْلٌ الهي ، لا كَسُبٌ انساني ، فينبغي أن يكون داعية للتعاون والتضامن على الصعيد العالمي ، تحقيقًا للخير الإنساني العام ، مما يندرج في مفهوم البرّ والتقوى .

وبخروج هذا الاختلاف شعوبًا وقبائل عن الطاقة الإنسانية لكونه جَعْلاً الهيا ، لم يعد لأحد فيه فضل أو خيرة ، أو عمل يصلح مُبَرِّرًا لادعاء التفوق بالعنصر ، أو اتخاذه حُجة في استعلاء الناس بعضهم على بعض ، عدوائا وظلما . )

( وواقع الأمر ، أن مُبرّرات السياسة الاستعمارية التي اتخذت من العنصرية واللونية أساسًا لاستعلائها في الأرض ، قد انهارت أمام مقتضيات هذا التشريع السياسي الإسلامي ، وخصائصه ، ومعاييره ، ومقاصده في المجتمع البشري كله على سواء .

ذلك لأن الإسلام أناطحق القيادة والريادة بهذه " الخيرية " التي تعتبر أعلى مستوى من القيم والفضائل الموضوعية الإنسانية ، مطلوب من كل إنسان على وجه الأرض ، في كل عصر وجيل ، أن يبذل أقصى ما في وسعه من جهد في سبيل الارتقاء إليه ، وتحقيقه ، ليورثه حق حمل رسالة الإصلاح والهداية للبشر كافة على قدم المساواة والتكافؤ في الاعتبار الإنساني .) (١٥٠).

<sup>(</sup> ٥٠ ) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة و الحكم ٢٠٨/٢٠٦ .

ولهذا: فإننا كدعاة تتمثل فينا "هذه الخيرية "أحق بقيادة الأمة الإسلامية عبر قيادة جميع شعوبها المتأخية بأخوة الإيمان، فالدعاة العرب أحق المسلامية عبر العدهم عن المعنى القومي الضيق، والدعاة غير العرب أحق في بلادهم من القوميين، فتكون بذلك في كل العالم جمهرة تتخذ رابطة "الخيرية الإيمانية الإسلامية "أساساً معنوياً لاجتماعها وتعاونها و تحالفها في طريق سياسي واحد هو أعلى من الانتساب القومي العربي والكردي والتركي والبربري والفارسي والهندي والزنجي.

ولا أعرف بحثا فقهيا أصوليا أوفى ولا أعمق من بحث رسالة الدكتوراه في خيرية اللمة الإسلامية ووسطيتها لأخي فضيلة الشيخ القاضي الدكتور مالك الشعار حفظه الله، وهو من نبلاء لبنان وأحد وجوه العلم الشرعي فيها ، وكان قد أطلعني على بعض منطقه الوصفي والتعليلي لخيرية الأمة الإسلامية فوجدت رصائة ومتائة ، ولكن رسالته ليست في يدي لانقل منها أو أوجزها ، وأنا أدون هذا الكتاب في بلاد الغربة بعيداً عن المصادر متحاشيا الظلم .

#### 🗖 الدعوة والإصلاح والجنهاد ثلاثة واجبات كبرى على عاتق دولة الإسلام

- □ الركن الثامن في النظرية السياسية: تكليف الدولة الإسلامية بثلاث واجبات كبرى أساسية متكاملة، هي: الدعوة إلى دين الله، وإصلاح الأمة بالترغيب والسطوة، والجهاد في مضمونه الشامل المتضمن كبت المنكر وقتال المتعدي.
- أما واجب الدعوة: فهو واجب فردي، وواجب جماعي حركي، وواجب الدولة الإسلامية إن وُجدت، معا في وقت واحد، ولكن تختلف الموازين العملية بالنسبة لهذه الأطراف الثلاثة، فالفرد حرر في وضع جهده أتى شاء، والدولة تكون عادة ذات مال وطاقة وافرة، فلها مجال في توسيع رقعتها الدعوية وتنويعها، وأما الحركة الإسلامية فهي محدودة الطاقات ولذلك عليها أن تفاضل بين الساحات والأنواع وتبذل جهودها في المكان الأوفر نفعا. فأي مسلم يستطيع أن يشارك بجهد في هذه الباب، وبخاصة من خلال تعامله اليومي مع غير المسلمين في بلده، أو خلال أسفاره التجارية والدراسية، وأثناء هجرته الإضطرارية من بلده بسبب الظلم إذا سكن بلدا كافرا أمنا، وقصة انتشار الإسلام في جنوب شرق أسيا على أيادي التجار والعلماء الذين رصدوا أنفسهم لتبليغ الدعوة هناك قصة مشهورة تنهض دليلا على جدوى

وواقعية هذا التوجه من أي مسلم يربد أن يكسب ثواباً أخروبًا ، وتؤيدها قصة انتشار الإسلام في أفريقيا السوداء على أيادي دعاة السنوسية والطرق الصوفية كشاهد آخر .

لكن فقه الأولويات يتيح لنا اليوم أن نخرج بالجهد الجماعي في مثل هذا من التعميم إلى التخصيص ، ذلك أن تعقد الحياة الحاضرة ، وقوة إعلام ملل الكفر ، يوجب علينا أن لا نهدر الجهود الدعوية الجماعية في دعوة أمثال البوذيين في أمم الشرق ، والبدائيين في أدغال جنوب شرق آسيا ، وفي أفريقيا ، وأمثال النصارى في الأمم المستضعفة في أنحاء العالم ، فإن ذلك لا يُجدي كثيرا ، وما معنى إسلام عشرات ألوف أو أكثر ضمن أمم الملاين الكثيرة ، ومشكلة الإسلام لا تكمن اليوم في قلة المسلمين ، بل في نوعيتهم وفي انفراط عقدهم وافتقادهم الخطط والقيادات .

لذلك ينبغي أن نركز القسم الذي نبذله من جهودنا خارج نطاق الأمة الإسلامية على المتميزين من النصارى وأهل الأديان الأخرى ، أصحاب التخصص والمقدرة على تقديم خدمة لقضايا الإسلام إذا أسلموا ، وبخاصة في الغرب ، من أمثال ساستهم وكتابهم ورجال الإعلام والفكر والخبراء ، وينبغي أن نقوم بهذا الواجب من خلال مؤسسة ذات خبرة وخطة طويلة المدى وعريضة الامتداد ، بحيث تتراكم فيها الخبرة ، لعلنا نصل إلى إضافة جهود ايجابية جديدة لخدمة القضايا الإسلامية عن هذا الطريق ، ثم نترك دعوة غير هؤلاء للجهود الإسلامية الفردية ، لا نخدل أحدًا ولا نصده ، ولا نغلق باب أمل فتحه مسلم لنفسه .

إنما فقه الأولويات نفسه يجعلنا نستثني من توجهنا التركيزي هذا حالة ما إذا كان المسلمون في بلد فيه سكان كفار يتمتعون بحق المواطنة ، ومن تم بالحقوق السياسية ، كالانتخاب والتمتع بالوظانف وممارسة التجارة ، مثل السودان ومشكلته الجنوبية ، وماليزيا وكثرة البوذيين فيها من صينيين وهنود ، يضاف لهم أهل الادغال الذين لا دين لهم ، فإن مثل هذه البلاد لا بد أن توجد فيها مؤسسات دعوية كثيرة لنشر الإسلام بين غير المسلمين ، وجعل ذلك قضية جادة ، لأن الحياة الديمقر اطية المعاصرة تجعل أثر هؤلاء حاسمًا في المعادلة السياسية ، وباسلامهم تختصر الطريق الطويل ، وتسد باب الفتن الاجتماعية والسياسية ، ونفوت على أعداء الأمة فرص التدخل والتعكير .

أما الدولة الإسلامية فستطيع في أدانها لو اجبها الدعوي أن تبشر بالإسلام بين المستضعفين وبين المتخصصين معا وبين الأكثريات و الأقليات معا ، مستثمرة الخدمات الإعلامية المتاحة من فضائيات وإذاعات وصحف وكتب ، والخدمات المؤسسية التربوية والاجتماعية ، وتتخذ لذلك خبراء متفرغين ، والكلام الخططي في ذلك عريض واسع جدا وفيه منات الفنون والأساليب ، وليس استقصاء ذلك من واجبات هذا الكتاب .

• وأما الإصلاح فقد أوجره الدكتور حامد عبد الماجد قويسي فقال: (السياسة في الأسموذج المعرفي المستمد من الوحي ليست فن الممكن، وإنما القيام على الأمر بما يصلحه، والتقويم، والحمل على الإصلاح ولو كرها.)(17).

وقد أخذ الدكتور الدريني على السياسة العلمانية (ذهابها إلى أن الدولة ليس من مهمتها " الإصلاح " بل عليها أن تأخذ المجتمع كما هو ، وتعامله على هذا الأساس ، بأن تعمد إلى رصد الظواهر الاجتماعية ، وبناء الأحكام أو التشريعات على أساسها ، كما يقول العميد دوجي . أقول يتجه على هذا أنه مبدأ تقريري لا تقويمي ، وهو خلاف مهمة رسالة الإسلام التي قوامها أمران : " الصلاح و الإصلاح " ) .

وذكر (أن فقهاء السياسة من المسلمين ، قد بَيَنوا مَهَمَة الدولة: "حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي " وقولهم: "خلافة النبوة في سياسة الدنيا وحراسة الدين " والحمل هو الإلزام بالإصلاح جبرًا ، وكذلك النيابة عن النبوة ، إنما كانت في " مهمة الإصلاح " البشري ، ولو كانت لإبقائهم على ما هم عليه من الشر والفساد والباطل والظلم لما كان ثمة من حاجة ولا معنى لإنزال الشرائع ، وإرسال الرسل أصلا.

وقد أكد القرآن الكريم ، أن مهمته هي الإصلاح العالمي ، وذلك بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وجرى هذا المعنى على ألسنة الرسل ، وحكاه القرآن الكريم : " إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله " و بقوله تعالى : " اخلفني في قومي ، وأصلح ، ولا تتبع سبيل المفسدين " وقوله تعالى : " والله يعلم المفسد من المصلح " ولقوله سبحانه : " فهل عسيتم ، إن توليتم ، أن تفسدوا في الأرض ، وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله ، فأصمهم ، وأعمى أبصارهم " . وذلك هو ما يطلق عليه القرآن

<sup>(</sup> ٦٦ ) الوطيقة العقيدية للدولة الإسلامية/٦٦ ، وأحال على كتاب ( بناء علم سياسي إسلامي ) لسيف الدين عند الفتاح

الكريم ، العَيْث في الأرض فسادًا ، وقد حَرَمه بقوله تعالى : " ولا تعتوا في الأرض مفسدين " . ونقيض ذلك هو العمل الصالح . ) نا ١٠٠٠ .

بل بالغ الفقهاء في حمل الناس على هذا الإصلاح طلبا للحفاظ على الشخصية العامة للأمة الإسلامية وترويج شعائرها وإظهارها ورفع الأذان والتكبير في كل مكان ، وإقامة صلاة الجماعة في كل ناد ، والفخر بالتوحيد وعبودية الله تعالى ، حتى زعم الفخر الرازي (أن الفقهاء قالوا: لوأن أهل محلة اتفقوا على ترك سنة الفجر بإصرار ، فإنهم يحاربون بالسلاح .) ( ١٨٠ ).

وقد أورد د. طه جابر العلواني عن السبكي في شرحه على المنهاج أنه لم ير من الفقهاء و لا من غير هم من قال بذلك غير الرازي ، و إنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوها من الشعائر الظاهرة ، بل حتى الشعائر الظاهرة إذا قلنا بيستنيتها فإنهم لا يُقاتلون على تركها ، خلاقًا لأبي إسحاق المروزي .

ولكن مع ذلك فإن في ما اختاره الفخر الرازي إشارة إلى عظيم مكانة السنن المؤكدة التي غدت شعارًا الأمة الإسلام وجزءًا من هويتها وشخصيتها الجماعية ، وأن الحفاظ على بهاء هذه الصورة الجادة للأمة من واجبات أنمة المسلمين وحكامهم ، وذلك جزء من فقه الدعوة مهم ، إلا أن تنفيذه منوط بحاكم له سلطة وليس بدعاة خارج السلطة ، وهذه الإناطة لا تُحْرِجُ المسألة عن دائرة فقه الدعوة لأن الكثير من أحكام فقه الدعوة إنما يخاطب بها الحاكم المسلم ، تحدد له كيفية تعامله مع الناس الذين يحكمهم ، وليس هذا الفقه الدعوي بقاصر على معلم يُربي وواعظ يصدع كما فهمه البعض فاختصروه اختصار ا.

• وأما الجهاد فهو الجهاد بمعناه الشمولي العام الذي جاءت به الآية الكريمة: (والذين جَاهَت به الآية الكريمة: (والذين جَاهَدُوا فِينَا لنهدينَهُمْ سُبُلنًا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت: ٢٩). والذي شرحه القرطبي فقال: قال السندي وغيره: إن هذه الآبة نزلت قبل قرض القتال.

قَالَ ابن عُطيةً : فَهي قبل الجهاد العُرفي ، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته . ) .

( وقال أبو سليمان الدار اني : ليس الجهاد في الأية قتال الكفار فقط ، بل هو نصر الدين ، و الرد على المبطلين ، وقصع الظالمين . و عظمه : الأمر

<sup>(</sup>١٢) خصانص التشريع ٢٨٣.

<sup>(</sup> ١٨ ) المحصول في أصول الفقه ٩٦/١ .

بالمعروف والنهي عن المنكر . ومنه : مجاهدة النفوس في طاعة الله ، وهو الجهاد الأكبر) ( <sup>۹ آي</sup>

وهذا واجب يشترك فيه الفرد ، والدعوة كحركة ، إذ تربيتها جهاد ، وإعلامها جهاد ، والدولة الإسلامية ، إذ تقاتل وتدفع .

ولكن القتال تنظمه نظرية كاملة ستأتى مستقلة عما قريب.

### 🖵 الجاهلية التامة لن تعود أبدا ، وقد احتكرنا وراثة النبوة والملك معاً

 □ الركن التاسع في الفكر السياسي: يليق لدولة الإسلام وللحركة الإسلامية أن تستّعصما بالعزة الإيمانية ومواقف الحزم والقول الواضح بلا لين أو إسراف في المداراة ، لأن الجاهلية التامة لن تعود إلى قيام الساعة ، وإنما هي الأيام دول .

وهذا ميز ان قدري وشرعى معا ، وتكشف عنه تحليلات حركة الحياة أيضا ومراقبة التاريخ.

و لأمر صريح في الآية الكريمة: (وَالنَّيْنَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا استُحِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحضَهُ ).

قال القرطبي:

(من بعد ما استجيب له: قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهولاء توهموا أن الجاهلية تعود . ) ( ۲۰ ).

فمن تمام عقيدتنا الإيمانية أن أمر الإسلام سيبقى دانمًا مرفوعًا عزيزًا إلى قيام الساعة ، لن يغلبه الإلحاد ، وإنما هي صولات وجولات ، وربما تكون ثمَّ انتكاسة من بعدها استدراك ، والشاهد حديث صحيح رواه البخاري عن النبي ع : " كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم . " .

( وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى: وإذا هم بعيسى ، فيقال : تقدم يا روح الله . فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكم . ) ( وقال ابن النين : معنى قوله : وإمامكم منكم : أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة ، وأن في كل قرن طانفة من أهل العلم ).

<sup>(19)</sup> القرطبي ۱۸۳/۱۳. (۷۰) تفسير القرطبي ۱۷/۱۱.

ونقل ابن حجر عن (حديث آخر عند مسلم: " فيقال له: صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة لهذه اللمة. ")، ثم ثقل عن ابن الجوزي أنه قال: (وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه اللمة، مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة: دلالة للصحيح من الأقوال: إن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة ) ("").

وقول عيسى عليه السلام: "لا: إن بعضكم على بعض أمراء "قول في غاية الأهمية ، فهو يعترف بانه لم يات الميرا ، وإنما هناك أمير في تلك الأيام من أمة محمد على يتبعه عيسى ، أي هو فرد من المسلمين نال العلم ونال الإيمان ووهبه الله قوة فيصير رئيس المسلمين وولي أمرهم . فمن هذا السعيد ؟

و والله لو أن أحدا من حكام العرب يعلم ما نعلم من علم حركة الحياة ، فيوقن به أن اسر الله زائلة ، فيتوب ويؤمن ويجاهد : ليُصلِينَ عيسى خلفه عمّا قريب ، فينال أشرف منزلة في الحياة خطرت على قلب مسلم ، ولكن الله يذخر منازل الشرف للدعاة !!

□ الركن العاشر: الحكم حق محتكر للمسلم فقط.

فتعال معي أكشف لك سرا يشرح صدرك ، فُأريك كيف مضى الفخر الرازى صُعدا ، فُأتبت أن امتزاج الدين والسياسة في أمة محمد على إنما هو سند يرتقي ويوغل في عمق التاريخ ليكون ظاهرة بارزة عظيمة في حكمة خلق الله تعالى للبشر ، وهو يسوق فهمه الصانب هذا في معرض تفسيره للآية الكريمة (إنَّ الله اصُطفَى آدمَ وَتُوحا وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ \* دُرِيَة بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (آل عمران: ٣٤/٣٣).

فقد ذكر الفخر أن الله تعالى ( وضع كمال القوة الروحانية في شعبة معينة من أو لاد أدم عليه السلام ، هم شبت وأو لاده ، إلى إدريس ، ثم إلى نوح ، ثم إلى إبراهيم .

ثم حصل من إبر اهيم شعبتان : إسماعيل وإسحاق ، فجعل إسماعيل مبدأ لظهور الروح القدسية لمحمد ﷺ ، وجعل إسحاق مبدأ الشعبتين : يعقوب ، وعيصو ، فوضع النبوة في نسل يعقوب ، ووضع الملك في نسل عيصو .

واستمر ذلك إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم . فلمَا ظهر محمد ﷺ: تقل نور النبوة ونور المملك إلى محمد ﷺ وبقيا - أعنى الدين و المملك -لاتباعه إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>۷۱) للفتح ۷/۵۰۳.

ومن تأمل في هذا الباب وصل إلى أسرار عجيبة .) ( ٢٠)، وهذا كلام عال يحلق في أفلاك السمو . فحقنا ممتزج متشابك مع خلاصة التاريخ الإسائي ونهاية التطور الحضاري ، ملتصق بها ، لا ينفك عنها ، بل هما سبيكة واحدة متداخلة الجزنيات ، بل هما سبيكة ذهب ، بدليل الاصطفاء .

وعندي أن هذا النظر الفخري الثاقب يعدل وحده ، في هذه الأسطر القليلة : جميع ما ذكره سيد قطب رحمه الله في حق الاستعلاء ، وجمهرة من حجج الفقهاء في بيان الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية ، ولو علم به أخي الدكتور القويسي لطبعه بماء الذهب على غلاف كتابه .

والأسرار العجيبة التي ذاقها الرازي ودعا إلى تأملها: من الحق المؤكد ، وقد كانت غانبة عني حين ألهتي واجبات الدعوة اليومية عن مدارسة القرآن ، فلما خلوت سنتين ولم يكن لي صاحب في خلوتي غير القرآن أفحصه معتبرا: لاح لي بوضوح كامل ما بدا للفخر الرازي قبلي ، وأدركت وتيقنت أن حقوقنا السياسية كُأمة إسلامية ، وخططنا وأدوارنا ووظائفنا الدعوية: كل ذلك هو قدر خير أملته الإرادة الربانية ، ونحن على موعد مع فتوح عظيمة بإذن الله ، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ومعرفة الفخر .

إذن . علمنا الرازي شينا ثمينا لما ذكر أن الله تعالى :

نقل ثور النبوة ونور الملك إلى محمد ﷺ.

وبقي الدين والملك محكورين لأتباعه من المسلمين أبدا.

فنحن بهذا - إذ نطالب بالسلطة - إنما نطالب بحق ثابت لنا غير المسلم عنه بعيد ، ولا حق له .

وإذا أراد الله شينا هيا له أسيابه ، فيقيننا إذا أن السلطة سترجع و لابد إلى اليد الإسلامية .

ورجوعها يُتصنور عبر أحد طريقين:

الطريق السلمي المدني إن تيسر وكان المتسلط عادلاً.

والطريق التغييري بالقوة إذا مال المتسلط إلى ظلم وكلا الطريقين لهما أسانيد شرعية ومنطق فقهى يجيزهما .

<sup>(</sup>۷۲) تفسیره ۸/۲۰

# 🗖 رجاءُ .....فارندارُ ....فارجهاءُ طالح

الركن الحادي عشر في النظرية السياسية .

الأصل أن تصل مجموعة من المسلمين إلى الحكم والسلطة بالطريق السلمي ما أمكن .

• ويبدأ هذا السعي السلمي بتجريب ومحاولة " الإصلاح الفوقي " أي محاولة وعظ الحاكم وإرشاده والتقرب منه ومحاورته من أجل إقناعه بان يحكم بالإسلام ويصلح الدولة ويتخذ بطانة خير .

وهذا السلوب شرعي صحيح بلا شك ، ورد في السنة ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجَّه كتبه ورسله ووفوده إلى كسرى وقيصر وعظيم القبط ، وكاد قيصر أن يستجيب لولا أن الملأ من حوله أر هبوه .

لكن نقطة الضعف في هذا الأسلوب لو اتبعناه اليوم أن أي حكم يجب أن تسنده عصبة لها ولاء كامل للحاكم ، فإذا تاب الحاكم فإن الملأ الذين من حولمه من وزراء وقادة جيش وشرطة ورجال دولة يسهل عليهم أن يتوحدوا للدفاع عن مصالحهم فيقتلوا الرئيس التانب في أول فرصة .

وقد حدث مثل هذا في القديم لما أعاد عمر بن عبد العزيز حكم الراشدين ، وأظهر العدل والإحسان ، فسقاه السم ساق بعد أقل من ثلاث سنوات من حكمه ، وقيل أن ابن عمه هو الذي سمة .

وحدث يوم تاب الواثق العباسي وأوقف محنة خلق القرآن زمن الإمام أحمد بن حنبل، فقتل بعد شهر واحد من توبته وتأمر عليه أشناص وأمثاله من قادة الجيش الأتراك .

وفي الزمن المعاصر: ركز الأستاذ محمد محمود الصنواف على إصلاح الملك فيصل آل سعود رحمه الله ووعظه وتذكيره بتوحيد المسلمين والسعي للقضية الفلسطينية ، فلما تاب وقطع النفط عن أمريكا والغرب: دبرت له المخابرات الأمريكية من يقتله من أهل بيته.

وضياء الحق بباكستان ، لما لمسوا توجّهه الإسلامي : أسقطوا طائرته . وفي كل هذه القصص : انتهت محاولة الإصلاح بمقتل بطلها .. وينبغي إن كنا نريد الوعي أن نسأل أنفسنا: لماذا ؟ الجواب واضح و لا يحتاج إلى عمق تحليل وسعة استنتاج ، فإن الفشل إنما كان لأن الإصلاح قام به فرد واحد لا مجموعة أو حزب إذا مات منهم سيد قام سيد .

وهذه الحقيقة تجعلنا لا نعول كثيرا على هذه الطريقة إن لم يكن في ظننا الراجح أن الحاكم الذي سيتوب سيبلغ في توبته مبلغا يجعله يتخذ من الدعاة فورا بطانة له ورجال دولة ، وأن يسلم لهم الوزارات السيادية ، ليحكموا برئاسته ، وأما أن يتوب ويظل يخشى من الدعاة فليس ذلك بشيء كبير ، أو يتوب ويطلب من وزرانه العلمانيين أو تاركي الصلاة تنفيذ الشرع فهذا تناقض وسيقتلونه ولن تنفعه التوبة الناقصة .

والمهم عندنا أن لا تخدرنا أحلام توبة الحاكم المحتملة عن العمل الدعوى التام في جميع اشكاله ، فالمفروض أن لا نعلق خططنا على أمر مجهول أو محتمل ، بل نعمل عملنا ونضع في حسابنا أن الحاكم سيبقى رافضا لتحويل وجهة حكمه نحو الإسلام ، فنربّى الناس ، وننظم خيار هم وننشر فكرنا ، ونوسع إعلامنا ونطور مستويات دعاتنا، ثم نقترب من الحاكم ونعظه وننصحه ونطلب منه أن يتحول بالدولة نحو الإسلام ، فإذا وفقه الله لرؤية الحق واستجاب : كان ذلك شيئا ثمينا ونطلب منه إتمام فضله وتواضعه وإذعانه للحق بتواليتنا مناصب الدولة لإعانته على التدرج في إحلال حكم إسلامي جديد بدل حكمه العلماني السابق ، وإن رفض اعتبرنا تحوله الشخصي خطوة نحو الأمام وبقينا في طريقنا التنظيمي التربوي الفكري الإعلامي ونسعى لنقوية مركزنا ومضاعفة تأثيرنا بوسائلنا الخاصة غير متواكلين أو مؤمّلين شينا كبيرا منه ، وإنما نستشهد بأقواله على صواب مطالبنا ورؤانا السياسية ، فإن قتل فإن مقتله سوف لا يضر بمسيرتنا كثيرا لأننا لم نعول على عمله الناقص وإنما مضينا في عملنا الدعوى المخطط وطريقتنا الذاتيَّة ، وسنجعل من مقتله قضية سياسية ساخنة ونطالب بدمه ونجعل حادثته محور الأداء الإعلامي وسببا لتعبنة نفسية معنوية نصعًد بها الأمور اصالحنا ، و بذلك نغدو نحن أسياد الساحة في كل الأحوال ، ونحن الذي نرث الفواند مهما تقلبت الرياح ، وفيصل التفرقة بين التصويب والتخطئة في ذلك: إن كنا نبقى على طول المدى مطورين لعمل الدعوة والستعداداتنا أم أن الخَدَر يعترينا ونعول على احتمالات نرجوها من التانب ، فإن كنّا وُعاة ولبثنا في أقصى التحرك المخطط فإن انتظار الاحتمالات عندنذ يكون أمرا جميلا ، يزيدنا أملا وثقة ، فإن تبين أننا كنا في أضغاث فلن يكون في ذلك ضرر أو صدمة نفسية عميقة أو إحباط ، بل

غاية السوء أن نأسف يوما ، ثم نبقى مستمرين في أداننا المعتاد وكأن شيئا لم يحدث ، مثل تاجر يموت له قريب فينشغل يوما ويحزن ثم يرجع إلى تجارته في اليوم الثاني وينسى الحزن بعد ثلاث .

بل يسوغ لنا شرعا وتخطيطا أن نسأل كل حاكم أن يمكننا ويولينا مراكز مؤثرة في الدولة ، لأننا الأفضل و الأطهر ، فإن استجاب كان ذلك دليل نظر عقلي يتمتع به ، ونشكره ونسالمه ولو كان بعيدا عن معنى التوبة ، ونسأله ذلك لا سؤال استجداء وإثما سؤال حق ثابت لنا ، آخذين بالمنطق الفقهي الصائب الذي مال إليه القاضي ابن العربي في جوابه حين سأل نفسه عن حال يوسف عليه السلام لما طلب من عزيز مصر أن يجعله على خزانن الأرض فقال :

(كيف استجاز أن يقبلها بتولية كافر ، وهو مؤمن نبي ؟ )

فأجاب:

(قلنا: لم يكن سوال ولاية ، إنما كان سوال تَحَلِ وبَرك ، لينتقل إليه ، فإن الله لو شاء لمكَنّهُ منها بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر ، لكن الله أجرى سُنّته على ما ذكر في الأنبياء والأمم ، فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء ، وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء . يدل على ذلك قوله : " وكذلك مَكّنًا لِيُوسُف فِي الْأَرْض يَتَبَوّأ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لم صيب برحَمْتِنا مَنْ نَشَاءُ وَلا لمضيعُ أَجْر المُحْسِنِين ".) (" " ) .

ويقصد أن فحوى الدليل كامنة في قوله تعالى: ( مَكَنَّا ) ، فهو تمكين واقتدار ، وليس هو عطية سلطان مشوبة بشيء من الذل .

ومجمل هذا التحليل من ابن العربي ، وإشارته إلى سؤال التخلي والترك : اعتبر ومن أرقى الفكر السياسي الإسلامي ومن أصرح مذاهب المنطق السياسي الإيماني ، وهو قول امتلا وعيا وعورة ، وأرشته أن يكون ميزانا مهما يحتل مكاتبه المناسب في فقه الدعوة ومنهج الإفتاء والاجتهاد ، إذ من يكون الحاكم الذي لا يحكم بالإسلام ؟ أليس هو مجرد حانر واهم متمرد على الله وشرعه ؟ ونحن الدعاة أهل الحكمة واليقين والوجهة المضبوطة والطاعة لله : ونحن أتباع محمد على وقد جزم الرازي لنا بوراثة نور نبوته المتمثل في سنته الغراء وبملكه وسلطان الإيمان . فلماذا استجدي وأبالغ في الرهبة أو أرى نفسي صغيرا والحاكم كبيرا وأنا أفضل منه وأحق ؟ بل أطالب

<sup>(</sup> ٧٣ ) أحكام القرأن ١٠٩٢/٢ .

ملاقاته بعد أن يقوى أمري و أطالب " إخلاء " الطريق لي ، وهو مفاد قول ابن العربي بالتخلي ، لأن يوسف ما طلب أن يكون ملكا بل طلب سياسة الناس في زمن القحط ، والحاكم في جوابه ينطلق من إحدى حالتين :

إمَا أن يقول: لا أستطيع تمكينكم بل القول قول الشعب والانتخابات والتصويت، وقد أسلفنا أننا نرضى بذلك إن لم يكن تزوير، إذ الفطرة غالبة والتصويت لنا مضمون في أصل طبيعة الخلقة الربّانيّة للناس.

وإما أن يقول نعم ، بيدي التولية ، ولا أرى تطبيق الإسلام ، فيكون قد حكم على نفسه وتتبت الحجة عليه ، ويمنحنا مبررا وتسويغا للضغط عليه ومحاولة إزاحته ونضع ظاهر مطلب " التخلى " الذي أشار إليه ابن العربي هدفا لنا .

وهذه السياسة الدعوية في طلب ملاقاة الحاكم وطلب إخلاء الطريق هي الطلب النصرة الذي ذهب إليها اجتهاد حزب التحرير الإسلامي ، وأراها سياسة صحيحة تتفق مع المنطق الشرعي تماما ، لكن خطأ حزب التحرير النه طلبها وهو ضعيف فتجر أعليه الحاكم و آذاه ، فقد طلبها من القد أفي ، وقر أت صيغة خطاب الحزب له مطبوعة في كتيب صغير ، فأهمل الطلب وربّما أذاهم ، وخبرهم مشهور في أنهم طلبوا ملاقاة صدام وقابلته قيادتهم في العراق فعلا أول الثمانينات ، وكان في أوج قوته ، فغضب وقتلهم ، وما كان ذلك إلا للاستعجال و التحرك من مركز ضعف ، واست أقول بمثل ذلك ، بل هذا يكون بعد الانتشار وكثرة الانصار وشيوع فكر الدعوة بين الناس وحصول الاستعداد ، ثم إن الخطاب لا يكون لكل حاكم ، بل بعضهم أقوى من ويحون في بلد ، وبعضهم ألين وأكثر حكمة من بعض ، ويجوز طلب النصرة في بلد ، وتكون في بلد أخر تهوراً وانتحارا ، و التصرف الدعوي لا تحكمه قاعدة واحدة ، بل كل قواعد الفقه تشترك في تصويبه أو تغليطه ، ثم في العقل و واحدة ، بل كل قواعد الفقه تشترك في تصويبه أو تغليطه ، ثم في العقل و المدخل اللائق.

ويَردْ سوال مهم في هذا المبحث ، إذ لو استجاب الحاكم لمنطق الدعاة فتاب أو أخلى طريق العمل للدعاة ، وهذا يستلزم دخول الدعاة في طاعته بشكل تام أو بيعته بشكل خاص عند وضوح توجهه، فهل يصح ذلك شرعا مع أنه لم يستوف صفات الإمام المسلم التي يوجبها فقهاء السياسة الشرعية والأحكام السلطانية ، وفي الدعاة من هو أكمل منه وأدين وأفقه ؟.

الفتوى في ذلك تخرج على جواز إمامة المفضول والمتغلّب حتى لو و جد الفاضل ، مما ورد في كلام الفقهاء صريحا ، سيما وأنه حاكم فعلى آثر العقل وكان حكيما وعرف الحق ، فكيف لا يكون استمراره جائزا ، ومن أين يأتي صواب مكافأة صاحب الخير المذعن للموعظة بموقف فيه شر وعزل أو استنكاف عن طاعته في حالته الخيرية تلك ؟ بل طاعته واجبة ولو كان مفضولا ، إلا أن يكون مراوغا يحاول الالتفاف والتملص ليضرب ضربته ، مفضولا ، إلا أن يكون مراوغا يحاول الالتفاف والتملص ليضرب ضربته ، مؤهل تاب و آمن أو أنصف وصدق النية في إخلاء الطرق بمنح الحرية ، فهذا وهذا تجب طاعتهما وشكر هما بلا شك ، ثم الله يفعل بعد دهر ما يريد ، تبعا لما سيكون عليه وضعنا ووضعه ، إلا أن الوفاء واجب ما لم يكن عاجزا تقوت مصالح المامة بعجزه ، فيتوصل عندنذ إلى صيغة تحفظ له أبهته من غير سلطة حقيقية ، وكم في التاريخ من مثل هذا الحال .

إن إمامة المفضول جائزة عند الفقهاء ، وزعم الجويني أن ( لا خلاف أنه إذا عَسر عقد الإمامة للفاضل ، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول ، وذلك لصغو الناس ، وميل أولي النجدة والبأس إليه ، ولو قرض تقديم الفاضل لاشر أبت الفتن وثارت المحن ، ولم نجد عددًا ، وتفرقت الأجناد بددًا ، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضى تقديم المفضول قدم لا محالة ، إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة ، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها ، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها : تُعَيِّنَ إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة. ) ( المناصلات المخلول التعليم المفاضل صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة. ) ( المناسلات ال

ورأى الجويني أن ( في الحكم بأن الإمامة غير منعقدة له : فتن ثائرة ، وهيجان نائرة ، وقد يهلك فيها أمم ، ويُصرع الأبطال الذين هم نجدة الإسلام ).

وقد نَبَهُ ( إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل ، ولكن إذا اتفق تقديم المفضول و اختياره ، مع منعة تتحصل من مشايعة أشياع ، ومتابعة أتباع ، فقد نفذت الإمامة نفوذا لا يُدراً ، وإن جرى العقد من غير منعة فالإمامة للفاضل عندي لا تتعقد على هذا الوجه ، فما الظنُ بالمفضول ؟) ( د ) .

<sup>(</sup> ٧٤ ) الغياثي /١٦٧ .

<sup>(</sup> ٧٥ ) الغياثي /١٦٩

### وهكذا نجتهد فنقيس التحالف مع حاكم عفيف مُخلّط على إمامة المفضول.

ويُشتَهر بين الفقهاء كذلك قول الغزالي في وجوب عدم السعي في خلع الإمام ذي السطوة غير المجتهد إذا أخذها بتولية العهد أو سبيل آخر حتى لو وُجدَ مجتهد يقوم مقامه لنلا تكون فتنة ودماء ، وقد قال الشاطبي بعد أن روى رأي الغزالي :

( هذا ما قال ، و هو متجه بحسب النظر المصلحي ، و هو ملائم لتصرفات الشرع ، و إن لم يعضده نص على التعيين .

وما قرره هو أصل مذهب مالك.

قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة ؟ قال لا .

قيل له : فإن كانوا أنمة جور ؟

قال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب اليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه.

قال يحيى : والبيعة خير من الفرقة .

قال : ولقد أتى مالكا العمري فقال له : يا أبا عبد الله : بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر ، فما ترى؟

فقال له مالك : أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحًا ؟

قال : لا أدري .

قال له مالك : لكني أنا أدري : إنما كانت البيعة ليزيد بعده ، فخاف عمر إن ولى رجلا صالحًا أن لا يكون ليزيد بُدّ من القيام ، فتقوم هجمة ، فيفسد ما لا يصلح .

فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك.

فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح ، فالمصلحة في الترك ، )( ٢١ ).

ثم روى بيعة عبد الله بن عمر ليزيد بن معاوية كسّاهد ، وقد رواها البخاري .

<sup>(</sup>٧١) الاعتصام/٢٦٢.

ثم نقل عن ابن العربي عن ابن الخياط أن قال: ( إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها ، وأين يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه: التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتتة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى ).

فهذا خبر الإصلاح الفوقي.

وهناك طريق آخر في التغيير السلمي ، وهو المعتاد والأكثر شيوعا ويمثل الوضع الدعوي المعاصر في معظم بلاد الإسلام ، وهو يتمثل في أن الحاكم يصر على علماتيته وعلى ظلمه وتصنفه وشهوانيته ، فندخل معه في صراع أو منافسة بحسب درجته في الظلم ، فهناك علماني يمنح بعض الحريات وياذن بحياة حزبية وانتخابات ، ومن ثم تولي الدعاة لبعض الوزارات والمناصب إن فازوا ، فهذا ننافسه وننافس حزبه ، في سلسلة طويلة من أنواع العمل السياسي والفكري والاجتماعي . وهناك متسلط يقسو ، فتزيد حرارة المنافسة وتكون ثمة تحديات ونقد شديد . ثم هناك طاغية لا يتورع عن دماء وسجون ، فهذا نستعد للصراع معه بقدر الإمكان من دون تهور ومجازفة ، وبين هذه الدرجات الثلاث درجات أخرى ربما تقترب بالحاكم من إحدى صفتي الظلم أو الاعتدال ، والسياسة الدعوية تتلون بحسب كل ذلك ، وفقاً لما تقرره قواعد الوسطية والنسبية والاحتياط والمصالح والضرورات وسد الذرائع ومفاد التاريخ وظواهر حركة الحياة .

والكلام في ذلك ينقسم إلى ثلاث مجموعات من الأحكام والأداب :

- الأحكام الشرعية في الإمامة وكيفية انعقادها وانتهائها ، والشروط في ذلك ، لأننا نرشح أنفسنا هنا كبديل للحاكم العلماني ، وهذه الأحكام إما أن تشهد لنا ، وتحدد لنا المعنى التفصيلي لترشيح أنفسنا ، أو هي أحكام تشهد على الحاكم العلماني ، وتفضح ابتعاده عن موازين الشرع ، وأكثر هذه الأحكام هي أركان في النظرية السياسية الإسلامية .
- ومجموعة أخرى تبين أنواع تصرف الدعاة إزاء الحاكم ، ومطالبهم ،
   وأساليب العمل والقول ، وأكثر هذه الأحكام مندوبات وأخلاق راجحة ، وفيها ما هو ركن أو شرط مهم .
- ومجموعة 'أخرى في أحكام النهي عن المنكر وفقهه ، وهي جزء في الحقيقة من مجموعة الأحكام الثانية وإنما استقلت لأهميتها وتكاملها ، وللعرف الدارج في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشرع في بحث أحكام المجموعة الأولى فنقول:

□ الركن الثاني عشر في النظرية السياسية: تثبت إمامة المسلمين بالاختيار من قبل أهل الحل والعقد.

قال الجويني: (اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة ، ثم اطبقوا على أن سبيل إثباتها: النص أو الاختيار ، وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذهب اصحاب النصوص ، فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار) (۷۷).

وقال : ( إن الاختيار من أهل الحل والعقد هو المستند المعتقد ، والمُعَوّل المعتضد ) ( ١٠٠ ).

وقضية النص على الإمام أصبحت قضية تاريخية محضة ، ناقش فيها الفقهاء قول الشيعة في ثبوت الإمامة لعلي رضي الله عنه ولذريته من بعده وبقي طريق الانتخاب هو الطريق الوحيد والحكم الشرعي الأصيل ، خلافا لاجتهاد الخميني في التحول إلى ولاية الفقيه ، إلا إذا أر اد الخميني أن يكون الفقه شرطا في المتولى وإنما يأتي بالانتخاب ، فيلتقي حيننذ مع مذهب أهل السنة في ذلك ، ولكن هذا المعنى غير واضح عنده .

□ الركن الثالث عشر: الإمامة وظيفة دينية ، كما ترعى مصالح الناس وتقيم العدل بينهم ، فإنها ترعى العقيدة و الأخلاق الإيمانية ويكون شنظها الأول: إظهار الصلاة وشعائر العبادة ، والدعوة لدين الله ، وينتصب الإمام قدوة تربوية تلقاء الناس أجمعين ، بعفافه ونزاهته وتواضعه وطباعه الخيرية وعبادته.

وهذا موطن افتراق رئيس بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني ، فان العلماني يقف موقفاً حياديا إزاء ذلك ، فيما يفترض فيه ، وإن كان أكثر العلمانيين يضيفون إلى ذلك الاستهتار بالدين وترك الصلاة ، وقد تعرض الجويني لبيان واجب الحاكم المسلم فقال : ( الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة ، تتعلق بالخاصة والعامة ، في مهمات الدين والدنيا ، مهمتها : حفظ الحوزة ، ورعاية الرعية ، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف ، وكف الخيف (٢٩)

<sup>(</sup> ۷۷ ) الغياثي/٩٤ .

<sup>(</sup> ۲۸ ) الغياثي/٤٣ .

<sup>(</sup>٧٩) الخيف: الاختلاف

والحيف ، والانتصاف للمظلومين من الظالمين ، واستيفاء الحقوق من الممتنعين ، و إيفاؤها على المستحقين ) ( · · · ).

وها هنا يتضح الافتراق عن الحكم غير الشرعي إذ جعل الفقهاء من واجب الإمامة (إقامة الدعوة بالحجة والسيف) كما قال الجويني هنا ، وهو واجب لا تقوم به الحكومات غير الشرعية ، وإهماله يوجب السعي لنصب حكومة شرعية تقوم به .

ثم قال مبينا افتراقها عن الزعامات الدنيوية: ( الغرض: تعيين قدوة وتخير أسوة) ( ١٨).

فهو ليس مجرد إداري وقائد حربي وزعيم سياسي ، بل هو قدوة في العبادة والأخلاق ، وهذا هو أحد وجوه الافتراق الكبرى بين صفة الحاكم العلماني أو الشهواني .

ويبلغ تصور الفقهاء لمسؤولية إمام المسلمين مداه الأبعد الأسمى ، فيتوجون النظرية السياسية الإسلامية بافتراض أن الإمام يتحد مع رعيته كانهم وكانه قلب واحد .

وقد صور الإمام الجويني ببلاغته هذا المعنى الرفيع الذي تعجز عنه الزعامات العارية عن الدين ، فقال في تقرير وجوب شغف الإمام بالجهاد وقيامه به:

( وأما الجهاد فموكول إلى الإمام ، ثم يتعين عليه إدامة ُ النظر فيه ) .

قُال : (فيصير أمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض الأعيان ، والسبب فيه انه تطوق أمور المسلمين ، وصار مع اتحاد شخصه كانه المسلمون باجمعهم ، فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد الألوية والبنود بالإمام - وهو نائب عن كافة أهل الإسلام - : صار قيامه بها على أقصى الإمكان به كصلاته المفروضة التي يقيمها . ) (٢٠٠).

وفقهنا بهذا يتحدى النظريات السياسية الأخرى أن تبلغ مبلغه في هذا التصور المثالي العفيف الجاد لمهمة الخلافة ، ولن يعدو قدر العلمانيات غير نية تحايل الرنيس على شعبه أو استبداده وتسويغ القمع بالضرورات الثورية .

<sup>(</sup> ٨٠ ) الغياثي /٢٢ .

<sup>(</sup> ٨١ ) الغياثي /٦٣ .

<sup>(</sup> ٨٢ ) الغياثي /١٠٠ .

□ الركن الرابع عشر: ترشيح أنفسنا بدل العماني والشهواني واجب مؤكد وليس مجرد حق .

فإن ميزة السياسة الإسلامية أنها توجب على القادر أن يتصدى للإمامة إن لم يسد أحد مسدّة ، ويعتبر فاسقًا إن زهد بها ، حتى لو انصر ف للعبادة .

يقول الجويني:

( إن الذي تقرر أذ بالاستحقاق يجب عليه أن يتعرض للدعاء إلى نفسه ، والتسبب إلى تحصيل الطاعة ، والانتهاض لمنصب الإمامة ، فإن لم يعدم من يُطيعُهُ ، وآثر النقاعد ، والاستخلاء لعبادة الله عز وجل، مع علمه بأنه لا يسئدُ أحدٌ مسددة : كان ذلك عندي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر ، وإن ظن ظان أن انصر أفه وانحر أفه سلامة : كان ما حسبه باطلا قاطعا .

والقيام بهذا الخطب العظيم إذا كان في الناس كلفاة": في حكم فرض الكفاية ، فإن استقل به واحد: سقط الفرض عن الباقين ، وإذا تُوحَّدُ مَن يصلح له: صار القيام به فرض عين .) ( ^^ ). وقد كرر الجويني هذا المعنى مرارًا .

□ لذلك كان من الشروط الرئيسة في نظرية الإسلام السياسية: شرط بلوغ إمام المسلمين في علم الشريعة مبلغ الاجتهاد والاستقلال في النظر، وهو شرط تعجز العلمانيات أيضا عن أن تجارينا فيه، إذ يندر أن يصعد إلى رئاسة الدول الديمقر اطية اليوم صاحب علم من رجال السياسة، وإنما غلب على الرؤساء البراعة في المناورات السياسية، وليس في فلسفة الحكم مثلاً والقانون، حتى لنرى غرانب في تقديم العراة عن العلم تماما.

قال الجويني : ( فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ المجتهدين ، مستجمعًا صفات المُفتين ، ولم يؤثر في اشتر اط ذلك خلاف )( <sup>^1</sup>).

ثم قال : ( فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاج لمر اجعة العلماء في تفاصيل الوقائع ، وذلك يشتت رأيه ، ويخرجه عن رتبة الاستقلال ) .

وكون أن الراشدين كانوا يشاورون إذا نزل بهم الخطب الجسيم لا ينفي وجوب الاجتهاد ، (ولا مُنافاة بين بلوغ الرتبة العليا في العلوم وبين التناظر والتشاور في المعضلات ) (وسر الإمامة: استتباعُ الأراء ، وجمعُها على رأي صانب ، ومن ضرورة ذلك: استقلال الإمام.

<sup>(</sup> ٨٣ ) الغياثي /٣٢٤ .

<sup>(</sup> ٨٤ ) الغيائي / ٨٤ .

ثم هو محثوث على استفادة مزايا القرائِح وتُلقي الفوائد والزوائد منها ، فإن في كل عقل مزية ، ولكن اختلاف الأراء مفسدة الإمضاء الأمور ، فإذا بحث عن الأراء إمام مجتهد وعرضها على علمه الغزير ، ونقدها بالسبر والفكر الأصوب من وجوه الرأي: كان جالِبًا إلى المسلمين ثمرات العقول ، ودافِعًا عنهم غائلة التباين والاختلاف ، فكأن المسلمين يَتَحدون بنظر الإمام وحُسن تبيره وفحصه )(٥٠).

وهذا لا يكون إلا بعقل كبير ، ولا بد للإمام من (توقد الرأي في عظائم المأمور ، والنظر في مغَبَات العواقب ، وهذه الصفة يُنتِجُها نحيزة العقل ، ويهذبها التدرب في طريق التجارب ، والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي واستتباع رجل اصناف الخلق على تفاوت إرادتهم ).

بل يذهب الفقهاء إلى أبعد فيشترطون شرائط المجتهدين في الوزير أيضاً ، والذي هو رئيس الوزراء في اصطلاح اليوم .

يقول الجويني :

( وجب اشتراط استجماع الوزير شرانط المجتهدين ، ورُتب الأئمة في علوم الدين .

وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك مشروط في التصدي لهذا المنصب العلِّي وليس ذلك بدعًا من أصل هذا الحَبْر )( ^ ( ^ ).

واستأنس الجويني في ذلك بالمعروف من طريقة الشافعي في اشتراط شروط القضاة: فقد كان (من طريقته: اشتراط استجماع القضاة رئب المجتهدين، فإذا كان يشترط ذلك فيهم فمن إليه نصب القضاة وصدفهم وترشيح الولاة لمهمات الأنام في خطة الإسلام أولى في معتقده بالإمامة في دين الله وعلم الشريعة).

لكنه لم يقطع بذلك ، وإنما قاله اجتهادًا ، فقال : ( لا يبلغُ اشتراط بلوغه مبلغ المجتهدين رئتبة القطع ، فإنه لو قيل : إنه ينفذ الأمور ، فإذا اعتاص عليه أمر : راجع الإمام ، أو من يصلح للمراجعة من أنمة الدين وحملة الشريعة : لم يكن ذلك هجومًا على مخالفة مقطوع به ، إذ مرتبة الوزير وإن علّت فإنها ليست رئبة المستقلين ، وإنما المستقل الإمام .

ر ٥٥) الغياثي /٨٧.

<sup>(</sup> ٨٦ ) الغياثي /١٥١ .

على أن الأظهر: اشتراط كون الوزير الذي إليه تتفيذ الـأمور إمامًا في الدين، فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر، ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل الوقائع، وإنما يُطالعُ الإمام في المصول والمجامع)(٢٨٠).

□ الركن الخامس عشر في النظرية: تتعقد إمامة إمام المسلمين أو رئاسة الحكم في قطر باصوات أكثرية مجلس من أهل الحل والعقد ، جمعا بين حقائق الفقه القديم، واجتهاد جديد بضبط عدد ووصف أهل الحل والعقد عن طريق تكوين مجلس تماشياً مع الأعراف العالمية الصحيحة المعاصرة وسدا لذريعة فتنة تثور لو لم يوجد مجلس يدفع إليها تأثر المعاصرين بالأعراف العالمية. فالإجماع ليس بشرط في اختيار الإمام.

قال الجويني: (مما يقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة ، بالإجماع.

والذي يوضع ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صحت له البيعة ، فقضى وحكم ، وأبرم وأمضى ، وجهز الجيوش ، وعقد الألوية ، وجراً العساكر إلى مانعي الزكاة ، وجبى الأموال ، وفرق منها ، ولم ينتظر في تتفيذ المأمور انتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام ، وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلدة الهجرة .

وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة .

فهذا مما لا يستريب فيه لبيب.

والذي يعضد ذاك علمنا على اضطرار أن الغرض من نصب الإمام حفظ الحوزة ، والاهتمام بمهمات الإسلام ، ومعظم الأمور الخطيرة لا تقبل الريث والمكث ، ولو ُ أخر النظر فيه لجر ذلك خللاً لا يُتلافى ، وخبَلا متفاقماً لا يُستدرك .

فاستبان من وضع الإمامة استحالة اشتر اط الإجماع في عقدها فهذا هو المقطوع به  $)^{(\ \wedge \wedge)}$ .

و لأن مسائل الإمامة لا تحكمها نصوص كثيرة والاجتهاد فيها واسع: صرنا نرى اجتهادات غريبة من أئمة كبار.

<sup>(</sup> ٨٧ ) الغياثي /١٥٤ .

<sup>(</sup> ۸۸ ) الغياثي /۲۷ .

ففي تعيين العدد الواجب من أهل الحل والعقد الذين تُصح ببيعتهم إمامة الإمام: روى الجويني أن هناك من قاسها على شهادة عدلين ، أو أربعة ، أو من قاسها على عدد من تصح بهم صلاة الجمعة فاشترط الأربعين ، لكنه روى رفض أبي الحسن الأشعري ثم أبي بكر الباقلاني لذلك وتحمسهما لعقد الإمامة ببيعة واحد فقط ، فقال متابعاً لهما في العموم: (وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة .) قال: (فاقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر ، وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه ( ١٩٩ ) ، وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد .

ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص ، والعقود في الشرع مولاها عاقد واحد ، وإذا تعدى المُتَعَدّي الواحِد فليس عدد أولى من عدد ، ولا وجه للتحكيم في إثبات عدد مخصوص ، فإذا لم يقم دليل على عدد : لم يثبت العدد ، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا ، فانتفى الإجماع بالإجماع ، وبطل العدد بانعدام الدليل عليه ، فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد ) ( أو المسالم المسير الى الاكتفاء بعقد الواحد ) ( أو المسالم المسير الله الاكتفاء بعقد الواحد ) ( أو المسالم المسالم المسالم المسلم ال

وهذا استخفاف بعقول المسلمين ، ومحض تحكم ، فإن تلك الأقيسة صحيحة ، والمصالح تستدعي التوسع وهذا القول الجزاف إنما هو مثل لما نرتايه من وجوب تمحيص أقوال اللمة في هذه الأبواب التي لا تحكمها نصوص ، فإنهم يتأثرون بأعراف زمانهم ومصالح أوقاتهم ، ولذا اليوم مصالح أخرى وحيثيات مغايرة وواقع مختلف .

لكن الجويني وإن أمضى قول الأشعري والباقلاني إلا أنه تحفظ بعض التحفظ واحتاط ومال إلى أن يكون أقرب إلى منطق السياسة قرجَح العدد ، مستفيدًا من حكمة ما وقع من تتابع الصحابة في البيعة لأبي بكر رضي الله عنه عند متابعته لعمر لما بايعه ، فقال : ( الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون وأبدوا صفحة الخلاف ولم يرضوا تلك البيعة : لما كنت أجد متعلقا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد . وكذلك لو فرضت بيعة اثنين أو أربعة فصاعدا ، وقدرت ثور ان مخالفين : لما وجدت متمسكا به إكتراث واحتفال في قاعدة الإمامة .

<sup>(</sup> ٨٩) أي الأشعري .

<sup>(</sup>٩٠) الغيائي /٦٩٪.

ولكن لما بايع عمر: تتابعت الأيدي ، واصطفقت الأكف ، واتسعت الطاعة ، وانقادت الجماعة .

فالوجه عندي في ذلك أن يُعتبر في البيعة مصولُ مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع تحصلُ بهم شوكة ظاهرة ، ومنعة قاهرة ، بحيث لو فرضَ ثوران خلاف لما غلب الظن أن يُصطلم أتباع الإمام ، فإذا تأكدت البيعة وتاطدت بالشوكة والعدد والعندد ، واعتضدت ، وتأيدت بالمئة ، واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء ، فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر ، وتتأكد الولاية وتستمر ، ولما بايع عمر مالت النقوس إلى المطابقة والموافقة ) (۱۹).

ثم أكد فقال: (إن الشوكة لابد من رعايتها.) قال: (ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن صلح للإمامة وعقد له البيعة: لم تثبت الإمامة).

وليس هذا تخليا من الجويني عن المتابعة للأشعري و الباقلاني ، فإنه عاد وأكد بأن حصول الشوكة هو المقصود ، فإذا بايع ذو شوكة مطاع انعقدت البيعة لمن بويع .

قال : ( إن بايع رجل و احد مرموق كثير الأتباع و الأشياع، مطاغ في قومه ، وكانت منعته تفيد ما أشرنا إليه : انعقدت الإمامة .

وقد يبايع رجال لا تفيد مبايعتهم شوكة ومُنّة قهرية : فلست أرى للإمامة استقرارا.

والذي أجريتُه ليس شرط إجماع ، ولا احتكاماً بعدد ، ولا قطعاً بأن بيعة الواحد كافية.

و إنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص بعدد، ولم يتجه إحالة انبرام العقد على بيعة واحد، فتغرقت الطرق، وأعوص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب.

والذي ذكر ته ينطبق على مقصد الإمامة وسرّها ، فإن الغرض حصول الطاعة  $)^{(97)}$ .

فمذهبه إذن : مذهب الشوكة وحصول الطاعة، متى وُجدتا: انبرم الأمر .

<sup>(</sup>٩١) الغيائي /٧٠ .

<sup>(</sup> ٩٢ ) الغيائي /٧٢ .

وهذا قول جيد ليس في أنه احتاط فاتبع المصلحة وحام حول العِلَّة فقط وإنما في أنه فتح المجال لنا لننظر في هذه القضايا السياسية النظر المصلحي ذاته، فنجعله أساسا و منهجا، فنأخذ منهجه المصلحي ، وندع قوله باستساغة انعقادها بالواحد حتى ولو كان صاحب شوكة ، إذ أن منطق المصلحة في هذا العصر يوجب الاقتراب من العرف الديمقراطي العالمي واشتراط كثرة كثيرة من المسلمين الذين يرتضون الإمام ، مثل أن نشترط اشتر اك المامة أو الشعب المسلم في قطر قي انتخاب مجلس من أهل الحل والعقد هو أشبه بالبرلمانات الحالية، ثم ينتخب أهل الحل و العقد هؤ لاء الرئيس بالأكثرية ، كما هو العرف السياسي المعاصر في العالم وما ذهبت إليه الدساتير في أكثر الدول ، ولستُ أجد مخالفة لمعنى شرعى في اقتباس ذلك والعمل به في الدولة الإسلامية ، بل المسلمون هم أول من أرسى هذا العرف ، وكلام الأشعري و الباقلاني وحتى الجويني من سقطات الفقهاء التي لا يُعتدّ بها ، ولماذا الاصر الرعلي التقيد بما جرى في بيعة أبي بكر وهي تصرف من الصحابة في أقصى أحوالها وقيمتها الفقهية ليست أكثر من قوة قول الصحابي ، مع أنها غير واضحة ، ولذلك فإن قاعدة المصلحة هنا في هذا الموضع أقوى من قول الصحابي ، ويؤكد ذلك اختلاف الفقهاء في الاعتداد بقول الصحابي ، ولو لم يكن اليوم إلا القول بسد ذريعة فتنة الناس الذين تستهويهم طرق الانتخابات العرفية العالمية لكفي ذلك دليلا على اشتر اط انتخاب أكثرية أهل الحل والعقد للإمام ، وبسد ذريعة هذه الفتنة أقول و إليها يذهب اجتهادي .

ويمكن عبر بعض التكييف تجاوز معظم السلبيات المشاهدة في المجالس البرلمانية المعاصرة إذا أردنا تكوين مجلس إسلامي أقرب إلى ضوابط الشرع ، مثل أن نشترط شروطاً صعبة في عضو المجلس ، وأن يكون نصف أعضائه يأتون لا بتصويت سكان المناطق و إنما بتصويت أعضاء النقابات والجمعيات المهنية والتخصصية بحيث ينتخب مجلس إدارة كل إدارة أو جمعية ممثلا عنه في المجلس أو أكثر ، وكذا كل جامعة ووزارة ومؤسسة كبرى ، وبذلك نضمن جودة اختيار المثقنين لممثليهم ، وكذا ضباط الجيش ، والقضاة ، وعلماء الشرع .

ويكون انتخاب رئيس الدولة من قبل أعضاء هذا المجلس بالأكثرية ، فان ذلك أقرب إلى الطريقة التي يقول بها الفقهاء بانتخابه من قبل أهل الحل والعقد ، وليس بانتخاب شعبي مباشر .

وهذا الحديث يفتح المجال لبحث شروط أهل الحل والعقد وصفتهم.

قال الجويني : (قد ذهب طوائف من أنمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشر انط الفتوى.

وذهب القاضى الباقلاني في عُصب من المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد مبلغ المجتهدين بل يكفى أن يكون ذا عقل وكَيْس وفضل وتهذ إلى عظائم الأمور، وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة، وبما يُشترط استجماع الإمام له من الصفات . )<sup>(٩٣)</sup>.

وانتصر الجويني لرأي الباقلاني والمحققين فقال: ( فأما الأفاضل المستقلون ، الذين حنكتهم التجارب ، وهتبتهم المذاهب ، وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناطبه أمر الرعية: فهذا المبلغ كاف في بصائرهم ، والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة إليه في هذا المنصب.

وقد تَـمَهُّد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم ، فيكفى في المقورم: العلمُ بالأسعار والتُربُّهُ التامة ، مع الكيس في صفات المقوِّمات ، ويقع الاجتزاء في القسّام بمعرفة الحساب والمساحة ) قال ( فالفاضل ، الفطن، المطلع على مراتب الأئمة، البصير بالإيالات والسياسات ومن يصلح لها: متصفٌّ بما يليق بمنصبه في تخير الإمام).

وما يزال أمر حقوق النساء السياسية معضلة .

ومذهب الجويني أن النساء لا يشاركن في اختيار إمام المسلمين:

( فما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة ، فإنهنّ ما روجعن قط ، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء واجدر هن بهذا فاطمة عليها السلام ثم نسوة رسول الله ﷺ المهات المؤمنين ، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور . )(

( والنسوان الأزمات خدور هن ، مفوضات أمور هن إلى رجالهن القوامين عليهن ، لا يعتدن ممارسة الأحوال ، ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز

<sup>(</sup>٩٢) الغياثي /٦٣. (٩٤) الغياثي /٦٢.

الرجال ، و هن قليلات الغناء فيما يتعلق بابرام العزائم والأراء ، واذلك ذهب معظم العلماء إلى أنهن لا يستقلل بانفسهن في التزويج ) .

ولكن الفتوى المعاصرة منعقدة على منح المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح معا ، وصدرت فتوى الإخوان المسلمين قبل سنوات بهذا المعنى ، وأنا أذهب إلى منح النساء الحق السياسي ولكن بشرط لا بإطلاق ، وأهم الشروط عندي أن تكون مثقفة قد أنهت مرحلة الدراسة الثانوية على الأقل ، وأحب لي أن تكون جامعية ، وأن يكون عمرها أكثر من سن الرشد ببضيع سنوات ، انتظارا لنحت بعض عاطفتها ، واشتراط زواجها ، إذ الزواج رشد وخبرة في التعامل وتجديد لصياغة الشخصية .

واستل ابن حجر من قصة استشارة النبي على زوجه 'أم سلمة رضي الله عنها حول ابطاء الصحابة نحر هديهم يوم صلح الحديبية (جواز مشاورة المرأة الفاضلة) ( • • ).

لكن التوجه العام للفقهاء الأولين هو تضييق ذلك ، والتزهيد فيه ، حتى ادعى إمام الحرمين الجويني بأنا (لانعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة . كذا قال : وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى . ) (٩١).

وهذا الاستدراك والاستشهاد بقول بنت شعيب يخدم الرأي المنتصر للنساء ومنحهن حق التصويت ، إذ أنها زكت موسى ورشحته وعرفت صفة المسلم الناجح في عمله فوصفته بالقوي و بالأمين وهذا الانتباه مني لمغزى كلام بنت شعيب أطلب عليه من النساء المتحمسات لحق التصويت ثمنا إذ علمتهن ما لم ينتبهن له .

وإن كنت لأقول : وكم بنتُ شعيب عندنا اليوم ؟

قلائل ..... والمرأة هي التي جنت على نفسها وما جنى عليها أحد .

الركن السادس عشر: الشورى واجبة ، والراجح أنها ملزمة ، خلافاً لقول مرجوح بأنها مُعلمة .

وقد بحثناً هذا الترجيح في نظرية الشورى أنفا ، ولكنا هناك بحثناها في مجالها الدعوي ، وهنا تبحث في مجالها السياسي الحكمي .

قال الجويني:

<sup>(</sup>٩٥)(٩١) الفتح ٢٧٥/١.

(ونحن نرى للإمام المستجمع خلال الكمال ، البالغ مبلغ الاستقلال ، ألا يُغفِل الاستضاءة في الإيالة (<sup>٩٠)</sup> و أحكام الشرع بعقول الرجال ، فإن صاحب الاستبداد لا يأمن الحيد عن سنن السداد ، ومن وُفق للاستمداد من علوم العلماء : كان حريا بالاستداد ، ولزوم طريق الاقتصاد ) (٩٠) بل أوجز الجويني عنوان النظرية السياسية الإسلامية في سطرين فقط من خلال وصفه لخليفة المسلمين الذي يشاور فقال :

( 'قوامُ الأمر بالإذعان والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد ، بل يستضيء بعقول العقلاء ، ويستبين برأي طوائف الحكماء والعلماء ، ويستثمر لباب الألباب ، فيحصل من انفراده الفائدة العظمي في قطع الاختلاف ، ويتحقق باستضائه ( <sup>19</sup> استثمار عقول العقلاء ) ( ''') فجعل ذلك قوام الأمر ونقطته الرئيسة .

والمنطق الفقهي يقتضي أن سعة التشاور أوجب في حالة الحكم في الدولـة الإسلامية مما عليه الأمر في حالة الدعوة ، وهذا المنطق هو خلاصة حوار جرى بينى وبين الدكتور عبد الكريم زيدان حين طلبت منه إيضاح إشكال في الفهم وقع لبعض الدعاة الذين رأوا تناقضاً بين رأييه في الشورى ، فهو يرى في كتاب " أصول الدعوة " مجرد إعلامها ، ويذهب في كتاب " الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية " إلى إلزامها ، فما السر في ذلك ، وهل في الرأي عدول عن الرأي و تحول ؟ فنفى أن يكون في الأمر نوع تناقض ، وأوضح أنه يرى أن تنضبط حركة التنظيم ضبطا محكماً ، لأن الدعاة يعملون في محيط صعب فيه ظلم على الأغلب ، ويخشى أن يكون الإلزام في الشوري سبباً في التراخي ويؤدي إلى إطالة البحث وإلى إبطاء في اتخاذ القرارات ، فمال إلى القول بالإعلام ، لما فيه من إتاحة الفرصة للقائد أن يكون حازماً سريع القرار ، وهو يظن أن الدعاة أهل انقياد وطاعة يستوعبون هذا التأويل ، وأما في حالة الدولة السياسية العامة فإن الالزام يكون أليق وأصوب ، لأن الحاكم المسلم سيَّد نفسه ، وليس عليه ظلم ، ثم الناس طبقات ، وأكثرهم لا يستوعب سياسة الحزم السريع ، وبذلك يزول ظن التناقض الذي يشتبه بادى الرأى.

<sup>(</sup>٩٧) الإيالة : اصطلاح يكثر الجويني إيراده ، وكذا الذين القوا في السياسة الشرعية ، ومعناه : سياسة الحكم . (٩٧) الغياثي ٨٦/ .

<sup>(</sup>٩٩) وفي نُسخة : باستشارته .

<sup>(</sup>١٠٠) الغياثي /١٧٣.

□ الركن السابع عشر: يجوز للدعوة أن تشارك في الحكم العلماني وترشح بعض دعاتها كوزراء ووكلاء وزراء واعضاء برلمان .

وهذه قضية خلافية أورثت جدلاً طويلاً بين الدعاة ، ثم استقر الإفتاء في النهاية على تجويز تولى الوزارة ، واشتهرت قبل سنتين فتوى مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بتجويز ذلك .

وكنت في أول أمري أقول بالتحريم والمنع ، وساعد على ذلك ذهاب الأستاذ المودودي وسيد قطب رحمهما الله إلى التحريج واعتبار ذلك إقرارا للجاهلية ، ثم قبل ما يقرب من ثلاثين سنة عثرت خلال مطالعتي لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على فتواه التي أجاز فيها المستفتي أن يستمر في عمله مع سلطان ظالم من أجل تقليل الشر ، وأوجب عليه أن لا يتعفف عن ذلك ، لأن السلطان سيولي غيره ويكون البديل ظالما ، فيجتمع على الناس ظلم العامل وظلم السلطان معا ، وهي الفتوى التي رويثها في فصل سابق عند التمثيل للموازنات المصلحية ، فغيرت هذه الفتوى من قناعاتي وصرت أقول بجواز المشاركة في الحكم قياسا عليها ، ثم زادت ثقتي بصواب هذه الفتوى لما رأيت في دولة الكويت حين إقامتي فيها ثم في الإمارات وعبر تجولي في العالم العربي والإسلامي دولا أقرب إلى الانفتاح ، وأبعد عن الظلم والعنف في ممارسة الحكم ، وصرت أرى أن كثيرا من المصالح الإسلامية والعنف في ممارسة الحكم ، وصرت أرى أن كثيرا من المصالح الإسلامية أز ال الشجع الدعاة على ذلك ، و أدفعهم إذا كان ذلك ممكنا ، ولست أز عُم خلو هذا الطريق من سلبيات و لكن الإيجابيات تبقى أوفر .

وعندي أن ثبوت الجواز عبر النظر المصلحي يغنيني عن تكلف البحث عن أدلة 'أخرى لإثبات جواز المشاركة ، والقياس على فتوى ابن تيمية يكفي ، ولذلك سوف لا أقتبس حجج الباحثين القائلين بالجواز ، وإنما 'أنبّه إلى أنه إن كان أخي السلفي المتشدد فضيلة الشيخ الدكتور عمر الأشقر قد انتهى في بحثه المطبوع إلى القول بالجواز بشروط احتياطية فهل يبقى مجال بعد ذلك لتحريج ؟.

وواضع بأن قولنا السابق بمخاطبة الحاكم بتخلية الطريق للدعوة يتضمن في الأساس الاستعداد لاحتمال قبول الوزارة إذا استجاب الحاكم .

والقضية من الناحية الفقهية محسومة فيما أرى ، وكبير فقهاء الدعوة فضيلة الشيخ القرضاوي يقول بالجواز ، والمنع قول شادُ تجاوزه الاجتهاد السياسي المعاصر .

وأما أن الأمر أيس على إطلاقه ويستلزم مراعاة عدد من الشروط فنعم ، إذ لابد أن لا يكون ذلك بقرار فردي وإنما بقرار جماعي ، ويجب أن نميّز بين الحكام ونصون سمعتنا فنرفض أن نكون وزراء لمسرف في الطغيان والدماء ينجمّل بنا ، وأن نفضل الوزارات ذات الأثر السياسي أو الإصلاحي أو الفكري ، لا وزارات الخدمات التي لا يستطيع أحد أن يرضي الناس بها مهما بنل من نشاط وحرص ، في شروط 'أخرى يُفتي بها القلبُ قبل فتوى المفتي ، فإن المشاركة هي شغل الدعوات المتوغّلة في المراحل ، مثلا ، لا شغل الدعوات الجديدة الناشئة ، والوزير يجب أن يكون داعية قديما راسخا ، لا شعل جديد انتماء تحلو في عينه الدنيا ، ولا ضعيف تربية متطلع لوجاهة ، فتزل أن لقبولنا الوزارة علاقة بنظرة الناس لتعاون الحركة مع الرئيس ، وهي أن لقبولنا الوزارة علاقة بنظرة الناس لتعاون الحركة مع الرئيس ، وهي مصالح الأمة ومتهما بالخيانة ، فيكون احتياطنا وتعقفنا أولى ، لئلا يلحق سمعة الدعوة ما لحق الرئيس .

□ وأكثر فقهاء الدعوة من المعاصرين على هذا الرأي المجيز ، وعلى تصويب تحطة الحوار مع بعض الحكام وطلب ( إخلاء الطريق ) الذي ذكرناه.

بل الأستاذ القرضاوي متحمس في هذا ، وعنده أن أحد أهم أنواع ( الحوار المقبول والمطلوب : الحوار مع العقلاء من حكام المسلمين ، الذين لا يقفون من الإسلام موقفاً عقائدياً معادياً ).

هو ( لا يكره الإسلام، بل يخافه، وكثيراً ما يكون هذا الخوف ناشئاً من الجهل بحقائق الإسلام و أحكام شريعته).

(ولو هيأ الله لهؤلاء الحكام من يشرح لهم الإسلام الحق متكاملا بلا تجزنة ، مصفى بلا ابتداع، ميسرا بلا تعسير ) (لتغيروا وتغيرت مواقفهم كليا أو جزنيا ).

(وهؤلاء يمكن التسلل إليهم عن طريق ما بقى من خير في أعماقهم ، ومخاطبة الدم الإسلامي في عروقهم ، من ناحية ، وطمأنتهم على كراسيهم وسلطانهم ، في المرحلة الراهنة على الأقل ، في مقابل ترك الحرية لدعوة الإسلام ، حتى تقوم بمهمتها في تربية الشباب على معاني الحق و الخير والطهر ، وتحميهم من سموم المسكرات والمخدرات وتجار الرقيق ، وتقاوم المبادئ الهدامة التي ستكون وبالأعلى الحاكمين والمحكومين على السواء .

لا مانع من عقد مثل هذه الهدنة أو هذه الاتفاقية مع الحكام ، وإن كانت الحركة لا ترضى عن وجهتهم ولا سلوكهم ، ولكن في ضوء فقه الموازنات : رأت أن هذه المواقف أولى من المقاطعة الصارمة أو المعاداة الدائمة .

على أن ما يجب التحذير منه هو أن يؤدي ذلك إلى الممالأة لهؤ لاء الحكام ، وكيّل المدائح لهم ، ففرق كبير بين أن تهادنهم وأن تداهنهم . ) ( ١٠٠١ ).

وظاهر رأي الدكتور عبد الله قادري الأهدل تجويز ذلك ، إذ استحسن المشاركة ، وروى أنه (قد اشترك بعض الشباب الصالحين في حكومة علمانية في بعض الدول في جنوب شرق آسيا ، فكان لهم أثر واضح في الإصلاح) (١٠٢).

ثم مال إلى صراحة أكبر ، فأنكر على (مَن يناصبون العداء للعلماء الذين ترجح عندهم الدخول في المعترك السياسي بعد در اسة هذا الأمر والتشاور فيه والمقارنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الدخول في هذا العمل أو عدم الدخول فيه ، و القصد من ذلك محاولة تقليل الشر والظلم ، وللإكثار من الخير والعدل ، وتقوية الدعوة إلى الله ونشرها والدفاع عن الدعاة ، حسب الاستطاعة ، كالدخول في الانتخابات البرلمانية وتولية بعض الوظائف ، كالوزارات ، فيسارع أولئك في اتهام هؤلاء بأنهم يقرون الطواغيت على كالوزارات ، فيسارع أولئك في اتهام هؤلاء بأنهم يقرون الطواغيت على الحكم بغير ما أنزل الله ، ويشاركونهم في الإثم ، وهذه المسالة من المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها وجهات النظر ، وقد يختلف حكمها في بلد عن بلد أخر ، كما يختلف باختلاف الأشخاص ، وعلماء كل بلد أولى بالحكم فيها من غيرهم ، لأنهم أعلم بواقع بلدهم من غيرهم ، والذي يطلع على معركة علماء اليمن فيما يتعلق بالدستور ، ويقارن بين الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمن فيما يتعلق بالدستور ، ويقارن بين الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمن فيما يتعلق بالدستور ، ويقارن بين الدستور الدائم للجمهورية العربية

<sup>(</sup>١٠١) أولويات الحركة /١٧١.

<sup>(</sup>١٠٢) الإيمان هو الأساس /٢٠٤.

اليمنية (٦٠٠١) و الميثاق الوطني الذي كان لعلماء اليمن جهود موفقة في اشتماله على كثير من الأفكار و القواعد الإسلامية ، ومشروع الدستور الذي أريد إقراره بعد قيام الوحدة ، وقد وضع بعناية لزحزحة الحكم بالإسلام في اليمن ، أفول: الذي يقارن بين هذه الثلاثة من جهة ، وبين دستور الجمهورية اليمنية الذي أقره الشعب اليمني بعد هزيمة الحزب الاشتراكي ، يعرف قدر هؤلاء العلماء وجهادهم المتواصل لتسديد حكامهم و الحفاظ على إيمان الشعب اليمني الذي هو من أهم سماته بشهادة الرسول على المنافي المنافي الذي هو من أهم سماته بشهادة الرسول المنافي الم

وأنا لم أجد لدعاة الإسلام المتنطعين الذين لا يعترفون بقاعدة الفقه في تخفيف الشر ما أمكن مثلاً إلا ذلك الراهب المسكين الذي حرّج على قاتل النفوس التسعة والتسعين وأفتاه بأن لا توبة له ، فأتم به المائة ، مما ذكره الحديث الصحيح .

قال ابن حجر:

(فيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب ، لأنه كان من حقه التحرز ممن اجتراً على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده ، وأن يستعمل معه المعاريض ، مداراة عن نفسه . هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل ، فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً .) ( د ا ) .

فأحيانا : يكون فكر الدعاة السياسي قليل الفطئة ، إذ تخفف بعض الحكومات جبروتها من بعد تسعة وتسعين موسما من مواسم القبضة الخانقة ، أو تتجمل بعض الأحزاب بالإسلام من بعد تسعة وتسعين وثيقة عمائية تصوغها ، فيأبى الدعاة إلا الحرية المحضة ، والإيمان الصريح الذي ليس فيه امتزاج ، فيواصل صاحب السوء الأسوأ ، بما بالغ الدعاة في المفاصلة ، ولو أنهم فتشوا سطور العزبن عبد السلام ، وكتب جمهرة الفقهاء : لأدركوا أن تقليل الشر، والتدرج ، والمداراة ، والموازنة بين المصالح والمفاسد ، تنتصب كلها سننا إيمائية صحيحة تلزمنا بقبول توبة التانب وإن كانت ناقصة ، من دون أن يحرمنا الفقه حق المطالبة بمزيد .

<sup>(</sup>١٠٣) وكان لبعض العلماء جهود عظيمة في إبّبات بعض مواده التي صبغت بالصبغة الإسلامية ، في وقت لا يجرز فيه على النقدم باقتراح مواد إسلامية في الدستور إلا عظماء الرجال ، لذ كان في عهد سيطرة عبد المناصر على اليمن ، وكان الداعية المسلم بعد رجعيًا يستحق القتل ، وقد أغتيل في تلك الفترة الأستاذ الزبيري ، رحمه الله ، وكان شجاعا في قول كلمة الحق ، لا تأخذه في الله لومة لائم . (قادري) .

<sup>(</sup>١٠٤) الإيمان هو الأساس /٣٠٦.

<sup>(</sup> ۱۰۵ ) الفتح ۲۲۰/۷ .

إن قصة الذي قتل تسعة وتسعين ليس فيها خيال كما كنا نتوهم أن هذا مجرد مثل استعملت فيه المبالغة ، وإنما في الجزائر وغيرها قتل تسعمانة وتسعين ومضاعفاتها .

وفي ثنايا شروح العلماء لقول يوسف (اجعَلنِي عَلَى خَزَائِن النَّارُض) يكمن منطق صانب يعضد القول بالجواز، مثل قول القرطبي:

(قال بعض أهل العلم: قي هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض اليه في فعل لا يعارضه فيه، فيُصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك.

وقال قوم : إن هذا كان ليوسف خاصة ، وهذا اليوم غير جانز .

والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه ، والله أعلم .

قال الماوردي : فان كان الموثى ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين :

إحداهما : جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده، لأن يوسف وُلي من قبل فرعون ، ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره .

الثاني : أنه لا يجوز ذلك ، لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم ، وتزكيتهم بتقلد أعمالهم ، فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجو ابين :

إحداهما أن فر عون يوسف كان صالحاً ، وإنما الطاغي فر عون موسى . الثاني أنه نظر في أملاكه دون أعماله، فزالت عنه التبعة فيه .

قال الماوردي: والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل فيما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام:

إحداها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تتفيذه ، كالصدقات والزكوات ، فيجوز توثيه من جهة الظالم ، لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه ، وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد.

القسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه، كاموال الفيء، فلا يجوز توليه من جهة الظالم، لأنه يتصرف بغير حق، ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث ما يجوز أن يتولاه لأهله، وللاجتهاد فيه مدخل، كالقضايا والأحكام، فعقد التقليد محلول، فإن كان النظر تقليدا للحكم بين متر اضيين وتوسعا بين مجبورين جاز، وأن كان إلزام إجبار لم يجز )(١٠٦).

ونقل الفخر الرازي عن أبي يكر ارازي أن مذهب أبي حنيفة (أن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه، وتولى القضاء من إمام جائر، فإن أحكامه نافذة، والصلاة خلفه جائزة، لأن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه ويمكنه تنفيذ الأحكام: كانت أحكامه نافذة، فلا اعتبار في ذلك بمن ولاه.)(١٠٠٠).

فهذا يدفع الحرج الذي يشعر به بعض الدعاة من التولي للظالم ، وكان المودودي رحمه الله يمنع أعضاء جماعته من تولي الوظائف الحكومية بمثل هذه الشبهة ، وأظنه رجع أخيرا عن ذلك.

وهذا النص ليس هو ذات الجواب الرافع لتحرُّج هؤلاء، لأنه يتحدث عن نفاذ أحكام من يتولى ، لا أصل التولي ، لكن المنطق الفقهي في القضيتين واحد ، وهذا من هذا .

مع ملاحظة أننا لا نعترف خلال التعاون بعلمانية حاكم علماني ، وإنما غاية ما هناك أننا نقبل منه منحنا الفرصة لتطبيق بعض ما يحقق مصالح الإسلام والمسلمين وفق اجتهادنا ، ويكون منطلق الحكم العلماني في منح الفرصة ما هو قريب من التوبة ربما ، أو لاعتقاده إخلاصنا رغم اختلاف المشرب ؛ أو لظرف دقيق يمر به البلد ويرى ضرورة تجميع كل التيارات السياسية في البلد في حكومة ائتلافية واحدة تحقق الوحدة الشعبية ، أو تكون له حسابات مصلحية يتقوى بنا على خصوم علمانيين آخرين ، ولا يضيرنا ذلك طالما الفرصة حقيقية وليست مجرد مسرحية دعانية ، ومعرفة ذلك إنما هو واجبنا ، إذ يجب أن تكون لنا فر استنا الخاصة و در استنا التحليلية السياسية .

بل أكثر من ذلك : يجوز لداعية مسلم أن يمكث مع قوم كفار أو حزب عماتي أو مجموعة غلب عليها الفجور إذا كان يريد من مكوثه معهم خدمة مصالح المسلمين بشكل من الأشكال التي يتفق عليها أمراء الدعوة .

دليله ما أورده القرطبي (عن ابن عباس أن رسول الله على قال يوم بدر: إن الناسا من بني هاشم وغير هم قد أخرجوا كرها ، لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقي

<sup>(</sup>١٠٦) تفسير القرطبي ١٤١/٩ .

<sup>(</sup>١٠٧) تفسير الفخر الرازي ٤٠/٤.

منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ، ومن لقي أبا البَخْتَري فلا يقتله ، ومن لقي العباس فلا يقتله ، فإنه إنما 'أخرج مستكرها . وذكر الحديث أنه أسلم حين 'أسر يوم بدر . )( وكان يكتب لرسول الله ﷺ بأخبار المشركين ، وكان يحب أن يهاجر ، فكتب إليه الرسول ﷺ : امكت بمكة ، فمقامك بها أنفع لنا . )( ١٠٨ ).

ولعل أبا البختري أيضا كان مثل العباس ، بقرينة الأمر بعدم قتله .

فالقياس هنا نافذ ، يشمل كل أنواع المصالح التي يمكن أن يحققها وجود المسلم الناصح للدعاة بين ظهر اني كفار أو فساق ، من الكتابة لهم بالأخبار ، والدلالة على الفرص ، وتخذيل الكفار عن مقاتلة المسلمين أو امتحانهم ، وكل ما فيه تقليل شرهم على الإسلام والمسلمين...

لكن هل يفرض الداعية لنفسه هذه المهمات ويختار ويفتي نفسه ، أم لابد من تفاهم مع أمراء الدعوة ؟

واضح أنه إن كانت تربطه بيعة فإذن الأمراء لازم ، وإن كان سانبا وأراد أن يتطوع بهذا فهو سيد نفسه وله أن يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده، والأمر إلى النية على كل حال ، والله يطلع على السرائر، وليس صوابا أن يلتحق أحد بكفار أو عصاة لغرض دنيوي يريده ومناصب ، ثم يقول إن عوتب أنه يقوم بهذا الدور ، إلا إذا صدقت الأيام قوله وأتى بمنافع .

كما أننا نروي ذلك إشعارا بالجواز وليس كل ما يجوز يجب أن نفعله ، بل إن دلت النظرات التخطيطية والمصلحية على ضرورة ذلك : أجزناه لأنفسنا تبعا لهذا الإفتاء .

□ ويلحق بهذا المبحث مبحث أخر ، وهو الترشيح في الانتخابات البرلمانية ، ومنطق التجويز فيه هو نفس المنطق المصلحي ، وإذا جاز قبول الوزارة فهذا الترشيح أجوز ، إذ أنه أقل شأنا ، وشبهة الولاء للحاكم العلماني أضعف فيه ، والإفتاء المعاصر يقول بالجواز أيضا ، وقد رُفعت الأقلام وجقت الصُحف ، وليس التردد في ذلك غير قول شاذ لا يؤبه له كثيرا ، إذ أن الممارسة السياسية الدعوية تقتضي تكامل الوسائل ، وطالما أن الدعاة أهل حرص على تقليل الشر في المجتمع والدولة وأن البرلمان هو أحد أدوات التأثير والتنفيذ العملي لتُخطة كبت الشر بالمقدار الممكن : جاز لهم ذلك إن شاء

<sup>(</sup>١٠٨) تفسير القرطبي /٣٣٨.

والذي يشجع على ذلك ما قلناه من أن الله تعالى أودع فطرة سليمة في الناس ، فإذا كانت الانتخابات حرة وسبقتها دعاية إسلامية كافية ومواعظ ونشر فكرى فإن التصويت لا محالة يكون للتيار الإسلامي ، ومطالعتنا لسيرة الحياة السياسية تدلنا على أن التزوير الحكومي للانتخابات وعموم الظواهر السلبية مثل شراء الأصوات بالمال أو الترهيب أو حشد المستضعفين للتصويت لصالح الحكومة أو غير ذلك من وسائل منحازة: كل ذلك سائر إلى انقراض ، بسبب التطور المدنى الحاصل وتأثير الأنماط الديمقر اطية الغربية في كل العالم عبر الإعلام والقنوات الفضائية وكثرة السفر والاختلاط والسياحة ، ووصول الظلم إلى أقصى مداه ، وتحالفه مع المصالح اليهودية وخطط التطبيع ، وسلسة أسباب أخرى لا تخفى ، ولذلك نمارس الترشيح اليوم رغم سلبية التزوير وقلة المقاعد التي نفوز بها ، إذ عبر هذه الممارسة سيتأكد الطريق الحر لاحقاً وبالتدريج، ونكون قد تدربنا وكسبنا أنصارنا خلال انتظار الحرية ، في منافع أخرى بدأنا نحس بها ، وليس الانعزال عن يوميات السياسة بشيء جيد ، ولا الزهد بالنتانج الضنيلة بسانغ ، بل نظل نتحدى ونصر ، فإن التطور السياسي في العالم الإسلامي يسير لصالحنا ، والصحوة الإسلامية مازالت تتوسّع ، ومكانتنا العالمية التي حققناها بحمد الله تسند المكانة الجزئية في كل قطر و تكون ظهيراً وحامياً وحارسا ، بل المد الإسلامي الجارف أصبح يغرى في كل موسم مزيداً من الناس بالالتحاق والإسناد و التأييد ، إذ أصبح الدعاة هم الأمل ، وهم القادة ، ومازال الولاء العبام لهم يستعاظم رغم كمثافة الدعايمة المضادّة والاتهمام بالإرهباب، والإستشراف المستقبلي يُنبى عن تحوَّل حاسم بإذن الله .

وليس من حرج إن شاء الله في هذه الترشيحات التي تكون منا للفوز بعضوية البرلمان أو المجالس الإدارية للنقابات والاتحادات الطلابية ، فإن الكراهة الشرعية منصرفة إلى ما يكون من ذلك في المجتمع المسلم الصغير الذي يعرف فيه الخليفة أو رئيس الجماعة عموم عناصر الخير ، فيفتي بذم طلب الإمارة وتزكية النفس .

أما المجتمع المسلم الواسع الضخم ، حيث يغلب على الظن عدم معرفة ولي الأمر بكل من هنالك من المعادن الصالحة المؤهلة ، فإن الميزان المصلحي يدل على تجويز الترشيح استثناء من أصل عدم طلب الإمارة الثابت باحاديث صحيحة ، وقد مال إلى ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان في بحثه عن

الفرد والدولة في الشريعة ، وأميل إلى ما مال إليه ، والقول بنفي هذا الجواز وادعاء معرفة الخليفة بكل مجتمعه حماسة مجردة وافتر اض بعيد .

وكذلك المجتمع الذي لا يحكمه ولي الأمر بالإسلام، ويغلب عليه الجهل ويقل الفقه فيه ، كمجتمعات اليوم ، يكون الترشيح ضرورة فوق كونه جائزا ، فإن القوانين والأعراف قد جرت على ضرورة الترشيح ، وامتناع الداعية عن ترشيح نفسه يجعل الصدارة مطلقة للملاحدة وأهل الفسوق والفجور ، وذلك باب من المفاسد وذريعة للظالم وغلبة الجاهلية ، فنسد هذه الذريعة بالترشيح ، إذ الشريعة ترتاد المصالح أبدا ، وأدابها رحمة ومحاسن ، ولا يجوز استمرار العمل بنص يودي في حالة من حالات تطبيقه إلى ضرر ، إن وُجد نص ، وما أعلمه أنه لا يوجد نص فيه تخصيص ، وغاية ما هنالك نصوص عامة في البراء من الكافرين يمكن لمتأول أن يتأول مدلولها ويرجح المصالح .

فهذا هو خبر المجموعة الأولى من الأحكام.

□ وينفتح المجال لنا الآن لذكر المجموعة الثانية من الأحكام الشرعية التي تبين أنواع التصرفات السلمية الدعوية مع الحاكم الرافض لموعظة الحكم الإسلامي المانع لمنح الفرصة للدعوة الإسلامية في المشاركة في الحكم.

وهي تصرفات كثيرة ، بعضها ينتصب ركنا في النظرية السياسية الإسلامية وبعضها مندوبات وشروط ووسائل في النظرية .

• أول هذه الواجبات وجوبا: هجر الظالم، وعدم زيارته فرديا، إلا ضمن وفد لوعظه أو مفاوضته أو تقديم مطالب إليه.

ومذهب الغزالي يميل إلى التشدد ، ويكره جدا دخول العالم على السلطان الظالم ، ويشير إلى ( ما فيه من اقتداء غيره به في الدخول ومن تكثير سواد الظلمة بنفسه وتجميله إياهم إن كان ممن يُتَجَمَل به ، وكل ذلك إما مكروهات أو محظورات ) .

ثم قال : دُعي سعيد بن المسيّب إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان، فقال : لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، فإن النبي النبي عن بيعتين، فقيل أدخل من الباب وأخرج من الباب الأخر. فقال : لا وشه، لا يقتدي بي أحد من الناس.) ( ١٠٩ ).

<sup>(</sup>١٠٩) لحياء علوم الدين ١٤٥/٢.

وأرشد الغزالي العالم - ويقاس عليه الداعية - إلى (أن يكون مستقصيا عن السلاطين ، فلا يدخل عليهم البتة مادام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا ، بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه ، فإن الدنيا حلوة خضرة ، وزمامها بأيدي السلاطين ، والمخالط لا يخلو عن تكلف في طيب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة .

ويجب على كل مُندين الإنكار عليهم وتضييق صدر هم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم، فالداخل عليهم إما أن يلتقت إلى تجملهم فيزدري نعمة الله عليه ، أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا لهم ، أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم، وذلك هو البهت الصريح ، أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم ، وذلك هو سبب السحت )( ١١٠).

نعم يمكن أن يقال: بل نحيط به لنلا يحيط به أهل الشر، ولكن هذه الإحاطة أو الزيارة إنما تكون بهذه الشروط الأربعة التي أشار اليها الغزالي، بترك السُحت والبَهت والتَّكَلَف والتَّلَقت، فمن قوي على ذلك فلا بأس، ولكن كم من الدعاة من يكون فوق الأربعة ؟ وإذا كان أحدهم يسلم في الزيارة الولى والتاتية فهل يسلم بعد التوغل؟.

سوال يجب أن يساله الزائر لنفسه ، ويؤتى ذلك بكمال الاحتياط ، مع شعور الاضطرار إلى ذلك وأنه من باب الاستثناء ، ولزوم أن يصاحبه إنكار القلب ، وأن يرى أن ترشيحه من قبل إخوانه لزيارة الظالم ومفاوضته والأكل على ماتدته إنما هي بلوى ابتلاه الله بها بسبب ذنب ارتكبه ، ويذهب ذهاب الحزين المستغفر لا الفرح المستبشر ، إلا بشارة يرجوها : أن يفتح الله على يدبه فينتزع من الظالم حقا أو يدلمه على توبة ويقنعه برفع مظلمة أو تنفيذ مصلحة من مصالح المسلمين .

• والأصل أن الداعية يأمر بالمعروف وينهى عن منكر الظالمين، و لا يجوز السكوت إلا إذا تولد من النهي نوع ضرر في النفس والمال هو في العرف كبير لا يمكن احتماله، وأما الخوف على الجاه الدنيوي فمهدور، والحرص على البقاء في الوظيفة لا يسوغ السكوت إلا أن تكون الوظيفة مهمة يمكن بواسطتها دفع شرعن المسلمين وجلب مصلحة ولو احتلها بعده دنيوي لأفسد وسبب ضررا، والداعية هو الذي يوازن بين هذه المتعارضات بإخلاص ونية صالحة دون أن يعير نداء نفسه ورغبته الشخصية أذنا صاغية، إذ (قد دلت العمومات على تأكد وجوب الحسبة وعظم الخطر في السكوت عنها، فلا

<sup>(</sup>١١٠) إحياء علوم الدين ١١٨١.

يقابله إلا ما عظم في الدين خطره ، والمالُ والنفسُ والمروءة قد ظهر في الشرع خطرها ، فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجمّل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له . )(١١١).

وليس من الصواب أن يستر المرء خلف فتوى المفتى في ذلك ، فإن هذه الأحوال لا يحيط بها إفتاء (ولكن الأمر فيها منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفتى فيها قلبه ، ويزن أحد المحذورين بالأخر ، ويرجح بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع، فإن رجح بموجب الدين سُمّي سكوته: مداراة ، وإن رجّح بمذهب الهوى سمي سكوته: مداهنة . وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق ، ولكن الناقد بصير ، فحق على كل متدين فيه أن يراقب قلبه ويعلم أن الله مطلع على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى ، وستجد كل نفس ما عملت من سوء أو خير محضرا عند الله ، ولو فلتة خاطر ، أو فلتة ناظر ، من غير ظلم وجور ، فما الله بظلام للعبيد .) (١١٠٠).

وقد استسهلت بعض طوانف العلماء الكسل ، فاسترسلت مع ظاهر المنع من الخروج على الظالم ، فركنت إلى سكوت وعدم إنكار المنكر ، وليس كذلك يُفهم الأمر ، فإن ظالماً لا تستطيع خلعه إلا بدماء فتصبر عليه لا يعني أنك تدعه يفعل ما يسّاء من إرهاق الناس ، بل يتحول الأمر إلى وجوب الانتصار للمظلوم بالقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى ذلك فهم الفقهاء ، فإنهم وجدوا رواية تقول بعدم الخروج إلا على كافر ، ورواية بمنازعة الظالم الذي يلبث دون الكفر ، فحملوا كل رواية على حالة .

قال ابن حجر: (والذي يظهر: حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية ، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية: نازعه في المعصية، بأن ينكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا) (١٣٠).

فهذا مذهب صريح في الإنكار عند المقدرة ، به يتبين خطأ مذهب الصامتين ، الذين أو هموا الناس أن القول بالصبر على الظالم يعني الاستطراد ليشمل السكوت عليه مهما فعل ، فعطلوا فريضة النهي عن المنكر بسوء فهمهم أو بشهوة طلب الراحة لانفسهم .

<sup>(</sup>۱۱۱) (۱۱۲) الإحياء ۳۲۲/۲. (۱۱۲) فتح الباري ۱۱٤/۱۱.

أما الشق الأول من قول ابن حجر في عدم المنازعة في الولاية إلا عند الكفر، فهو مذهب مشهور، لكن لم ينل الإجماع، ويخالفه مذهب أخر سنعود إلى ذكر ه بعد قليل .

 والممارسة السياسية الإسلامية قائمة على تقديم الشريعة وقولها وآدابها على ما تحبه الملوك والرؤساء ، وتبلغ الحساسية في ذلك أن تصل إلى 'أمور من يوميات الحياة ، فيجهر العلماء بالمذهب الشرعي فيها دونما محاباة ، كالذي كان منهم حين وجد أبو البَخْتَرِيّ القاضي هوى هارون الرشيد في مسابقة الطير ، فأراد التقرُّب منه ونيل التُحظوة لديه ، فروى له الحديث الصحيح المشهور ( لا سنبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) و أضاف من عنده (أو جناح) ، (فترك العلماء حديثه لذلك ، ولغيره من الموضوعات ، فلا يكتب العلماء حديثه بحال. ) (١١٤).

فالمسابقة بالجناح تكاد تكون من المباح ، والقياس يقربها منه تقريبا ، ولا تفسد حياة الخليفة ولا الناس بارتكابها ، لكن النَّمَط الإيماني والسمو العلمي يرفضان توجه الفقهاء نحو تسهيل وغض نظر فجهروا بهجر القاضمي ومروياته ، مع أنه من الحاشية ، ويمكن أن تستبد به غضبة الجاهلية عليهم .

 والذي يليق بالداعية أن ينظر في نفسه نظرة استصغار لولاة السوء والظالمين ، وأن يتعلم من العز بن عبد السلام وصفهم حين يقول:

(أمًا ولآة المأمور وقضاة الجور فمن أعظم النَّاس وزرًا وأحطهم درجة عند الله، لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظام ودر ، المصالح الجسام ، و إن أحدهم ليقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف إثم وأكثر ، على حسب عموم مفسدة تلك الكلمة، وعلى حسب ما يدفعه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين ، فيا لها من صفقة خاسرة وتجارة بائرة . )( ١١٥).

ويقوده هذا الى عصيانهم في غير المسانل التي تتعلق بمصالح الأمّة ويكون أمر هم بها نافذاً ، مثل الجهاد إذ كانت معاركهم جادة وليست تمثيليّة هازلة لمجرد كسب السمعة . ونطق بهذا العصيان حديث : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

<sup>(</sup>١١٤) تفسير القرطبي ٩٧/٩. (١١٥) قواعد الأحكام ١٢١/١.

قال ابن القيم : (فهذه فتوى لكل من أمر ه أمير بمعصية الله ، كاننا من كان ، ولا تخصيص فيها البتّة ..)(١١٦).

وقال ابن خُويز منداد البصري المالكي ، وهو من ثقات الفقهاء وأعيانهم: ( وأمّا طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة ، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية ، ولذلك قلنا: إنّ و لاة زماننا لا تجوز طاعتهم و لا معاونتهم و لا تعظيمهم ، ويجب الغزو معهم متى غزوا ، والتحكمُ من قِبلهم ، وتولية الإمامة والحسبة ، وإقامة ذلك على وجه الشريعة ، وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصى : جازت الصلاة معهم ، وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يُخافوا ، فيُصلى معهم تقيّة وتُعاد الصلاة.)(١١٧).

وقوله: " الحكم من قِبَلهم " يعني جواز تقلد القضاء منهم ، ولهم تقليد القضاة ، بشرط أن يحكم المتقلد في قضائه على وجه الشريعة ، كما استدرك . ويشكل التمييز بين تصرفات الظالم وطاعته فيما وافق الشرع وعصيانه فيما خالف: الركن السابع عشر في النظرية السياسية الإسلامية.

ويُطلب من العزّة الإسلامية والحمية الإيمانية أن تعملا هاهنا في مثل هذا الموطن إذا أو غل الظالم ولم تكن كتلة الدّعاة ضعيفة، تحقيقًا لما ترجوه الآية الكريمة: (وَالذينَ إِدَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتُصِرُونَ \* وَجَزَاءُ سَيِّنَةً سَيِّنَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَقَا وَأَصْلَحَ قَاجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الظّالِمِينَ ) (الشورى: ٣٩/ ٤٠).

قال القرطبى: (قيل: هو عام في بغي كلّ باغ ، من كافر أو غيره ، أي إذا نسالهم ظلم من ظالم : لم يستسلموا لظلمه . وهذه اشسارة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود.

قال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع أخر في معرض المدح ، فاحتمال أن يكون ذلك راجعا في حالتين:

إحداهما : أن يكون الباغي معلـنا بـالفجور ، وقحًا في الجمهور ، مؤذيًا للصَغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل . وفي مثله قال إبر اهيم التخعي : كانوا يكر هون أن يُذلُوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسَّاق .

<sup>(</sup>١١٦) إعلام الموقعين ٤٠٠/٤ . (١١٧) تفسير القرطبي ١٦٨/٥.

الثانية : أن تكون الفلتة ، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة ، فالعفو هاهنا أفضل..) .

قال القرطبي:

( قلت : هذا حسن .

وُهكذا ذكر الكيا الطبري في احكامه قال: قو له تعالى: " وَالَّذِينَ إِذَا السَابَهُمُ البَعْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.." .. يدلَ ظاهره على أنَ الانتصار في هذا الموضع افضل . الاترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى و إقام الصلاة! وهو محمول على ما ذكره إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق . فهذا فيمن تعدى واصر على ذلك .

والموضع المامور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادمًا مقلعًا ، وقد قال عقيب هذه الآية : " وَلَمَن الْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ .." ، ويقتضي نلك إباحة الانتصار لا الأمر به ، وقد عقبه بقوله : " ولَمَنْ صَبَرَ وَعَفْرَ ، إنَّ نَلِكَ لِباحة الانتصار لا الأمر به ، وقد عقبه بقوله : " ولَمَنْ صَبَرَ وَعَفْرَ ، إنَّ نَلِكَ لَمِنْ عَزْم المُور .." ، وهو محمول على الغفر ان عن غير المصر ، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه ، بدلالة الآية الذي قبلها. وقيل : أي إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يريلوه عنهم ويدفعوه..) (١٠٨٠).

وهذا التردد بين الحالتين شاهد من شواهد قاعدة التسبية.

الركن الثّامن عشر: وتخوض الدّعوة مع الظّالم جدالاً بالتي هي أحسن ، وبالدّليل والحجّة ، وبالبلاغة والألفاظ المنضبطة المعنى ، مع شعور الاستعلاء ، وإذا كان العلماني عقلانيًا ، فنجرد له خطابًا عقلانيًا يفهمه .

ذلك أنّ الجدال بالحقّ من أعظم الجهاد في سبيل الله.

قال القرطبي في تفسير قولمه تعالى : ( مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الذينَ كَثَرُوا.. ) .

المراد: الجدال بالباطل ، من الطعن فيها ، والقصد إلى إدحاض الحق ، وإطفاء نور الله تعالى ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وَجَادَلُوا بِالبَاطِلِ لِيُنْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ..) .

<sup>(</sup>١١٨) تفسير القرطبي ٣٩/١٦.

فأمّا الجدال فيها لإيضاح ملتبسها ، وحلّ مشكلها ، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ، ورد أهل الزّيغ بها وعنها : فأعظم جهاد في سبيل الله.. ) (۱۱۹ ).

وستكون حجّتنا أظهر على طول المدى بإذن الله ، فقد أوجب الجويني أن نشهد : ( تراجع الكفر عن الإسلام أبلغ التراجع ، وعلو الإسلام على الكفر أبلغ العلور...) ( ۱۲۰ ).

قال ذلك في كتابه عن " الجدل " ، فهو يعني ما نقول من البر هان و الحجة.

وإظهار دلانل الحق ، والمجادلة والمناظرة فيها ، هي سبيل إيماني ، وطريق دعوي ، وهي حرفة الأنبياء عليهم السلام كما يقول الإمام الفخر

- (فاولهم أدم عليه السلام ، وقد أظهر الله تعالى حجّته على فضله بان اظهر علمه على الملائكة ، وذلك محض الإستدلال .
- وأمًا نوح عليه السَّلام ، فقد حكى الله تعالى عن الكقار قولهم: (قالوا يًا نُوحُ قَدْ جَادَلَّتُنَا فَاكْثَرْتَ جَدَالنَا. ) (هود: من الآية ٣٦) ، ومعلوم أن تلك ألمجادلة ما كانت في تفاصيل الأحكام الشرعية ، بل كانت في التوحيد والتبوة .

فالمجادلة في نصرة الحقّ في هذا العلم هي حرفة الأنبياء .

 وأما إبراهيم عليه السلام ، فالإستقصاء في شرح أحواله في هذا الباب يطول ، وله مقامات :

أحدها: مع نفسه ، وهو قوله : ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكُبا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلْمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أَحِبُ الْأَفْلِينَ ..)(الأنعام: ٢٦) .

وهذا هو طريقة المتكلمين في الإستدلال بتغيرها على حدوثها . ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك فقال: ( وَتِلْكَ حُجَّلْتَا آنَيْنَاهَا إِبْرَ اهِيمَ عَلَى قُومِهِ )(الانعام: من الآية٨٣).

وِتَانِيهِا : حاله مع أبيه ، وهو قوله تعالى : ( يَا أَبْتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يُسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُعْنِي عَنْكَ شَيْنًا ) (مريم: من الآية ٤٢).

<sup>(</sup>١١٩) تفسير القرطبي ٢٨٠/١٥. (١٢٠) الكافية في الجدل/٣٣٢.

وثالثها : حاله مع قومه تارة بالقول ، و أخرى بالفعل . أمّا بالقول : فقوله : (مَا هَذِهِ النَّمَالِيلُ النِّي أَنْتُمُ لَهَا عَاكِفُونَ ) (الأنبياء: من الأية ٢٥) .

وأمّا بالفعل فقوله: ( فَجَعَلَـهُمْ جُـذَاذَا اللَّا كَبِـيرِ النَّهِـمُ لَعَلَـهُمْ اللَّهِـهُ يَرْجِعُونَ ) (الانبياء:٨٥).

ورابعها: حاله مع ملك زمانه في قوله: (رَبِنِيَ النَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) (البقرة: من الآية ٢٥٨).

وكلّ من سلمت فطرته علم أنّ علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدّلانل ودفع الأسئلة والمعارضات عنها .

فهذا كله بحث إبر اهيم عليه السلام في المبدأ.

وأمّا بحثه في المعاد فقال : ( رَبّ أرنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى )(البقرة: ٢٦٠).

 وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون في التوحيد والتبوة.

أمّا التوحيد ، فاعلم أنّ موسى عليه السّلام إنّما يعول في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه السّلام ، وذلك لأنّ الله تعالى حكى في سورة طه : (قالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ؟ قَالَ رَبُّنا الّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلّقَهُ ثُمَّ هَدَى )(طه: ٥٠).

وهذا هو الدّليل الذي ذكره إبراهيم عليه السّلام في قوله: (الذي خَلَقْنِي فَهُوَ يَهُدِينَ ...) (الشّعراء: ٧٨) ، وقال في سورة الشّعراء: ( قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُّ آبَانِكُمُ اللّوَلِينَ) (الآية: ٢٦).

وهذا هو الذي قاله ابر اهيم: (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ )(البقرة: ٢٥٨). فلما لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر، قال موسى: (رَبَّ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ...) (الشعراء: من الآية ٢٨)، وهذا هو الذي قال إبر اهيم عليه السّلام: (فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرَقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) (البقرة: من الآية ٢٥٨).

فهذا ينبه ك على أنّ التمسنك بهذه الذلائل حرفة هؤ لاء المعصومين ، وإنهم كما استفادوها من عقولهم فقد تو ارثوها من أسلافهم الطاهرين..) ( ١٢١ ).

<sup>(</sup>١٢١) تقسير الرازي ٨٢/٨١/٢ .

ويقودنا هذا التقرير إلى وجوب دراسة علم الكلام واصطلاحاته لرده والردّ على أهل الشّبهات .

قال القرطبي : (ومن نظر الأن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من النبيين..)(١٢٢)

و أثنى على نفر من العلماء (خاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم ، ثمّ قاتلوهم ، وقتلوهم بسلاحهم في المسلاحهم في المسلاحة المسلاحة المسلاحة المسلاحة المسلاحة المسلاحة المسلاحة المسلحة المسل

وليس يعني هذا الشغال جميع الدّعاة بذلك ، واتما انتداب قلائل منهم يتخصّصون في هذه العلوم الفلسفيّة والكلاميّة المنطقيّة ، يقوم بهم وبمحاضر اتهم ومقالاتهم وكتبهم جَدَلنا .

وسبب ترك الدّعاة في عافية منها إلا من اختص: إنّها من العلوم الطارنة على المسلمين، ومنهجها مخالف للمنهج الإسلامي وطريقة الأنبياء عليهم السّلام في الأغلب، إلا ما كان من الاستشهاد بمثل منطق هذه الآيات.

حيث : (لم يجئ فيما جاءوا به من ذكر الأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها ، فدل على أن لا هدى فيها ولا رشد في واضعيها .

قال ابن الحصار: وإنما ظهر التلقظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لما يرجمت كتب الأوائل وظهر فيها اختلافهم في قدم العالم وحدوثه ، واختلافهم في الجوهر وثبوته ، والعرض وماهيته ، فسارع المبتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات ، وقصدوا بها الإغراب على أهل السنة ، وإدخال الشبه على الضنعفاء من أهل الملة ، فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة ، وصارت للمبتدعة شيعة ، والنبس الأمر على السلطان ، حتى قال الأمير بخلق القرآن ، وجبر الناس عليه ، وضرب أحمد بن حنبل على ذلك.) (١٢٠).

( وكان من در ج من المسلمين من هذه الأمّة متمستكين بالكتاب و السنّة ، معرضين عن شبه الملحدين، لم ينظروا في الجوهر والعرض.

على ذلك كان السلف.).

<sup>(</sup>۱۲۲) تفسیره ۱۴٤/۲.

<sup>(</sup>۱۲۳) تقسیره ۱۲۲۲ .

<sup>(</sup> ۱۲۱ ) تفسير القرطبي ۱٤٢/٢ .

وعلى ذلك فإن المداراة التربوية تدعونا إلى استعمال الدليل العقلي عند مخاطبة من اعترته شبهة إذا جادلناه ، إذ نَرْغه الشيطان ولدغه فأنبهر واستولت عليه الوسوسة ( فمن كان صحيح الإيمان واستعمل ما أمره به ربّه ونبيّه : نفعه وانتفع به ، وأمّا من خالجته الشبهة وغلب عليه الحسّ ولم يقدر على الإنفكاك عنها فلا بدّ من مشافهته بالدليل العقلي..) (١٢٥).

ويمكنني أن أستعير لوصف الدّاعية العقلاني الذي يجادل العلمانيين أصحاب الشّبهات وصف الجويني للعالم المسلمين إلى طانفة من الكقار ليرشدهم إذا بلغه تطلعهم للإيمان ، حيث قال :

( إن بلغ الإمام تشوق طوانف من الكقار اللي قبول الحق لو وجدوا مرشدًا: الشخص اليهم من يستقل بهذا الأمر من علماء المسلمين.

وينبغي أن يتخير لذلك: فطئا لبيبًا ، بارعا أريبا ، متهذيا أديبًا ، ينطق على عرفانه بيائه ، ويطاوعه فيما يحاول لسائه ، ذا عبارة رشيقة ، مشعرة بالحقيقة ، و ألفاظ رانقة مترقية عن الركاكة ، منحطة عن التعمق وشوارد الألفاظ ، مطبقة مفصل المعنى من غير قصور ولا ازدياد .

وينبغي أن يكون متهدّيًا إلى التَـدَرّج إلى مسالك الدّعوة ، رفيقا ملِقا شفيقا ، خراجا و لاجا ، جدِلاً محجاجا ، عطوفا رحيما رؤوفاً. )(١٢٦ ).

والمفروض أن تتصدى الدّعوة لهذا الواجب الجدلي بكل الطرق والوسائل الممكنة المتاحة وبما يناسب الوسائل التي يستعملها الطرف المقابل الضنال ، فمن محاضرة إلى مقالات إعلامية ، إلى كتب تؤلف إلى تمثيليات هادفة وندوات تلفزيونية أو تصور بالفيديو وتوزع ، وتكون ملاحقة المتفلسف الحائد إذا كان لقوله بين الناس رواج ، الكتاب بالكتاب ، والمقالة بالمقالة وأما ( من مات من أهل الضنلال ولم يترك شيعة تعظمه ، ولا كتبا تقرأ ولا سببا يُخشى منه إفساد لغيره فينبغي أن يستر بستر الله تعالى ولا يذكر له عيب البتة ، وحسابه على الله تعالى ..) (١٢٧).

 لكن هذه المعركة الفكرية ، في مادتها الشَرعية والعقلانية ، ينبغي أن تتصاعد عند الإمكان وفي مراحل الدعوة المتقدمة إلى حملة ضغط شامل .

<sup>(</sup>١٢٥) للقرطبي في تفسيره ٢٢١/٧.

<sup>(</sup>١٢٦) الغياثي /١٩٦.

<sup>(</sup>١٢٧ ) القرافي في الفروق ٢٠٨/٤ .

فالقوة المذكورة في الآية الكريمة: (وأعِدُوا لهُمْ مَا استُطْعُمْ مِنْ قُوَة ...) هي في المفهوم المعاصر عند سيد سايق مما نقله د. حامد عبد الماجد مفهوم واسع يشمل كاقة اشكال وصور القوة المتجددة ، من القوة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ، ويأتي مفهوم القوة محصلة لكل هذه الاتواع من القوة مجتمعة ، وفي إطار فقه الواقع تتحدد صور متعددة للممارسة ، فالأحزاب السياسية والروابط والنقابات لديها إمكانات لتعبنة الجماهير وتحريكها ، كما أنها بوسعها أن تمارس بذكاء وحساب رشيد ضغوطا شديدة على صانعي القرار ، بل بوسعها أن تغير الحكومات . (١٩٠١) وهذه الأشكال على صانعي القرار ، بل بوسعها أن تغير الحكومات . (١٩٠١) وهذه الأشكال الممارسة القوة تتيح للدعوة ممارسة التعبنة والتحريك للأمة والمشاركة من أجل إنهاء المنكر وبناء أو تأسيس المعروف ، وهناك أشكال أخرى وفق هذه الروية لممارسة القوة ، منها الاجتماع ، والتكاهر، والإضراب ، كما أن العامل التنظيمي هو أحد أشكال القوة ، فيجب التركيز على تنظيم الشعب .

( إنّ فقه الواقع يدلنا أنّ سيطرة القوى الاستكبارية العالمية على كافئة مقدراتنا وتبعيتنا لها بكافة الصور وعلى كافة الاصعدة هي السبب الأول والأهمّ الذي يمنع تحكيم الإسلام في الواقع المعاش ، ولا يعدو موقع الانظمة السياسية الحاكمة في هذا الصدد إلا إحدى الادوات المهمّة ورأس الجسر الذي يتم من خلاله ممارسة العملية.) (١٢١).

وينتهي هذا الضّغط إلى وقوف صريح في وجه الحكم الفردي، لذلك يكون:

□ الركن التاسع عشر في النظرية السياسية: قول الذعوة للطاغية. لا. وقد شرحه الشيخ القرضاوي ، وبين أن : (الواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة: أن تقف أبدا في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري ، والاستبداد السياسي ، والطغيان على حقوق الشعوب ، وأن تكون دائمًا في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديموقراطية الصحيحة غير الزائفة ، وأن تقول بمَلْءِ فيها للطغاة: لا ، ثم لا . ولا تسير في ركاب دكتاتور متسلط وإن أظهر وده لها ، لمصلحة موقوتة ، ولمرحلة لا تطول عادة ، كما هو المجرب المعروف .

<sup>(</sup> ١٢٨ ) الوظيفة العقيدية /٣٣٣ ، وينقل عن عادل حسين و على عبد القادر .

<sup>(</sup>١٢٩ ) الوظيفة العقيدية/٢٢٥ .

إنّ الحديث النبوي يقول: " إذا رأيتَ 'أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودّع منهم"، فكيف بنظام حكم يقهر التاس على أن يقولوا للظالم المتجبّر: ما أعدلك، وما أعظمك أيها البطل، والمنقذ، والمحرّر!!)(١٣٠).

ثم بين أنّ الحركة الإسلامية لا تتنعش إلا في جو الحرية ، ولا كتمت انفاسها إلا في مناخ القهر والطغيان ، ثم قال : (لهذا لا أتصور أن يكون موقف الحركة الإسلامية إلا مع الحرية والتيموقر اطية السياسية..).

(ولكن بعض الإسلاميين لا زال يتحقظ على الدّيموقر اطيّة، بل يتخوّف من مجرّد كلمة " ديموقر اطيّة " .

والذي أود قوله و تأكيده هنا: أنّ الإسلام ليس هو الدّيموقر اطيّة ، و لا النيموقر اطيّة ، و لا النيموقر اطيّة هي الإسلام ، وما أحب أن يُنسب الإسلام إلى أيّ مبدأ أو نظام أخر ، فهو نسيج وحده في غاياته ، وفي مناهجه ووسائله ، وما أحب أن ننقل الدّيموقر اطيّة الغربيّة بعُجرها وبُجرها دون أن نضفي عليها من قيمنا وفكرنا ما يجعلها جزءًا من نظامنا المتكامل .

ولكن الأدوات والضمانات التي وصلت إليها الديموقر اطية هي أقرب ما تكون إلى تحقيق المبادئ والأصول السياسية التي جاء بها الإسلام لكبح جماح الحكام، وهي الشورى، والتصيحة، والأمر بالمعروف، والتهي عن المنكر، وتغيير المنكر بالقوة عند الاستطاعة، فهنا تبرز قوة السلطة التيابية القادرة على سحب الشقة من أية حكومة تضالف الدستور، وكذلك قوة الصحافة الحرة، والمنبر الحر، ووى المعارضة، وصوت الجماهير.) (١٣١).

## قال :

(ومنا تخوف البعض هنا: أن الديموقر اطية تجعل الشعب مصدراً السلطات ، حتى التشريعية منها ، مع أن التشريع لله وحده: لا ينبغي أن يُخاف هنا ، لأن المفترض أننا نتحدث عن شعب مسلم في أغلبيته ، فقد رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسو لا ، فلا يُتصور منه أن يُصدر تشريعاً يخالف قطعيات الإسلام وأصوله المحكمات .

على أن هذا التَخوف يمكن أن يُز ال بمادة واحدة تنص على أن أي تشريع يخالف الأصول القطعية للإسلام: يُعتبر باطلاً. فالإسلام هو دين الدولة ،

<sup>(</sup>١٣٠) أولويات الحركة الإسلامية /١٥٢ .

<sup>(</sup> ١٣١ ) أولويات الحركة الإسلامية /١٥٥

ومصدر المشروعية العليا لكل مؤسساتها ، ولا يجوز أن يصدر قانون بخالفه ، لأن الفرع لا يخالف الأصل. ) (١٣٢).

• ولكن إذا أسقط في يد الظالم ، وزاد الضغط عليه : لجأ إلى لعبة الظالمين المتكرّرة المعروفة ، فطلب المعونة الأمريكيّة وحماية النظام العالمي له ، وبالغ في إثبات ولانه .

وقضية التهديد بالاستعانة بالقوى العالمية لكبح المنافس المحلي قضية قديمة درج عليها كلّ أهل التفاق ، صبعودًا إلى رأسهم عبد الله بن أبي زمن الرسول على قال القرطبي في آية (وَلِه جُنُودُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض .. ): (قيل: لمّا جرى صلح الحديبية قال ابن أبي : أيظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو ؟ فأين فارس والروم . فبين الله عز وجل أن جنود السماوات والأرض أكثر من فارس والروم .) (٦٢٠).

• لذلك يجب أن نغلظ له القول ، ونتوعده أنّ جنود الله في السماوات والأرض ستجعله مثبورا.

ويشيع بين الواعظين أنّ الكلام مع الظالمين ينبغي أن يكون رفيقا، قياسا على قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: (الهَبَا إلى فرْعَونْ إِنَّهُ طَعْى \* قَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَطَهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَنَى ) (طه: ٤٤/٤).

لكنهم يغفلون عن نهاية قصة موسى ، واضطراره إلى أن يقول بعد فقدان الأمل في التَدْكَر والخشية : (وَإِنِّي لَاظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُوراً)(الاسراء: ١٠٢).

قال الرازي: (قال الفراء: المثبور ، الملعون المحبوس عن الخير ...

وقال الزّجَاج : يُقال ثبر الرّجل فهو مثبور، إذا هلك . والثّبور : الهلاك. ومن معروف الكلم : فلان يدعو بالويل والنّبور عند مصيبة تتاله...

أجابه موسى باتك مثبور: يعني هذه الآيات ظاهرة، وهذه المعجزات قاهرة، و لا يرتاب العاقل في أنها من عند الله، وفي أنه تعالى إنما أظهرها لأجل تصديقي، وأنت تنكرها، فلا يحملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغي والجهل وحب الدّنيا، ومن كان كذلك كانت عاقبته الدّمار والثّبور.) ( 171 ).

<sup>(</sup> ١٣٢ ) أولويات الحركة الإسلامية/١٥٥ .

<sup>(</sup>۱۳۳) تفسیره ۱۲/۵۰۱ ـ

<sup>(</sup> ۱۳٤ ) تفسيره ۲۱/۲۱ .

□ الركن العشرون: المطالبة بحق المامة أجمع في خمس موارد النفط:

فإنّ المعركة مع الطّغاة يجب أن لا تسينا مطالبة من تجري من تحته أنهار النفط ، ظالما كان أو لاهيا ، بحقّ بلاد الإسلام الفقيرة الأخرى بُخمُس نقطه على الأقلّ .

ومما تقهم به الدّعوة الإسلاميّة نفسها أنها وكيلة عن اللمّة الإسلاميّة في تحصيل هذا الحقّ .

وقد أوجب الشيخ القرضاوي في فقواه المشهورة التي يكررها: (أن تعلن الحقائق الإسلامية الأساسية الواضحة ، وهي أنّ المسلمين - مهما اختلفت أوطانهم - أمّة واحدة ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، يكفل غنيهم فقيرهم ، ويأخذ قويهم بيد ضعيفهم ، وهم متضامنون في العسر واليسر ، متعاونون على البر والتتقوى ، ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر والمرض والجوع ، وهناك بلد أو بلاد إسلامية أخرى تنفق على الكماليات آلاف الملايين ، ولديها من الاحتياطي منات البلايين !

كما لا يجوز أن يتحمّل بلد إسلامي محدود الموارد عبء الجهاد ونفقاته الطائلة ضد أعدائه وأعداء الإسلام، على حين تقف الدول الإسلاميّة الغنيّة موقف المنفرّج، دون أن تؤدي فريضة الجهاد بالمال ، كما توجبه الخوّة الإسلام وشريعة الإسلام .

وما قاله الفقهاء من أن ملكية النقط ونحوه من الموارد ( للإمام ) ، فالإمام لا يعني حاكم الدّولة الإقليمية ، وإنما يعني السلطة الشرعية للدّولة الإسلامية الموحدة تحت راية العقيدة الواحدة ، والشريعة الواحدة ، وهذا يعني أنّ المال ليس ملكا لمجموعة معينة من النّاس دون سواهم ، بل هو ملك للأمة الإسلامية وللمسلمين حيثما كانت مواقعهم في دار الإسلام . ) .

ثمّ قال مؤكدا: (هذا ما كتبته منذ أكثر من عشر سنوات ، ولا زلت أؤكد البوم وجوب التكافل والتتعاون بين البلاد الإسلاميّة بعضها وبعض ، فهو فريضة دينيّة ، وضرورة قوميّة ، فلا يجوز أن يستأثر الأغنياء بفضل الثّروة وحدهم ، ويدّعوا إخوانهم في الأقطار الفقيرة يعانون الفقر والمرض والجوع ، وقد قال الرّسول صلى الله عليه و سلم: "ليس منّا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جانع " ، وهذا ينطبق على الجماعات ، كما ينطبق على الأفراد.

و لا بأس أن يحدد ما تدفعه البلاد الغنية للبلاد الفقيرة بـ " التُخمُس : ، أي ٢% قياساً على ما هو الواجب على الأفراد في الركاز . ).

واستظرفت يومًا شاهدًا نحويًا تمثّل به أخي الدّكتور الحبر يوسف يصف حالة أب يعجز عن توفير الحلوى لأو لاده فيقول:

## تركت عيالي لا فواكه عندهم

وعندسعيد سكر وزبيب

فلم يفتاً بعدها ينشده كلما تلاقينا، فتسترجع ذاكرتي فتوى القرضاوي.

□ الركن الحادي والعشرون: المطالبة بسياسة الإصلاح الاجتماعي ومنع الفساد الإداري والأخلاقي:

إذ مرآة أخرى ينبغي أن لا تنسينا المصاولة مع الظالمين مطالبة جميع حكام البلاد الإسلامية ، المستبد منهم والعادل أن لا يتركوا الحبل على غاربه ، بل يحرصوا على القيم الأخلاقية وأن يمنعوا الخمور والبغاء ودور القمار وتجارة المخدرات وجميع مظاهر الخلاعة والمجون والفساد ، فإن ذلك مبتدأ المشروع الحضاري الإسلامي الذي يجب أن يتهيزا اليوم بعد امتزاج المأمم وعنفوان الإعلام الجاهلي العالمي وهجمة القنوات الفضائية وتسلل الفجور عبر بعض مواقع الإنترنت ، وتأدية كل ذلك إلى فساد إداري ونهب للأموال العامة .

وعلى الدّعوة أن تقيم من نفسها أمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فتطلب من الولاة والقضاة والمفتين التّشديد على النّاس في بعض الأمور التّي يدخل منها الخلل الأخلاقي أو العقائدي ..

وللفقهاء أمثلة يوردونها في هذا المبحث ، قد لا نشدد عليها بذاتها ، وإنما نستفيد من منطقها الفقهي للقياس عليها .

من ذلك : منع بعض الأزواج من السنفر بزوجاتهم إذا لم يكن ظاهر الأمانة. قال الشّيخ أحمد الزرقا : (قالوا في الزّوج إذا أوفى زوجته معجّل مهرها ، فهل له أن يسافر بها أو لا ؟

فظاهر الرَّواية : أنَّ له ذلك .

وقال أبو القاسم الصنقار، وأبو الليث : ليس له ذلك ، لفساد الزّمان وسوء حال الأزواج .

واختار بعضهم: تفويض ذلك للمفتى، فمتى علم من حاله الإضرار بها ، لناه بعدم الجواز ، ومتى علم منه غير ذلك، أفتاه بالجواز . وقد نصوا في مثل هذا على أنّ المفتى لا بد له من نوع اجتهاد ، وأنه يفتي بما وقع عنده من المصلحة. ) (١٣٦).

ذلك لأنها تصير بعيدة عن أهلها ومعارفها ، فقد يستضعفها و يكر هها على فعل المنكرات ، فتلين ، بسبب غربتها وضعفها .

ومع أنَّ تنفيذ ذلك اليوم دونه خرط القتاد ، وفيه صعوبات ، إلا أننا نمنع أبواب الفساد ما استطعنا ، حماية للمجتمع ، ونستفيد من هذا المنطق كما قلنًا لتسويغ بعض الرقابة .

وقال الشَّيخ أحمد الزرقا: ( إنَّ المعروفين بالدَّعارة والفساد يُستدام حبسهم حتى تظهر توبتهم ).

( فقد جوزوا إدامة حبسهم إلى أن تظهر عليهم علامة التوبة ، من غير أن يثبت عليهم بالقضاء - بطريقه الشرعي - ما يوجب ذلك ، بعد أن كانت دعارتهم مستفيضة معروفة ، دفعاً لضررهم عن العباد ، ولو ُ انيط ذلك بثبوته عليهم بطريقه الشرعي لملؤوا الدّنيا فساداً ، لندرة ثبوته عليهم بالبيّنة أو بإقرارهم. )(١٣٧).

فهذا وجه مطالبة الدّعوة الحاكمين بالتضييق عليهم.

 □ وهذا الكلام يقود إلى بحث فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإن القواعد الشرعية من أركان وشروط في هذا الأمر والنهي هي التي توجه ضغطنا على الحاكم الخالم ، وتبين طريقته وأحكامه و آدابه وأساليبه

وتتنظم أحكام الأمر والنهي في 'عشارية متكاملة الأجزاء .

 أولا: مفاد الركن الثاني والعشرين في نظرية الفكر السياسي ، من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يتردد بين الكفاية والعينية وفق الأحوال النسبية.

ودليل الفرضية قوله تعالى: (وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيُهُمْرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَدْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ (أل عمر ان: من الآية ١٠٤) .

<sup>(</sup>۱۳۱) شرح القواعد الفقهية/١٤٩. (۱۳۷) شرح القواعد/١٧١ .

قال ابن العربي: (في هذه الآية وفي التي بعدها ، وهي قوله: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس..": دليل على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين. وقد يكون فرض عين إذا عَرَفَ المرءُ من نفسه صلاحية النظر و الاستقلال بالجدال ، أو عُرف ذلك منه..) (١٣٨).

وهو فرض ( لا يختص بأرباب الولايات ، و لا بالعدل ، و لا بالحر ، و لا بالبالغ ، و لا يسقط بظن أنه لا يفيد..) ( ١٣٩ ).

(بل عد بعضهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة من جملة الكبائر.) (۱٬۰۰).

• ثانيا: فضيلة المنفرد بالأمر بالمعروف ، أو القلة القليلة ورجحانها على القاعدين.

قال ابن العربي : (وقال 震 : "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ . " .

قال علماؤنا: فلا بدّ - والله أعلم - بحكم هذا الوعد الصنادق أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد ، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف ، وباع نفسه من الله تعالى في الدّعاء إليه: كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكناً منه معانا عليه بكثرة الدّعاة إلى الله تعالى .) ( ' ' ' ' ).

وفي هذا بشارة للدّعاة أنهم يأتون أمرا عظيما غفل عنه الناس ، وأن أجرا وثو ابا جزيلاً ينتظرهم ، بما لهم من ريادة ومجازفة وإصرار على إصلاح اللّمة في الزّمن المظلم والوضع المعقد.

 ثالثًا: ننهى عن المنكر ونستخلص حق المستضعفين ولو أصابنا القتل ، إذ هناك إخلاد إلى الأرض أصاب الناس.

وهذاك هلع أصاب نفوسهم فاركسهم .

و أصبحت كل عصابة صغيرة من الملحدين أو العلمانيين تتحكم بسياسة بلا وترهق التاس .

<sup>(</sup>١٣٨) أحكام القرأن ٢٩٢/١.

<sup>(</sup> ١٣٩ ) الأشباه و النظائر /٤٤٣ .

<sup>(</sup>١٤٠) الأشباه والنظائر/١٤٠.

<sup>(</sup> ١٤١ ) أحكام القرأن ٧١٢/٢ .

فهل يستطيع الدّعاة انتشال المسلمين إلا بضرب الأمثال لهم في التّضحية؟

إنّ من صميم و اجب الدّاعية المحسّب الأمر النّاهي أن يتلف نفسه في الله حين يرى تجبّر الظّالم و استكانة الضّعيف ، لير ندع هذا ويتشجّع هذا ، فيكون قدوة ، ومثّلاً ، ونبر اسا يحث اليانس ويبذر فيه بذرة الأمل .

فالمؤمن عند الغزالي: (إذا جاز أن يقائل الكقار حتى يقتل ، جاز أيضا له نلك في الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار ، كالأعمى يطرح نفسه على الصنف، أو العاجز ، فذلك حرام ، وداخل تحت عموم أية التهلكة وإتما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقائل إلى أن يُقتل ، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته ، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله ، فتنكسر بذلك شوكتهم ، فكذلك يجوز للمحتسب ، بل يُستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر ، أو في كسر جاه الفاسق ، أو في تقوية قلوب أهل الذين. ) ( 151 ).

قال الغزالي: (فإن المطلوب أن يُؤثر في الذين أثرا ويفديه بنفسه ، فأما تعريض النفس للهلك من غير أثر فلا وجه له ، بل ينبغي أن يكون حراما. وإلما يُستحبُ له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة ، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه ، فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم ، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر أخر.)

وهذا كلام صحيح ، غير أن هذا الشرط يهدر في حالة وجود (جماعة دعوة) اجتمعوا عن بينة وتبايعوا وعرفوا ثمن العز وواجبات الطريق ، فإن الشبايع الرضائي جعلهم شخصا واحدا ، وجسدا واحدا ، وإذا أمر قائدهم بمعروف أو نهى عن منكر وأصاب أصحابه الإرهاق جاز له ذلك عند ظهور الفوائد ، وإنما يعني الفقهاء لحوق الضرر بعامة المسلمين من أصحاب التاهي وأقاربه وجيرانه وبأمو الهم وأو لادهم ، لا لحوقه بأعضاء الجماعة الواحدة ، وهذا المفهوم لهذا الشرط من أوضح الواضحات لمن كان له قلب ملائه الهمة .

وفقه العز َ بن عبد السلام يلتقي مع فقه الغزالي في ذلك ، وهو يرى أن : ( المعاصى كلها مفسدة ، لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها

<sup>(</sup>١٤٢) الإحياء ١/٩١٣.

<sup>(</sup>١٤٢) الإحياء ٢/٠٢٢.

باليد واللسان ، ومن قَدَرَ على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه ، لأنّ المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدّين مامور بها . ) ( 111 ) .

وكذا ابن العربي ، بل هو صاحب حماسة ظاهرة في هذا الباب ، وزاد عليهما أن حثنا على التوكل في تحصيل حقوق الناس وليس الانتصار لمعاني الدين فقط .

ففي تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ الذينَ يَكْفُرُونَ بأيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ التَّبيِّينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقَتُلُونَ الذينَ يَأْمُرُونَ يالقِسُطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشَّرْ هُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ) (آل عمران:٢١)

قال القاضي ابن العربي: (قال بعض علماننا: هذه الآية دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أدّى إلى قتل الأمر به..) (١٤٠).

لكن ذلك مشروط بزوال المنكر الذي قام من أجله .

ورجّح ابن العربي الاقتحام في كلّ الأحوال ، قال: ( فإن خاف على نفسه من تغييره: الضّرب أو القتلّ ، فإن رجا زواله: جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغَرر ، وإن لم يرجُ زواله: فأيّ فائدة فيه؟

والذي عندي : أنَّ النَّيةُ إذا خُلُصَّتَ فَليَقتَحم كَيْفِما كَأْنَ وَلا يُبالِي ) (١٤١).

## قال:

(فإن قيل: فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلّق به حقّ الله مع الذي يتعلّق به حقّ الآدمى؟

قَلَنْا: لم نر لعلماننا في ذلك نصاً. وعندي أنّ تخليص حقّ الآدمي أوجب من تخليص حقّ الآدمي أوجب من تخليص حقّ الله تعالى. ) (١١٧).

وهذه الكلمات الأخيرة من ابن العربي مهمّة لنا في فقه الدّعوة ، لأننا كدعوة قد نصبنا أنفسنا للدّفاع عن حقوق الأمّة ومصالح الناس ، وانتدبنا أنفسنا لتخليص المظلوم ممّا لحق به ، وليس لنا اقتصار على الوعظ بحقوق الله تعلى .

<sup>(</sup>١٤٤) قواعد الأحكام ١٩٤١.

<sup>(</sup> ١٤٥ ) أحكام القرآن ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup>١٤٦) أحكام القرأن ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup> ۱۲۷ ) أحكام القر أن ۲٦٧/١ .

وابن العربي يدعونا هنا إلى أن نفهم أنّ توكلنا عن الناس أوجب من تذكير بصلاة وزجر عن حرام، وهذا ملحظ جيد علينا أن ندع ن للمنطق الذي فيه ، إذ أنّ قيادتنا للناس لا تتمحض لنا مجانا بلا ثمن ، وإنما يقود الناس من يتحمل هموم ضعفانهم ويثار لعاجزهم ويسعى في رد الحق المناب ، والمفتي في فقه الدعوة عليه أن يتفطن لهذه المروءة الجماعية الواجبة ، ولا يجنح دائما إلى الاسحابيات والإعفاء والانماط النسوانية ، ويصح عندي تجنيب الدعاة الضرر ورفع التكليف بالإنتصار للناس عنهم في المرحلة الدعوية الأولى التأسيسية ، لأنها مرحلة تقتضي ترسيخ القدم بهدوء ، وأما في المراحل المتقدمة فنحن أولى بالمحاماة عن المستضعفين ، ولك هو طريق القيادة ، وقصص حركة الحياة تشير إلى ذلك .

• رابعا: مفاد الركن التّالث والعشرين الدّاهب إلى وجوب علم الآمر الله هي بفقه وأحكام موضوع الأمر والنهي : فإنّ : ( الله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته ، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به ، والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته ، فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر ، فإنّ حبّ الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما ، حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر ، فإنّ ذلك مسبوق بعلمه ، فمن لم يعلم الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به فعل المر به مفصلا .

ولهذا أوجب الله تعالى على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات ، مثل صفة الصّلاة ، و الصّيام ، و الحج ، و الجهاد. ) ( ١٤٠٠ ).

(وأمّا معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي بمعرفته في بعض المواضع مجملاً ، فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره ، وقد يحتاج إلى الحجج المبيّنة لذلك ، وإلى الجواب عمّا يعارض به أصحابها من الحجج ، وإلى دفع الهوانهم وإرادتهم ، وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك ، وذلك لا يكون إلا بالصّبر.) ( أثنا ) .

وعند القرافي أنّ من شروط الأمر: (أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحلّ له النهي عمّا يراه..) (١٥٠).

<sup>(</sup>۱٤٨) (۱٤٩) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٧٧، ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٥٠) الفروق ٢٥٥/٢ .

وصرّح بأنّ انعدام هذا الشرط يوجب تحريم الأمر والنّهي .

• خامسا : ما في الركن الرابع والعشرين من : وجوب الحكمة عند الأمر والنهى .

وذكر ابن تيميّة ما يلزم الأمر الناهي من الرّفق والحلم: ( والرّفق عند الأمر، ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود.

والحلم بعد الأمر، ليصبر على اذى المامور المنهي ، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. ) (١٥١).

ومن شروط الأمر والنهي عند القرافي : ( أن يأمن مِن أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر لكون يؤدي الكاره إلى منكر الكبر منه ، مثل أن ينهي عنه المناس الونحوه..) ( °°′ ).

وعند القرافي أنّ انعدام هذا الشّرط يوجب تحريم الأمر والنّهي .

وعند نهي الوالدين : يلزم اجتماع الرحمة مع الحكمة ، ذلك ( أن الوالدين يؤمر ان بالمعروف وينهيان عن المنكر . قال مالك : ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. ) $(^{10})$ .

وفي ضرورة الحكمة والموعظة الحسنة عند الأمر والنهي والجدال كلام لطيف في عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدّين . (١٥٤).

• سادساً: يهمل المنكر الطفيف إذا سبب النهي عنه حرجاً، فيجوز للذاعية أن يفعل خلاف الأولى، ولا يسمح لصغار المسائل أن تعكر عليه دربه.

في ذلك قصمة أبي سعيد الخدري لما أراد مروان بن الحكم أن يصعد المنبر قبل الصلاة في خطبة العيد ، فنبّهه أبو سعيد ، فرفض .

( فسكت أبو سعيد ) ( إذ لم يقدر على مخالفة الملك، ولا استطاع منازعة الإمارة ، وسكت.

<sup>(</sup> ۱۵۱ ) مجموع الفتاوي ۱۲۷/۱۵ .

<sup>(</sup> ١٥٢ ) الفروق ٤/٥٥/ .

<sup>(</sup>١٥٣) الفروق ٢٥٦/٤ .

<sup>(</sup> ١٥١ ) الإحياء ٥/٥٨ .

فإن قيل : لِمَ لمَّ يخرج عن النَّاس ، ولم يحضر بدعة ويقيم سنَّة مبدَّلة؟ قلنا: في الجواب وجهان:

لحدهما : ما قال عثمان ، حين قيل له أنه يصلى لنا إمام فتنة ، قال : الصِّلاة أحسن ما يفعل النَّاس ، فبإذا أحسن النَّاس فأحسن معهم ، وإذا أساعوا فاجتنب إساءتهم.

الثَّاني : أنَّ أبا سعيد لم يستطع الخروج ، فإنَّ الموضع كان محاطا به من المرس مشحونا بحاشية مروان ، يحفظون أعمال النّاس ، ويلحظون حركاتهم ، فلو خرج أبو سند لخاف أن يلقى هوانا ، فأقام مع الناس في الطاعة. ) ( 100 ).

وكم في هذه الحياة اليومذة من مثل هذه الصنغائر التي لو أصر الدّاعية على مراعاتها لتحولت مهمة الدعوة الرقيعة إلى مجرد مناوشات مع الناس، وفقه الأولويات كله مؤسس على مثل فقه الخدري في سكوته ، فإنه لم يجعلها قضيّة ، وجعل المخالفة تمرّ بهدرء .

سابعاً: إذا لم تكن للنهم جدوى: سقط وجوبه ، وتحول إلى مجرد مندوب

فقد رأى العزّ بن عبد السّائم أنه: ( إن علِم الأمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر أنَ أمره ونهيه لا يُجدين ولا يفيدان شيئا ، أو غلب على ظنه: سقط الوجوب ، لأنه وسيلة ، ويبقى الإستحباب ، والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. وقد كان ﷺ يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ، ولم يكن بنكر ذلك كلما رآه . وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم .

وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجور هم کثما ر او هم. )<sup>(۱۵۱)</sup>..

ثامنا : ما يجيزه الركن الخامس والعشرون من دفع الصائل ، وقتال البغاة ، وذهاب الفقه إلى عدم اشتراط صفة المعصية في فاعل المنكر، طالما انَ المفاسد تحصل بفعله حتّى ولو كان معذوراً بجهل أو طفولة أو ذهاب

<sup>(</sup>١٥٥) لحكام القرآن لابن العربي ٧١٠/٢. (١٥١) قواعد الأحكام ١١٩/١.

قال القرافي: (قال بعض العلماء: لا يسترط في النهي عن المنكر أن يكون مُلابسه عاصياً ، بل يُشترط أن يكون ملابساً لمفسدة و اجبة الدّفع أو تاركا لمصلحة و اجبة الحصول ، وله أمثلة:

<u>أحدها</u>: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه ونهيه عن منكر لا يعرف تحريمه ، كنهي الأنبياء عليهم السلام أممها أول بعثتها .

وِثَانِيهِا : قَتَالَ البغاة وهم على تأويل .

وثالتها: ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش.

ور ابعها: قتل الصنبيان و المجانين إذا صالوا على الدّماء و الأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم ) ( ۱۵۰۰ ).

وهذا من الموازين الفقهية المهمة في فقه الدّعوة ، ويعسر فهمه على كثير, من الدّعاة ، وحدث لي مرة أن القيت محاضرة وذكرت فيها أن المبتدع قد يكون أكثر ضررا من الكافر في بعض الأحيان إذا صال وهاجم ونشط وأصبح الوضع متوترا ، فنبدأ بالنهي عن منكره ، واستشهدت بقضية دفع الصائل ، فابي داعية مسؤول ذلك وزعم أن الميز ان الشرعي يقول بأن الكافر أشد خطرا من المبتدع ، فرددت عليه بأن هذا الميز ان صحيح ولكن يز احمه ميز ان أخر يقول بموازنة الضرر الحاصل منهما في حالة من الحالات ، فإذا كان المبتدع ملحاحا وخطره أقرب من خطر الكافر بدأنا بالمبتدع ، أو بأي فاسق يكون في وضع مماثل ، ودخلنا في جدل انتهى إلى غير اقتناع من الطرفين ، وما زلت بعد مرور سنوات عند رأيي ، وفي منطق النسبية الأنف ما يعضد قولي ، وفي المتاريخ الإسلامي شواهد ، ونصف فقه ابن تيمية وابن القيم يدور في هذا المدار .

- تاسعاً: استعمال القوة جائز، على مذهب الفقهاء، خلافاً للأصوليين الذين يمنعون ذلك هو الركن السادس والعشرون.
- وهي فتوى جريئة من الفقهاء تستدعي حذر اسضاعفا ، رواها الزركشي عنهم ، وأتى بتقريرات حساسة جدا عن الجويني و البغوي و غير هما فقال:
   ( من النهي عن المنكر أن يُدفع الصائل عن غيره، وإن أدّى إلى شهر السلاح، على الصحيح.

<sup>(</sup> ۱۵۲ ) الفروق ۲۵۲/۱ .

قال الإمام ( ١٥٠٠): والخلاف في أنّ الأحاد هل لهم شهر السلاح حسبة: لا يختص بالصنائل ، بل من أقدم على محرم ، في شرب خمر وغيره ؟ وهل لأحاد النَّاس منعه بما يجرح ويأتي على النَّفس؟

وجهان : أحدهما ، نعم نهيا عن المنكر ، والثَّاني : لا ، خوفا من الفِتن .

ونسب التَّانِي للأصوليين ، والأوَّل للفقهاء ، وهو الذي يوجد لعامَّة الأصحاب ، حتى قال الفور انى والبغوى والروياني وغيرهم: من علم بخمر في بيت رجل ، أو طنبور ، أو علم بشربه ، أو ضربه ، فله أن يهجم على صاحب البيت ، ويريق الخمر ، ويفصل الطنبور ، ويمنع أهل الدار من الشترب والضنرب ، فإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم ، وإن أتى في القتال عليهم ، وهو مثاب على ذلك .

وفي تعليقة إبر اهيم المروزي : أنّ من رأه مكباً على معصية ، من زنــى او شرب خمر ، أو رأه يشدخ شاة أو عبدا ، فله دفعه ، وإن أتى الدّفع على نفسه فلا ضمان . ذكره في باب الصيال. )( ١٥٩).

وهذا كلام خطر يخالف ما عليه جمهور الفقهاء ، وبخاصة أن الأمثلة التي ضربوها هي من صغار المنكرات التي لا تستحق قتالاً ولا إزهاق ارواح ، فإن شرب الخمر كبيرة ، نعم ، لكن أين مقدارها من إباحة الدّم ؟

اللَّهُم إِنِّي أَبِراً إِلَيكُ مِمَّا يَقُولُ هُوَلاءِ الْفَقَهَاءِ ، فَهَذَا غُلْطُ عَظْيِمٍ .

إذن لماذا أوردتُ هذه الفتوى؛ ولماذا جعلتها ركنًا؟

أوردتُها لأنّ أصلها صحيح وأمثلتها خطأ ، فالفتوى متوجّهة جدا فيما لو وُجدت عُصابة تعتدي على الناس ويعجز الحاكم عن دفعها ، فلمن قدر من أهل العلم أن يقود الصَالحين في عملية دفع منكر هؤلاء إن استطاع ولو بالسلاح ، ويكون تخريج ذلك على أمر مجمع عليه بين الفقهاء ، وهو دفع

وأظهر مثل لذلك في التطبيقات الدعوية ما كان في عام ١٩٨١م من عدوان الحرب الشبيوعي على الناس في اليمن الشبمالي ، واستفحال خطرهم ، ووهن الحاكم ، فاتتدب الدّعاة أنفسهم ، وتوكلوا عن الناس ،

<sup>(</sup>١٥٨) أي الإمام الجويني . (١٥٩) خبايا الزوايا/٤٣٩ .

فجاسوا خلال الدّبار، وقتلوا ألقا من الشّيوعيين، وسقط منهم ثماتون شهيدا، وطهروا البلاد من خطر داهم، ثمّ كرروا ذلك عام ١٩٩٤م في الجنوب أيّام حرب الوحدة لما كان نزعُ الحاكم ضعيفاً، وتسلقوا سفوح العَدْ بشجاعة، وقدموا في تلك الحرب خمسمانة شهيد كمثل ما قدّمه الجيش.

وفي العراق بعد التورة التي قتلت الملك: سيطر الحزب الشيوعي وملأ البلاد دمارا، وأزهقت أرواح طاهرة كثيرة، وبخاصتة في مجزرة الموصل التي قتل فيها أكثر من ثلاثمائة من نبلاء الناس عام ١٩٥٩م، وبخاصة من الخزرج وطيء، ومنهم الفقيه الشهيد هاشم عبد السلام أحد وجوه العلم الشرعي في الموصل، حتى داس الشيوعي الصليبي فتح الله جرجيس المحامي على لحيته الكريمة بحذائه، في صورة مشهورة ذاعت حينها، ثمّ المحامي على لحيته الكريمة بحذائه، في صورة مشهورة ذاعت حينها، ثمّ التركمان، وحوادث أصغر كثيرة، فلما بلغت القلوب الحناجر، وتخلى عبد التركمان، وحوادث أصغر كثيرة، فلما بلغت القلوب الحناجر، وتخلى عبد الكريم قاسم حاكم العراق عن الشيوعيين بعد أن تحدّوه: انتدبت الأحزاب العربية نفسها، وانتدب دعاة الإسلام أنفسهم كذلك، فكان الانتقام من الحزب الشيوعي وتم تطهير العراق منه بالقتل والملاحقة، ثمّ استأصلته الحكومات اللاحقة.

ثمَ قصمة خوارج هذا العصر في الجزائر، مع أنّ الكفّ عنهم أصح ، لنلا يتوسع جرح الجزائر ويزداد النزيف .

فاين هذا من شرب خمر وضرب على طنبور؟

ولذلك فإن كلام القاضي ابن العربي في هذا الباب أعلى شأنا واصوب ، فإنه ميز بين منكر ضعيف ومنكر قوي ، وأجاز حمل السلاح لإزالة المنكر القوي دون الضعيف ، وأبقى كلامه عاماً مطلقاً لم يستحل الدّماء فيه الطنبور ولا ( ألحان الحان فكان مذهبه أقرب إلى ما فسرت به الأمر ، وشهد لي ، وذلك في تعقيبه على الحديث الشريف : "من رأى منكم منكراً فليغير ، بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه.."

قال:

(وفي هذا الحديث من غريب الفقه أنّ النّبي على بدأ في البيان بالأخير في الفعل ، وهو تغيير المنكر باليد ، و إنما يُبدأ باللسان و البيان ، و إن لم يكن فباليد. يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه وبجذبه منه ، فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه ، وذلك إنما هو إلى السلطان ، لأنَ شهر

السَلاح بين النَّاس قد يكون ُمخرجاً إلى الفِّنَّة ، وأيلاً إلى فسادٍ أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، إلا أن يقوى المنكر ، مثل أن يبرى عدوًا فينزعه عنه ولا يستطيع ألا يدفعه ، ويتحقق أنه لو تركه : قتله، وهو قادر على نزعه . و لا يُسلمه بحال ، وليخرج السلاح . ) (١٦٠).

وانا اعترف بأني لم أفهم الجملة قبل الأخيرة حين قال : ( فينزعه عنه و لا يستطيع ألا يدفعه..) ، ولكن معناها ظاهر من السّياق .

> عاشرا : المعيب ومن لا يصلح قدوة يجوز لهما الأمر والنهي : إذ لا يُشترط كمال التقوى ممن يبادر إلى ذلك.

وروى ابن الجوزي كيف: (قد لبس إبليس على بعض المتعبَّدين ، فيرى منكرا فلا ينكره ، ويقول : إنما يأمر وينهي من قد صلح ، وأنا ليس بصالح ، فكيف أمر غيري ؟

وهذا غلط ، لأنه يجب عليه أن يأمر وينهي ولو كانت تلك المعصية فيه ، إلا أنه متى أنكر متنزَهًا عن المنكر أثر إنكاره ، وإذا لم يكن متنزَها لم يكد يعمل إنكاره. ) ( ' ' ' ' ).

وناقش الغزالي الذين يشترطون للأمر بالمعروف والتاهي عن المنكر أن يكون غير متلبَسَ بفسق ِ ، ورجّح صواب قيام الفاسق بهذه الفريضة ، وأورد عدة أقوال لأنمّة المسلمين تؤيد ما ذهب إليه .

قال: (ولهذا قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء . فأعجب مالكًا ذلك من سعيد بن جبير ) .

ووصف قولمه تعالى: (وتَتْسُونُ أَنْفُسَكُمْ .. ) ، بأنه ( إنكار من حيث أنهم نسوا أنفسهم لا من حيث أنّهم أمروا غيرهم.. ).

ثم استطر د فكشف عن أنّ العدالة و البعد عن الفسق إن كان البعض يريدها شرطًا في المحتسب - أي الأمر الناهي - ، فإنها على أيّ حال ليست بشرط في الذي لا يلجاً إلى الوعظ النساني بل يستعمل قوته في المنع ويقهر مرتكب المنكر قهرا ، فقال : ( أمّا الحسبة القهرية فلا 'يشترط فيها ذلك ، فلا حرج على الفاسق في إراقة الخمر وكسر الملاهي وغيرها إذا قدر.).

<sup>(</sup>۱۲۰) احکام القر أن ۲۹۳/۱. (۱۲۱) تلبيس ابليس/۱۲۰

ثمّ شدّد على من يطلب الكمال في الأمر وقال: (وكلّ ما ذكروه خيالات وهميّة ، وإنما الحقّ أنّ للفاسق أن يحتسب.) (١٦٢).

والأثر العملي لهذا الإفناء يظهر في أنّ الدّعوة قد تستعين ببعض مؤيديها من أصحاب المناصب أو الجاه أو المكانة والسيطرة لإزالة المنكرات رغم وجود عيوب فيهم وارتكابهم بعض المعاصى.

الطريق الثاني لتمكين المسلم: التغيير.

وهذا عطف على بداية الكلام الذي قلناه بعد مقدّمات النظريّة السياسيّة، إذ عقدنا جميع الكلام الطويل الأنف لبيان الطريق الأول لإحلال مؤمن عادل على ر أس السلطة السياسية يقيم جهاز اللتولة من أمثاله المؤمنين ، و هو الطريق السَّلمي ، بالاصلاح الفوقي أو الضَّغط والمطالبة بالحقوق وجعل الانتخابات العامَّة فيصل النَّقرقة بين الدَّعاة و غير هم ، ثمَّ قادنا الحديث إلى بيان أحكام الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ، لاستناد الضّغط إليها . وينفتح الحديث الأن لبيان الطريق الثَّاني إذا طال العناد وأبي الظالمون إلا نفورا ، والكيِّ أخر

وفي هذا الطريق احتمال قتل ، وخوف ، لكنه عظيم المنزلة .

فَفِي قُولُهُ تَعَالَى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْر حَقَّ وَيَقْتُلُونَ الدّين يأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ قُبِشِّرٌ هُمْ بِعَدُابِ أَلْيِمِ " (آل عمران: ۲۱).

جاء ذكر قتل من يأمر بالقسط بعد ذكر قتل النبيين ، وفي ذلك إيماءة واضحة إلى شرف المنزلة.

ونقل الرّازي عن الحسن البصري أنه قال:

( هذه الآية تدلُّ على أنَّ القائم بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر عند الخوف : تلى منزلته في العظم منزلة الأنبياء. )(١٦٢).

لذلك ينبغي الإقدام عليه بقلب شجاع ، ونظر إلى الأخرة .

نعم: الحساب واجب ، والتخطيط الموزون فرض ، والتهور مرفوض ، ولابد من استيفاء المراحل وحسن الاستعداد وربط أوصال المأمة إذا كاتت

<sup>(</sup> ۱۱۲ ) الإحياء ۲۱۲/۳ ـ ۲۱۶ . ( ۱۱۲ ) تفسير ه ۱۸۷/۷

مفككة قبل أي تفكير في اللجوء إلى مقاصلة ، ولكن مع ملاحظة أن كثرة الحذر، والإسراف في الاحتياط وإيثار السلامة: أمور تظل توثر في صاحبها حتى تقبل نفسه التدجين ، ويصبح إلى الجفلة أقرب.

وكان قد جرّب ذلك عربي تمادى في السلام حتى نسي الشّجاعة ، فقال يصف نفسه :

أصبحت لا أحمل السلاح ولا

أملك رأس البعير إن نَفَرًا

والذئب أخشاه إن مررت به

وحدي ، وأخشى الرياح والمطرا (١٦١)

فخوف الدنب له تأويل ، لكنه صريع الهواجس والوساوس والحسابات المسرفة والظنون والتوهمات ، يخاف صفير الريح ، وربَما حفيف الشنجر، جراء استرساله في الدّعة ، وهذه الحالة من عجائب النفوس ، رصدها المراقبون ، ومن يحلل التاريخ وقصص الآيام المتداولة بين الناس يكتشف أن لبعض الهزانم أوليات من حديث سبقها دب إلى قلوب واجفة بالغت في تدقيق حساب الخسارة ، ورأت الجانب المظلم من مستقبلها ، ولم تنتبه لوجه مشرق ستره الظلام ، فأضمحل الطموح في تلك النفوس ، ولم تنهض بها تلك العزائم ، وإذا كان المتهيب أبا أو مقدم قافلة سرى شعوره إلى أو لاده أو رفقته ، وتركوا اللدة يفوز بها الجسور .

وليست هذه دعاية للمجازفة ، ولكن هو التّدرَج وحساب المصالح يجيز الإقدام .

وبالتسبة لي فاتي لا أظن أن أحدا من الدّعاة أحرص متى على الوقوف ضد التهور، واللهج بوجوب الموازنات، والأخذ على يد المغامرين الذين يجنحون إلى الاستعجال ويسمحون لأنفسهم بتوريط الدّعوة في المأزق، وبحمد الله كنت على طول الخط مع التتخطيط والعقل والتّأني، في بلدي ثمّ حيثما حللت أثناء هجرتي، ووقفت ضد الارتجال، وكشفت الخلل والخطأ في النظرات التبسيطية التي أولع بها البعض، وبيّنت سلبية الاستهانة بالخصم،

١٦١١) عن تفسير القرطبي ١٣/٦

علمني ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه ، الذي كان مع شجاعته و عبقريته العسكرية لا يستهين بالعدو ويفترض فيه الشّجاعة و التّمكين و القوة ، بل هذا جزء من أسباب نجاح خالد و انتصار اته وبعض مفاد عبقريته الفدة ، ولكني مع كلّ ذلك 'أفرق بين الوعي و الرّوح الانسحابيّة ، وبين استعلاء الدّعوة و إبطاء الدّعة ، ولا أرى في إخماد الرّوح الجهاديّة صواباً ، و لا لتقويت الفرص وجها ، و إنما أنا أفهم أن الانتظار الإيجابي و اجب ، و أنّ رصد الحياة السّياسيّة للكتشاف الثغرة لازم .

□ ومن أساس الفقه السياسي الإسلامي: رصده لحركة الحياة وسيره بموازاتها، ومن ظواهر هذه الحركة الحيوية الظاهرة ظهورا جليا: نزع الملك ممن يملك، بعد مدّة، وإنْ حَرَصَ وتشبّتْ وادّعى الأبديّة، وأنّ للدّول أعمارا محددة، وتكون من بعد فتوّة الدّولة كهولة ثمّ شيبة وضعفا وموتا، كما قال ابن خلدون.

ويكون سلب الملك باحد طريقين:

إما بيد إسلامية مؤمنة ، وذلك (أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذي في يد المتغلب المبطل ، ويؤتيه القوة والتصرة) فيما قال الكعبي ، فيما نقله الرازي عنه . (١٦٥).

وكل مؤمن يتطلع أن يكون هذا المنصور، إذ الأوامر قانمة في الشريعة ، مطلقة لا تحتاج تخصيصاً ، تتنظر متصدياً يُحكم أمره ويُكمل استعداده لينزل التاليد .

- أو يكون بيد ظالم آخر يمهة لمجيء مؤمن بعده ، كما كان يوم " بُعاث " تمهيدا بين يدي هجرة النبي على ، إذ طحن ذلك اليوم كُبراء يثرب الذين يمكن أن يكيدوا. وأنا أرى أن زوال ظالم بيد ظالم إنما يكون إذا كان مع الظالم الأول طبقة عريضة من الملأ ورجال الدولة الذين يشاركون سيدهم في الطلم ، وتكون في المؤمن رأفة ورقة قلب تدعوه إلى أن لا يتخن في الأرض ، فيرسل الله ظالمًا بدله ، لا يدع على الأرض من العناصر العفنة احدا ، حتى إذا تهيّات الأجواء : جيء بمؤمن .
- قال الله تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ أَكَايِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَ ) (الانعام:١٢٣).

<sup>(</sup> ١٦٥ ) تفسير الرازي ٦/٨ .

قال القرطبي: (والأكابر جمع الأكبر قال مجاهد: يريد العظماء. وقيل: الرّؤساء والعظماء، وخصتهم بالذكر الأنهم أقدر على الفساد. والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة.) ( ١٦٦ ).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى بَعَدُهَا بَقَلَيْلُ: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الْظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (الانعام:١٢٩).

فنقل القرطبي عن بعض أهل العلم أنّ معناها: (نسلط بعض الظلمة على بعض ، فيهاكه ويذله ، وهذا تهديد للظالم إن لم يمنتع من ظلمه: سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرّعيّة ، أو التّاجر يظلم الناس في تجارته ، أو السّارق ، وغير هم..

وقال فضيل بن عياض : إذا رايت ظالما ينتقم من ظالم فقف وأنظر فيه متعجبًا. ) (١٦٧).

- ومعظم ما ننقمه على الظالمين تورطهم في أحد مسلكين :
- المسلك الأول : التوريث ، وإهدار خيار الأمة وشوراها .

ومن هنا ينهض الركن السابع والعشرون في نظرية الفكر السياسي الإسلامي ليقرر أن التوريث باطل .

وثقات الفقهاء يرفضون توارث الخلافة ، ويجهرون بذكر ما رأوا في ثنايا التّاريخ من الملك العضوض ، فيقول الجويني في ذلك :

( أنّ الإمام لو عهد إلى ولده أو والده ، ففيه اختلاف العلماء ، فمنهم من لم يصحّح العقد بتوليته ، فإن ذلك يتضمّن تزكية المولى وشهادته باستجماع خصال الكمال و الاتّصاف بالخصال التي ترعى في المنصب الأعلى ، فإذا كان لا يقبل شهادة أحدهما للتّاني في أمر فرز يسير وخطب حقير ، فلأن لا تقبل في أعلى المراتب وأرفع المناصب أولى .

ومنهم من صحّح العقد و العهد و زكى الإمام عن ارتقاب التهم ، و الصّفات المعتبرة في الإمامة مشهورة غير منكورة ، و لا يفرض عقد الإمامة إلا في حقّ من لهج بمعاليه وطيّب خطة الإسلام بمناقبه ومساعيه. ) (١٦٨).

<sup>(</sup>١٦٦) تفسيره ٢/٧٥.

<sup>(</sup>۱۱۷) تفسیره ۱۱۷۷.

<sup>(</sup>١٦٨) الغياثي /١٣٧ .

قال: ( فالظاهر عندي تصحيح تولية العهد من الوالد لولده إذا ثبت بقول غير المولي استجماع المولى للشر انط المرعية فيه.).

لكنه مال إلى ضد ذلك من حيث الحكم الواقع ، فقال بصراحة : (ولكن المسألة مظنونة ، وليس لها مستند قطعي ، ولم أر التمسئك بما جرى من العهود من الخلفاء إلى بنيهم ، لأنّ الخلافة بعد منقرض الأربعة الرّاشدين شابتها شوانب الاستيلاء والاستعلاء ، وأضحي الحقّ المحض في الإمامة مرفوضا ، وصارت الإمامة ملكا عضوضا .) (١٦٩).

• المسلك الثّاني: الدّماء والعدوان.

ومن هنا ينهض الركن الثامن والعشرون ليقرر أن: لا يُراق دم إلا بحق شرعي ، ولا يعذب ، وإرهاب الحاكم للناس باطل .

وقد نقض الفقهاء منحى الشَّدَة في الحكم ، والميل إلى القتل والإسراف في الدَماء بدعوى احتياج الزَمان إلى حكم قوي مرهوب .

وتحمس الجويني في الإنكار على مذهب أهل الشَّدة هؤلاء فقال:

( إن أبناء الزَمان ذَهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا تستد إلا على رأي مالك رضي الله عنه ، وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات ، ويسوع للوالي أن يقتل في التعزير ، ونقل النقلة عنه أنه قال : للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح تلثيها .

وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أنّ ما جرى في صدر الإسلام من التخفيفات كان سببها أنهم كانوا على قرب عهد بصفوة الإسلام ، وكان يكفي في ردعهم التنبيه اليسير والمقدار القريب من التعزير، وأما الآن فقد قست القلوب ، وبعدت العهود ، ووهنت العقود ، وصار متشبث عامة الخلق : الرغبات والرهبات ، فلو وقع الاقتصار على ما كان من العقوبات ، لما استمرت السياسات.) ( ۱۷۰ ).

( وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من إستصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء ، فقد رد الشريعة ، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) الغياثي /۱۳۸ .

<sup>(</sup> ۱۷۰ ) الغياثي (۲۱۹ .

نريعة ، ولو جاز ذلك لساغ رجم من ليس محصناً إذا زنا في زمننا هذا لما خيله هذا القائل ، ولجاز القتل بالتَّهم إذا ظهرت في المأمور الخطّيرة.) ( ١٧١).

(وهذه الفنون في رجم الظنون ، ولو تسلطت على قواعد الدّين لاتـُخذ كلّ من يرجع إلى مسنكة من عقل فكره شرعا ، والتتحاه ردعا ومنعا ، فتنتهض هواجس النفوس حالة محلّ الوحي إلى الرّسل ، ثمّ يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فلا يبقى للشرع مستقر وثبات .. )

( هيهات هيهات ، تُقل الأتباع على بعض بني الدّهر ، فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرتشاد في دين الله أساساً).

(وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدّين ) ( ١٧٢ ).

□ والظالم ليس أهلا أن يكون حاكماً ، والظلم من أقبح الفسوق ، وقد اتــَفق جمهور الفقهاء على منع تولية الفاسق ابتداء .

وذلك هو مفدد الركن التَاسع والعشرين ، وبه نقرر بطلان تولية الفاسق ، لأنّ عهد الله لا ينال فاسقاً .

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتُلِّي إِبْرِ اهْبِمَ رَبُّهُ بِكُلِّمَاتِ فَاتَّمَّهُنَّ

قَالَ : إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً

قَالَ : وَمِنْ دُرُ يُتِي

قَالَ: لا يَدَالُ عَهْدي الظَّالَمِينَ ) (البقرة: ١٢٤).

قال الفخر الرّازي: (قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين: الفاسق حال نسقه لا يجوز عقد الإمامة له ، واختلفوا في أنّ الفسق الطارئ هل 'يبطل الإمامة أم لا ؟ واحتج الجمهور على أنّ الفاسق لا يصلح أن 'تعقد له الإمامة بهذه الأية .

ووجه الإستدلال بها من وجهين:

الأوّل: ما بيّنًا أنّ قوله " لا ينال عهدي الطّالِمين. "، جواب لقوله "وَمِنْ دُرِّيَتِي " و قوله: " وَمِنْ دُرِيَتِي. " ، طلب للإمامة التي ذكر ها الله تعالى ، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة ، ليكون الجواب مطابقا

<sup>(</sup>۱۷۱) الغياثي /۲۲۰ . (۱۷۲) الغياثي / ۲۲۲/۲۲۱

للسؤال ، فتصير الآية كأنه تعالى قال : لا ينال الإمامة الظالمين ، وكل عاص. فإنه ظالم لنفسه..) .

( الوجه النّاني : أنّ العهد قد يُستعمل في كتاب الله بمعنى الأمر. قال تعالى: " المُ أَعُهَدُ الدّيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشّيّطانَ " (يَس: من الآية ٦٠) ، يعنى : الم آمركم بهذا .

وقال تعالى: "قالوا إنَّ اللَّهَ عَهِدَ إليْنَا " (آل عمران: من الآية ١٨٣) ، يعني: أمرنا. ومنه عهود الخلفاء إلى أمر انهم وقضاتهم.

إذا ثبت أنّ عهد الله هو أمره ، فنقول : لا يخلو قوله : " لا ينَالُ عَهْدي الطّالِمِينَ..." من أن يريد أنّ الطّالمين غير مأمورين ، أو أنّ الطّالمين لا يجوز أن يكونوا بمحلّ من يقبل منهم أو امر الله تعالى . ولمنا بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أنّ أو امر الله تعالى لازمة للطّالمين كلزومها لغيرهم: ثبت الوجه الآخر ، وهو أنهم غير مؤتمنين على أو امر الله تعالى ، وغير مقتدى بهم فيها ، فلا يكونون أنمة في الدّين . فثبت بدلالة الأية : بطلان إمامة الفاسق.) ( 17۲ ).

وإلى مثل هذه المعاني ذهب القرطبي فقال: (استدل جماعة من العلماء بهذه الآبة على أنّ الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل، مع القوّة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي الله ينازعوا الأمر أهله) (فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى: "لا يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ.."، ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجّاج، وأخرج أهل المدينة بني أميّة وقاموا عليهم، فكانت الحرّة) (المناه المدينة المدينة وقاموا عليهم، فكانت الحرّة)

وعلى هذا الرّاي جمهور الفقهاء ، وأغرب الزركشي وناقضهم فقال : (بل تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها الضرورة ..) (١٧٠٠ .

وما أظنّ الضّرورة إلا في صورة فاسق لكنّه خبير شجاع ، ولـه حرص على مصالح المسلمين ولا يوجد غيره ، وهذا نادر.

<sup>(</sup>۱۷۳) تفسیره ۲۹/۶.

<sup>(</sup> ۱۷٤ ) تفسير القرطبي ۷٥/٢ .

<sup>(</sup> ١٧٥ ) خبايا الزوايا /١٥٥ .

□ لكن الإشكال والمعضلة الفقهية الكبرى ليست في تولية الفاسق ، وإنما في عزل الفاسق بعد استيلاته وتمكّنه بالقوة ، أو في طروء الفسق على حاكم بعد أن كان عدلاً.

هنا المعمعة وتناطح الحجج واختلاف المنطق.

فطائفة من الفقهاء يرون وجوب الصّبر، ولا يجيزون الخروج عليه.

قال القرطبي: (والذي عليه الأكثر من العلماء: أنّ الصنبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدّماء، وانطلاق أيدي السقهاء، وشنّ الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض.

والأول مذهب طانفة من المعتزلة ، وهو مذهب الخوارج ، فاعلمه..) ( ١٧٦ ).

فالمسالة اجتهاديّة إذن ، والأصل الجواز، وإتما استدل المانعون بحصول الفساد وإراقة الدّماء ، والمنطق الفقهي يقتضي أنه متى ما حصلت غلبة الظنّ على تمكن الخارج إذا خرج ، وقلة الدّماء والفساد ، فإنّ المنع لا وجه له .

وحصر مذهب الخروج بالمعتزلة والخوارج لا وجه له أيضا ، لما سلف من قول القرطبي نفسه من أنّ ذلك عمل بعض الصنحابة والخيار .

لهذا يمكن أن أصوغ الركن التّلاثين ، كما يلي: لا يجوز الخروج على الظالم إذا أدّى ذلك الخروج الى فتنة عامّة وحرب أهلية وإراقة دماء كثيرة وانطلاق أيدي السقهاء.

وهذا ركن في صورة شرط ، وأنا أصحح منطقه العام ، لكنه يحتاج إلى نظر نسبي في التطبيق ، إذ الكثرة والقلة تختلف في التقدير ، والفتئة وصف عام ، ولذلك أرى أن تقدير ذلك لا يكون عبر فتوى فقيه واحد ، مهما كان واسع العلم ، وإنما عبر فتوى جماعية يتواطأ عليها عدد من أهل العلم .

وُاريد أن أسال الماتعين: ما قولهم في حاكم يقتل بالتقسيط، وكلّ شهر أو موسم يرتكب مذبحة صغيرة، فيؤول الحساب بعد سنوات إلى 'الوف

<sup>(</sup>١٧١) تقسير القرطبي ٧٥/٢.

القتلى ، ثمّ يضيف إلى ذلك دخول حروب بلاسبب وجيه ، فيدفع عشرات المالوف أو منات المألوف إلى القتل في ميادين المعارك البعيدة عن معنى الجهاد تماما ، وإنما يخوضها من أجل أمجاده الشّخصية أو وكالة عن دول. كبرى؟

اليس تغيير مثل هذا جانز ولو أدّى الأمر إلى فتنة وقتل منات ، بدليل الموازنات المصلحية ، وأنّ من سيذهب ضحية يوم التّغيير أقلّ بكثير ممن سيذهب بطيش الحاكم لسنوات ؟

لذلك فإن اطلاقات الفقهاء المانعين ينبغي أن تمحص ، وليس من الصواب أن تتعطل مصالح المسلمين ويظل يرسف المالوف منهم في الأغلال ويصعد المالوف إلى المشائق أو ينالهم رصاص الظلم عند مجرد الاعتراض لأن الفقيه الفلاي قال قبل الف سنة : لا يجوز الخروج ، وهو يرى نموذجا لقتل عشرات أو منات من قبل ظالمي زمانه ويتجاهل أنماط الظلم البشعة المتطورة في هذا العصر .

وكلَ فقهاء العصر الحاضر يقولون بوجوب تطوير الفقه وتجديده ، وذلك من المعاني الحسنة ، ومما يمليه تبدّل الأعراف وتعقد الحياة ، ولكن لماذا يقتصر ذاك على تطوير يعلمنا كيف نكسب ألوف دراهم من مضاربات ولا نلجأ لتطوير يعلمنا كيف ننجي ألوف أرواح وتحفظ عشرات ألوف ظهور من تعذيب وضربات ؟

لهذا ذهب الجويني إلى توسيع باب الاجتهاد في السنياسة الشرعية ، لما رأى من قلة النصوص القاطعة ، ورصد حقيقة أن : (معظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك القطع ، خلية عن مدارك اليقين..).

(فهي مظنونة مُجتهد فيها..) (۱۷۷).

وانطلاقا من هذه الظاهرة برز الرآي الآخر الذي يجيز الخروج إذا كاتت عملية التغيير لا تؤدي إلى فتئة ، أو كاتت الموازنة تفصح عن أنَ الشّرّ المصاحب لها أقلَ من شر استمرار الظالم .

□ وهذا المنطق الصحيح هو الذي صاغ الركن الحادي والتُبالاتين الذي يقرر أن : التَغيير بالقورة جائز شرعا إذا لم تصاحبه مفاسد ودماء أكثر مما

<sup>(</sup>۱۷۷) الغياثي /۷۰ .

بريقها الظالم مباشرة أو بطريق غير مباشر ، ويجوز تغيير الفاسق أيضا ، ومن لا يحكم بما أنزل الله.

حتى الزركشي الذي أغرب قبل قليل ، عاد فاستدرك وقال: (نعم: لو المكن الاستبدال به إذا فسق - من غير فتنة - أستبدل .) (١٧٨).

ونجد جمهرة من الفقهاء من القدماء والمعاصرين تقول بالتغيير ، وفقاً لهذا المنطق ، وليس هو القول بتغيير الظالم فقط ، ولكن تغيير من يغير الأحكام الشرعية ويبدّلها ويحكم بهواه أيضا ولو لم يجنح لظلم كثير.

فظاهر مذهب مالك أنه يرى مجاهدة من يبدّل الأحكام إذا كان مع المجاهد جیش کبیر .

قال القرطبي:

(ورُوي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه ، وهو قوله للعُمري العابد إذ سأله : هل لك سعة في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام وبدّلها ؟ فقال : إن كان معك اثنا عشر ألفا فلا سعة لك في ذلك..) ( ١٧١ ).

وهذا الرقم مستنبط من الحديث المشهور: "ولن يُغلب اثنا عشر ألف من قلة "، وفيه صعف ، ولكن أكثر أهل العلم خصّصوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الأيـة ، أي أيـة الأنفال في تحريم الفرار من الزّحف ، إذ يجوز فرار المسلم من أكثر من اثنين ، إلا إذا بلغ جيش المسلمين إلى اثني عشر ألفا ، فلا

وليس قول مالك معلق على صحة الحديث ، لأنه لم يقل قوله إنفاذا للنص ، فيما أرى ، ولكنه أراد الاقتدار وكثرة جمهور المنكرين على الزائغ ، فالعدد هنا رمز للكثرة والقوّة ولا 'يراد حرفيا'.

والموازنة بين حجم المفاسد والدّماء في حالتي التنفيير أو الاستمرار، ممًا قلتُه آنفًا: هي منطق الجويني ، يجهر به بصراحة تامّة لا تدع أدنى شك في قلب المتردد فيقول:

(وإن علمنا أنه لايتأتى نصب إمام دون اقتحام واهية وإراقة دماء ومصادمة أحوال جمّة الأهوال ، وإهلك أنفس ونزف أموال ، فالوجه أن

<sup>(</sup>۱۷۸) خبایا الزوایا/۱۷۵. (۱۷۹) النفسیر ۲۶۳/۷.

يُقاس ما الناس مدفوعون له مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه ، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يُعتر وقوعه في رَوْم الدفع فيجب إحتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز ، وإن كان المرتقب المتطلع بزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه : فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعيّن الاستمرار على الأمر الواقع .)(١٨٠).

ثمّ بيّن أن : ( مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم ، واعتماد خير الشرّين إذا لم يتمكن من دفعها جميعاً . ).

وختم قولـ ناصنًا على : (وجوب النظر للمسلمين في جلب التفع والتفع ، في النصب والخلع . ) ( ۱۸۱ ).

ثمّ جهر برأيه الصريح فقرر: (أنّ المتصدّي للإمامة إذا عظمت جنايته ، وكثرت عاديته ، وفشا احتكامه واهتضامه ، وبدت فضحاله ، وتتابعت عثراته ، وخيف بسببه ضياع البيضة ، وتبدّد دعانم الإسلام ، ولم نجد من نصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة : فلا نطلق للأحاد في اطراف البلاد أن يثوروا ، فإنهم لو فعلوا ذلك الصطلِموا وأبيروا ، وكان ذلك سببا في زيادة المحن وإثارة الفيّن ، ولكن إن أتفق رجل مطاع ذو اتباع وأسياع ، ويقوم محتسبا ، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا اليه ، فليمض في ذلك قدما ، والله نصيره ، على الشرط المقدّم في رعاية المصالح ، والنظر في المناجح ، وموازنة ما يُدفع ويرتفع بما يُتوقع ما يتوقع ما يُدفع ويرتفع بما يُتوقع ما يُدفع

و أدعوك أن تقف عند قوله : " فليمض في ذلك ُقدُما ، والله نصير ه.. " .

وكرّر أنّ : ( التّمادي في الفسوق إذا جرّ خبطاً وخَبلاً في النظر ) ( فذلك يقتضي خلعاً وانخلاعا. ) ( أما الم

بل يذهب الجويني إلى أبعد من ذلك في أمر الفاسق ، فهو يوافق على عدم العزل بالصنفائر، وكذا الكبيرة النادرة ، مثل تعاطى الخمر في بعض الأونة إذا كان الإمام مثابرا على رعاية المصالح ، لكن الأظهر عنده العزل عند

<sup>(</sup>١٨٠) الغياثي/١٠٩.

<sup>(</sup>۱۸۱) الغياثي ۱۱۱/ ۱۱۵.

<sup>(</sup> ۱۸۲ ) الغياثي/١١٥ .

<sup>(</sup>١٨٢) (١٨٤) الغياثي/١٢٠.

تتابعه في فن من فنون العصيان ، إذ أنّ ذلك يُمرض قلوب المسلمين ، ولكن الجويني لا يقطع باجتهاده هذا مثل ذاك ، وإنما يجعله قو لا ظنيا .

وهو يقول في تقرير هذه المعانى:

( الهنات و الصنفائر محطوطة ، وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفترة ، من غير استمرار عليها ، لا يوجب خَلَعاً ولا انخلاعا .) ( ١٨٤ ).

(ولو كان القانم بـ أمور المسلمين يتعاطى على الدّوام ما هو من قبيل الكبائر كالشرب في أوان ، ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح ، فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي ، وقد يخطر للتاظر أنه إذا لم يتضمن ذلك خرماً وفيتها ، ولم يمنع الإمام ذا حقّ حقًّا : ففرض الدَّوام فيه نازل منزلة كبيرة تتدر وتصدر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر، و ارتفاع نظر ..) ( ١٨٠ ).

(والأظهر عندي أنّ ذلك مؤثر ، فإنّ الكبيرة إذا كانت عثرة فإنها لم تجرّ خبالاً ، ولم تتضمن سوء الظنون ، وإذا تتابع في فن من العصيان ، أشعر باجتراء الأمام ، واستهانته بأحكام الإسلام ، وذَّلك يُسقط الشَّقة بالدّين ، ويُمرض قلوب المسلمين ، و هذا مظنون غير مقطوع به. ) (١٨٦٠).

فاين هذه المحاسبة في شرب الإمام خمر ا من أحوال هذه الأيّام التي تتفنن فيها الحكومات في تفسيق النَّاس ، من نشر الخمور وتسهيل بيعها وإجازتها ، وإشاعة الخلاعة والمجون والغناء الفاحش، وتشجيع السَّفور والاختلاط، وترجيح اللهو عبر وسائل الإعلام على الجد ، وروح التميع على روح الجهاد ، في أشكال 'أخرى كثيرة فيها توهين للأخلاق وإضعاف للشخصية

فجزما لو كان الجويني حيا لقطع ولم يلبث مع الظن ، وإذا كان مجرد شرب الإمام الخمرَ يُمرض قلوب المسلمين عنده ، فما الظنَ بُخطّة تربويّة علمانيّة يتناسق فيها أداء الإذاعة والتّلفزيون والصُّحف والمناهج المدرسيّة ؟

والفقهاء إنما أوجبوا عدم الخروج على الفاجر إذا كان قانما بمصالح الأمّة ، أو كما في تعبيرهم : ( إذا حمى حوزة الإسلام..) ، ويستندون إلى قول النبي ﷺ :

<sup>(</sup> ١٨٥ ) للغياثي/ ١٢١ . ( ١٨١ ) الغياثي/ ١٢١ .

" إنّ الله ليؤيد هذا الدّين بالرّجل الفاجر .." .

قال ابن حجر:

(قال ابن المنيَر: موضع التَرجمة من الفقه أن لا يتخيّل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يُطرح النَّفع في الدّين لفجوره فيجوز الْخُروج عليه. فأراد أنّ هذا التّخيل مندفع بهذا النصّ ، وأنّ الله قد يؤيد دينه بالفاجر، وفجوره على نفسه. )( ۱۸۰۷ ).

فهذا مشروط إذن بحماية حوزة الإسلام ، والإخلاص لقضايا الأمّة الكبرى ، وبأن يكون شجاعا خبير ا مكافنا لذلك ، وأمّا أن يجمع إلى الخطّة التربوية العلمانية التي 'تمرض قلوب المسلمين تفريطا بمصالح الإسلام فلا ، ولا يكون المطاع.

وينضم إلى رهط الفقهاء الذين يقولون بوجوب أو بجواز الخروج على الظالم إن أمكن : الدّاودي شارح البخاري الذي ينقل ابن حجر في الفتح بعض كلامه في الكثير من أبو اب الكتاب.

قال ابن حجر: ( ونقل ابن التّين عن الدّاودي قال : الذي عليه العلماء في المراء الجور ، أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم: وجب ، و إلا فالواجب الصبر ) ( ۱۸۸ ).

وهذا النقل لا يُبدى مجرد الجواز، بل الوجوب، وليس هو رأي الداودي فقط ، بل هو مذهب العلماء ، أي جمهور العلماء الذين سبقوه ، وذلك يعني بوضوح أنّ المنع إنما هو بسبب ما يصحب بعض عمليّات الخلع من الفتن والانتقام بقتل الظالم وحاشيته ورجال دولته ممّا قال فيه ( و لا ظلم ) ، فإذا تعقف التغيير عن ذلك ، وكان ممكنا بدون ظلم أو قتال عنيف تسيل فيه الدّماء: وجب أو جاز ، وهذا الانقلاب الأبيض أو شبه الأبيض يمكن تصوره في الحياة السياسية المعاصرة ، وحصل مثل ذلك في بلاد كثيرة ، وإذا نظم دعاة الإسلام أنفسهم جيدا ، و أتقنوا أمرهم ، وحرصوا على ألا تسيل الدّماء ، فلماذا يكون أستمرر الظلم والظلام؟ ولمصلحة من يكون إرهاق الأمّة بفتوي فقيه قبل ألف عام منع الأمر سدا للدريعة وكان مأسور الردود فعل نفسيّة استولت علیه حین ر أی منظر دماء أر هبته و استدرت عاطفته فعمم فی فتو اه ما ليس بعام ؟

<sup>(</sup>۱۸۷) فتح الباري ۲۰۸/۱. (۱۸۸) الفتح ۲۱۲/۱۱.

• وقال ابن حجر بعدما أورد حديث قتال الخوارج:

(وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل ، ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد ، ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد . وأمّا من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور و لا يحلّ قتاله ، وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته .) (وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني مضر عن على وقد ذكر الخوارج فقال : إن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً .) (مماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً .)

أي أنّ لهم تأويلاً ، وفي السند ضعف لأنّ الرّجل من بني مُضر لم يسم ، لكتها رواية لرأي صحابي وما هي بحديث مرفوع ، ويمكن قبولها ، لوجود روايات تعضد مفادها ، لذلك قال ابن حجر معقبًا :

(وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسن بن علي ، ثمّ لأهل المدينة في الحرّة ، ثمّ لعبد الله بن الزّبير ، ثمّ للقرّاء الذين خرجوا على الحجّاج في قصمة عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث ).

والفقهاء المعاصرون أكثرهم على هذا الفهم.

• أولهم: حلقة الوصل بين الفقه القديم والمعاصر، راند النهضة العلمية في الهند في أو اخر القرن التاسع عشر الميلادي، ونبيلها المقدّم: صديق حسن خان، إذ له مبحث في كتابه القيّم "الدّين الخالص" يرد فيه على من قال بأنّ أية (وَمَن لمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ اللهُ فأولئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) خاصة باليهود، ويرى الها عامة . (١٩٠).

• والأستاذ الدّكتور فتحي الدُريني يدعونا إلى أن لا نكون جبريين ، بل أن نصارع القَدَر بالقَدَر ، ويقول: ( فعقيدة القضاء والقدر من حيث كونها ستة الهية عامة ثابتة مطردة : وضع إلهي لا يملك أحد لها تغييرا، لأنها من أصول العقائد في الإسلام ، وإنكار ها كفر ، والرضا بها واجب شرعا . غير أن "المقضي به " التاتج عنها : شيء وراء ذلك ، إذ على " المؤمن " أن يعمل على تغييره إن كان شرا أو ظلما ، بأقصى مستطاعه ، بل يحرم عليه الاستكانة له ، كما يقول الإمام القرافي ، مع وجوب الإبتهال والتضرع إليه

<sup>(</sup>١٨٩) الفتح ١٨٩٥) .

<sup>(</sup>١٩٠) الدين الخالص ٢٩٩/٢.

سبحانه ، طلبا لعونه على إزالته ، عملا بمبدأ التَغيير التَابت شرعا ، بمقتضى صريح قوله تعالى : " إنَّ الله لا يُغيِّرُ مَا يقوم حَتَى يُغيِّرُ وا مَا يأتشبهم ".

ومبدأ التغيير هذا: أصل عظيم في الإسلام، إذ يقوم عليه "مبدأ تقرير المصير" السياسي بوجه خاص ، ولا يتأتى تفسير هذا المبدأ منطقيا، وتنفيذه عمليًا ، إلا على أساس حرية الإرادة الإنسانية ، وكفاية الاختيار ، إذ التغيير يعتمد الإرادة الحرة.)( 191).

ثم تصعد الربوة ، وتهنف بالأذان مع على جريشة .

فويح 'امّه....ما أفصحه ؟

هو أفصح من هذيل.

وأبلغ من الأصمعي..

وَلَقَدُّ اوتِي شَيِئًا مِنَ جُو امْعُ الْكُلْمِ.

ثمّ ويح امّه مُحِشُّ تغيير .. ( ١٩٢ ) له وعي .. .. . و هدير .

ويرى القيام بوظيفتي البشير والتذير

و هو في اكتشاف عوائق تقف في طريق الدّعوة خبير مهير.

و لا يكتمل فقهك حتى ترجع لها .

وخلاصة فقهه أنه يرى مرور السّانح بنقاط في الطّريق إلى أقصاه .

- وكان الشهيد عبد القادر عودة يذهب إلى التغيير في " الإسلام وأوضاعنا السياسية " .
  - والأمر واضح عند سيّد قطب والمودودي .
- وكان فقيه العراق الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله يقول لنا: قد اخذها حزب الاتحاد والترقي من عبد الحميد بالقوة ، افتحسبون أنكم تأخذونها منهم بالموعظة ؟
- وقضية وجوب الحكم بما أنزل الله وحكم من لم يحكم بما أنزل الله: أهو كافر أم فاسق ؟

هذه القضية ذات وجهين : وجه يتعلق بفقه الدّولة ، وهو الأظهر ، ووجه يتعلق بفقه الدّعوة ، لكون الدّعوة محتاجة إلى إثبات صحة هذه الموازين

<sup>(</sup> ١٩١ ) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة و الحكم /٢٩ .

<sup>(</sup> ١٩٢ ) اقتباس من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه خبر أبي بصير رضي الله عنه لما لخذ يقطع الطريق على قوافل أهل مكة : " ويح أمه محشّ حرب " ، أي يحركها ويثيرها ويستدعيها .

الشرعية كي يكون لها مستندا ودليلا يجيز لها ترشيح نفسها للحكم وتغيير من يابي إجراء حكم الشريعة ، وهذا الوجه ظاهر أيضا ، ويتساوى هذان الوجهان في قورة وشدة الحاجة الواقعيّة لشرحهما ، ولكن لأنّ فقه الـدّعوة يخاطب الدُّعاة ، وهم أهل وعي وفكر ناضج في الأغلب : صار من تمام المنهجيّة أن يحال شرح هذا المبحث إلى فقه التولة ، لأنه كما يخاطب رجال التولة والدَّعوة من الواعين ، فإنَّه يخاطب عامَّة النَّاسِ الأقلِّ وعياً والأضعف في الإطلاع على الأحكام الشَّرعيَّة ، ولذلك لم أطل الكلام في شرح وجوب الحكمُّ بما أنزل الله ، لطول الكلام ، وأحيل إلى فصل واف عقده الشَّيخ القرضاوي في كتابه " من فقه الدّولة في الإسلام " (١٩٣) ، ولم أشعر بالحاجّة إلى تكر ارّ المعاني التي أستوعبها الدّعاة جيِّدا ، وإنّما لنا أن نركز على نتيجة بحث الثنيخ القرضاوي ممّا يتعلق بفقه الدّعوة ، فقد قال صراحة : ( اعتقد أنه لا يُمنع عالم من العلماء من وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر ، لأنه وصفه بما وصف الله تعالى به في كتابه المبين ، كما وصفه بالظلم والفسق ، فمن وقف عند نصَّ القرأن ولفظِهِ لا يتهَّم بالخطأ والزَّيغ . كلُّ ما عليه أن يفسّر الكفر بما فسره به ابن عباس وغيره ، بأنه ليس بالكفر المخرج من الملة ، وإنه كفر دون كفر ، وأن يفرق بين الجاحد والمقرر ، كما فرق ترجمان القرآن ومحقتقوا علماء الأمّة.

على أنّ هنا أمرين مهميّن يجب أن ننبّه عليهما الحاكمين والمحكومين معا ، وهما :

١- أنَ اتصاف الإنسان بالظلم والفسوق ليس شينا هينا ، بحيث يُستخف به ويُستهان بأمره ، فليس الكفر المخرج من الملة هو المخوف وحده ، بل الظلم والفسق من أشد ما يحذره المسلم الحريص على دينه ، الخانف على نفسه ، الراجي لقاء ربه . قال تعالى : " ألا لعنة الله على الظالمين." .

١- أنّ الحكم بغير ما أنزل الله - وإن لم يكن كفراً مخرجاً من الملة لعدم جحود الحاكمين وإنكارهم لشرع الله - هو بالقطع حكم مخالف للإسلام ، وحسب صاحبه أنه رضى لنفسه أن يكون ظالماً وفاسقا . وهو ليس ظلم ساعة ، ولا فسق يوم ، بل ظلم مستمر ، وفسق دائم بدوام الحكم بغير ما أنزل الله ، ولهذا كان بقاء هذا الحكم منكرا بيقين ، وبالإجماع ، وكان السكوت عليه منكرا بيقين ، وبالإجماع ، وبالإجماع ، وكانت معارضته ومجاهدته واجبين بيقين ، وبالإجماع .

<sup>(</sup>١٩٢) ص: ١٠١ وما بعدها إلى ص: ١١٧.

ثمَ قال مبرزا النتيجة: (فيتعين على أهل الحلّ والعقد - مثل المجالس النيابية - تغييره بالوسائل الدستورية ، و إلا فبالقوة العسكرية ، أو الشّعبية ، ولكن بشرط الاستطاعة ، وألا يؤدي إلى فتنة أكبر) (١٩٠٠).

وقال:

(يجب أن أعلنها صريحة مدوية: أنّ الإسلام الحق ـ كما شرّعه الله ـ لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ، وإذا جردت الإسلام من السياسية ، فقد جعلته دينا آخر ، يمكن أن يكون بوذيا أو نصرانيا ، أو غير ذلك ، أما أن يكون هو الإسلام ، فلا .

وذلك لسببين الثين:

- الأول : أن للإسلام موقفا واضحا وحكما صريحا في كثير من الأمور التي تعتبر من صلب السياسة ).
- ( إنّ الإسلام له قواعده و أحكامه وتوجيهاته في سياسة التعليم، وسياسة الإعلام، وسياسة المسلم، وسياسة المسلم، وسياسة الحكم، وسياسة المال، وسياسة السلم، وسياسة الحرب..).
- (الستبب الثاني: أن شخصية المسلم كما كونها الإسلام وصنعتها عقيدته وشريعته و عبادته و تربيته لا يمكن إلا أن تكون سياسية ، إلا إذا ساء فهمها للإسلام ، أو ساء تطبيقها له .

فالإسلام يضع في عنى كل مسلم فريضة اسمها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يعبر عنها بعنوان "التصيحة لأنمة المسلمين وعامتهم." (وعناية المسلم بالشنان العام لأمته هو ما يسمونه الأن: السياسة.) (ويحرض الرسول على المسلم على مقاومة الفساد في الدّاخل، ويعتبره أفضل من مقاومة الغزو من الخارج، فيقول حين سنل عن أفضل الجهاد؟: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر..") (ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم والتمرد على الظالمين، حتى إنه ليقول في دعاء القنوت المروي عن ابن مسعود، وهو المعمول به في المذهب الحنفي وغيره: "نشكرك اللهم ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك..").

(ويرغب في القتال لإنقاذ المضطهدين والمستضعفين في الأرض..).

<sup>(</sup> ۱۹۶ ) من فقه الدولة/۱۱۷

(وحديث القرآن المتكرر عن المتجبرين في الأرض أمثال فرعون ، وهامان ، وقارون ، وأعو انهم وجنودهم : حديث يملا قلب المسلم بالتقمة عليهم والإنكار لسيرتهم ، والبغض لطغيانهم ، والانتصار - فكريا وشعوريا - لضحاياهم من المظلومين والمستضعفين..) .

(ومن الخطأ الظن بأن المنكر ينحصر في الزنى وشرب الخمر وما في معناهما.

- إنّ الاستهائة بكرامة الشّعب: منكر أي منكر.
  - وتزوير الانتخابات: منكر أي منكر.
- والقعود عن الإدلاء بالشَّهادة في الانتخابات: منكر أيّ منكر، لأنه كتمان للشَّهادة.
  - وتوسيد الأمر إلى غير أهله: منكر أي منكر .
    - وسرقة المال العام : منكر أي منكر .
- واحتكار السلع التي يحتاج اليها الناس لصالح فرد أو فنة : منكر أي منكر.
  - واعتقال النَّاس بغير جريمة حكم بها القضاء العادل : منكر أي منكر .
    - وتعذيب الناس داخل السنجون والمعتقلات : منكر أي منكر .) .

( فهل يسع المسلم الشّحيح بدينه ، الحريص على مرضاة ربّه ، أن يقف صامنًا ، أو ينسحب من الميدان هارباً ؟ ) .

وهذه النّعبنة المستمرّة للأنفس ، والمشاعر ، والضّمانر: لا بدّ لها أن تنفس يوما ما ، في عمل إيجابي ، قد يكون ثورة عامّة ، أو انفجار الا أيبقي ولا يذر ، فإنّ تو الي الضغط لا بدّ أن يولد الانفجار: سنّة الله في خلقه..) ( ١٩٥٠).

- وإنما كان منال هذا الوضوح والجزم لدى القرضاوي وغيره من المعاصرين الأنهم ورثوا ذلك عن فقهاء السلف ، الأننا لو عدنا ثانية للتعرف على منطق الفقهاء الأولين لوجدنا مزيدا من البيان .
- فلابن القيم مبحث في أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر الكفر الأصغر. (١٩٦).

<sup>(</sup>١٩٥) من فقه الدولة/٩٤/٩ .

<sup>(</sup>۱۹۹) مدارج السالكين ۲۳٦/۱.

- والغزالي أيضا في " الإحياء " يصر ح بذلك وهو تلميذ الجويني ، بل لم تكن أقواله مجر د مبحث في في يكتبه ثم لا يدري من سيأخذ به ، وإنما كانت أقواله فتوى واستجابة لحاجة واقعية في عالم السياسة الذي عاصره ، الذي استدعى نقض الدولة البويهية المبتدعة الظالمة ومجيء السلاجقة أهل العدل والإنصاف والجهاد ، فجاءت كلماته كأنها الإفتاء ، إذ نصر الله الدين يومها بالسلاجقة ، وصار الغزالي مثل المستشار للبطل المجاهد ألب أرسلان الذي بنى المدرسة النظامية ببغداد بمستوى الجامعات اليوم ، وسلمها إلى الغزالي يدير ها ويضع مناهجها .
- ثمّ عبد القادر الكيلاني بعد ما أستنب الأمر للسلاجقة ، ونصبوا الفقيه يحيى بن هبيرة الدوري وزيرا ، وسعى أهل الفساد لدى الخليفة العبّاسي الضعيف ليعزله ، فتصدى عبد القادر لنصرة ابن هبيرة ، وأخذ يهدد بالإيماء بقتل الخليفة ، حتى أرسل الخليفة فقيهًا رسولاً يعاتبه ويطلب الكف عن ذلك، في قصنة تناولتها في كتابي القادم " موسوعة التطور الدَعوي " .
- ونقلنا في "المسار" القول الصريح لإبن حجر العسقلاني في معرض
  توثيقه لصالح بن حي من كون الخروج مذهبا قديما معروفا في السلف ، وإنما
  صار المنع بعدئذ حين كثرت الدّماء سدا للدّريعة ، وأمّا في أصل المنطق
  الشرعي فهو سائغ .
- وادلَ من الأقوال الفعل السامي البارع اشيخ البخاري الإمام البطل أحمد بن سيف بن نصر الخزاعي أجلَ أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ، إذ أنه اختفى ربع قرن كامل يوم دخل المامون بغداد منتصرا على أخيه الأمين ، وخلال اختفائه الإيجابي أكمل الاستعداد وانتفض على الخليفة الواثق ، لكنه أخفق بسبب خياتة ، وقتله الواثق ، وترحم عليه الإمام أحمد ، وذهبت فعلته كاظهر دليل فيما أرى لجواز الخروج ، في قصة أتيت على ذكرها وبيان ملابساتها وفقهها في كتابي القادم " موسوعة التطور الدعوي " .
- وأما من يتمستك بحديث: " لا ، ما أقاموا فيكم الصتلاة.." ، ومن يظن أنها صورة الصتلاة فهو واهم ، و إلا فإن المجرم الشيوعي الأفغاني " تراقي " كان يتظاهر بالصتلاة أيضا ، أفكان ذلك يوجب بطلان الجهاد الأفغاني ضدة ؟

و إنما معنى الصلاة هنا: إقامة الإسلام، وبديهة العقل توجب هذا التفسير، ولا يجوز أن نلغي دور هذا الإسلام الذي أراده الله رحمة للعالمين بمجرد

صورة صلاة يمنَـلها دعي تمثيلا فيركع ويسجد من غير وضوء ، وسيأتي بعد قليل أن هذا الفهم هو فهم الأستاذ الشيخ مناع القطان رحمه الله .

• لكلّ هذا اعتبر الفخر الرّازي الغفلة عن المعنى السياسي لعقيدة التّوحيد نقصا ، فخاطب الحاكم الظّالم والمحكوم الواجف معا فقال:

(يا أيها الملوك: لا تغتروا بما لكم من المال والملك ، فابتكم 'أسراء في قبضة قدرة مالك يوم الدّين ..

ويا أيَّتها الرَعيُّة : إذا كنتم تخافون سياسة الملك : أفما تخافون سياسة ملك الملوك.) (١٩٧٠).

وملك الملوك سبحانه يعاقب تارك التهي عن المنكر بالبأساء ، وتلك سياسته !!!

□ وهذه التقرير ات الفقهية عالية المستوى المحكمة المنطق التي توازي تحليقات الدّعاة الفكرية وعنايتهم بمصالح الأمة: تأدّن لي أن أنفتح الآن لذكر خبر ندوة رفيعة عقدت في الشهر الستابع من عام ١٩٨٣ م بين فضيلة الأستاذ عمر التّلمساني رحمه الله ، ونائبه آنذاك ، وفضيلة الشيخ مناع القطان رحمه الله ، وحضرتها وسجّلت بقلمي فورا ما تكلموا به خلال حوارهم ، ولعلو منزلة المعاني وإعجابي بها طلبت من فضيلة الأستاذ المرشد يومها أن يأذن لي بنشرها ، فأذن لي رحمه الله ، وأنا أسميها " الندوة الذهبية " ، لما حوته من فقه عميق واضح ، وتزيدها " سلفية " الشيخ مناع أهمية ، فخذها مني أويها لك بحروفها كما نطقوا بها ، واست تجدها عند غيري .

• بدأت الندوة بخطبة بليغة قدّمها الأستاذ المرشد عمر التّلمساني رحمه الله فقال:

( دليل ايمان المؤمن أنه إذا قال : فلا بدّ أن يطابق القول العمل ، فإذا تناقضنا كنّا عُرضة لمقتا عِنْدَ اللهِ أن تقولوا ما لا تُقعلونَ " .

وعلينا أن نرد المسلمين إلى التعاليم الصّحيحة ونرفع الغبار عنها ، ونقدّمها مجلوّة ، و هذا ما فعله الإمام البنّا رحمه الله .

<sup>(</sup>۱۹۷) تقسیره ۱۹۳۱.

وأما أن ننحى منحى تكوين فرق مسلحة لمقابلة منات الألوف من جنود الجيش والأمن فمعنى ذلك أتنا نغامر بالشّباب ، وقول الإمام واضح في ذلك حين قال أنه لا يدعو إلى النّورة أو العنف في شعب مقكك الأوصال .

والجماعات التي قامت في مصر وأمنت بالعنف بدأت تعدّل رأيها ، ورأت أن الصنواب مع الإخوان في طريقهم التدريجي الطويل ، وكانت الحكومة قد قررت ذهابي إلى الليمان وغيره موفدا للحوار مع الشباب المؤمن بالعنف ، فذهبت ، ولكن بعد المقابلة الأولى و مردودها الإيجابي في إقناع الشباب بالمنهج الصنحيح رأت الحكومة أن ذلك سيؤدي إلى تكوين زعامة حديدة ، فالغت المقابلة الثانية .

علينا كقيادة أن نسلك الستبيل الذي يوصلنا إلى تخفيف حدة نظر الحاكم الينا ، ووسائل ذلك كثيرة .

منها: أن نغرس في الدَعاة بذور محبّة النّاس كلهم. لا نقول من يعادي الدَعوة جيّد ، بل نقول: هو فاسق ونريد إصلاحه ، إذ ليس بيننا وبين أحد عداوة ، و علينا أن نغرس في مخيّلة شبابنا ومنهاجنا أن نحبّ الجميع ، حتّى من يؤذينا نقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء ، ونقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.

نحن نحس بالإيذاء ، و لا أدعو إلى محبة من يؤذينا من الحكام ، ولكتي الحو الحكام ، ولكتي الحو الى الصبر . وفي قصة حمزة : اقسم النبي الله أن ينتقم ويمثل بسبعين ، فنزلت الآية : ( وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِيْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصّابِرِينَ ) ، ونحن أولى التاس أن نصبر وأن نغفر ، و إلا كنا ممن يقول بالسان ما لا تصدقه الأعمال .

نحن نحب الخير للشخص الذي نحاول أن نهديه.

ومن الوسانل أن ندعم كلّ مقوّمات الرّجولة والبذل والعطاء في دعاتنا .

دعوتنا لها تبعات ، وأول ذلك أن يتحمل الدّاعية ما يصيبه ، وإذا اختلّ صبره أدّى إلى زعزعة الإيمان ، ومن لا يصبر فخير له أن يتجنّب طريق هذه الدّعوة .

إنّ هذا من أكثر ما أدهش أعداء الدّعوة ، كيف أننا ما زلنا نقول : نحن إخوان رغم كلّ الذي حصل لنا من سجن وأذى . وفيما يختص بمعاملاتنا داخل الصنف : يجب أن نكون في المرتقى السنمي ، وأنا لا أرضى أن أعيش بين اثنين كل منهما يتحدث عن الآخر ، وأنا أرفض أن يأتي أحد يكلمني عن آخر من ورانه ، ولكن ليأتي به معه .

إنها الحالقة التي تحلق الدين.

يجب أن تسود بيننا روح : أنا جندي أينما كنتُ . ) .

ثم خرج الأستاذ عمر رحمه الله هنا إلى المبالغة التبكيتية والتحدي الرمزي المستفرّ ، فقال في غضب شديد : ( إنكم تكثرون الحديث عن الطاعة المبصرة ، دعوني أقول : أنا لا أومن بها ، أنا مؤمن بالطاعة العمياء وبناء الأمر على الثقة . ).

ثم عاد إلى هدوئه فقال:

(لَمَا تَحمَّس عمر لقتل حاطب فنزلت الآية : (يا أَيَها الذين أَمنوا..) ، فيُغشى على حاطب فرحا أنه خوطب بالإيمان ، فاتهموا رايكم عند الاختلاف ليها الإخوة..

وحين بكت فاطمة ، قال لها النبي ﷺ: " ليُتمن الله هذا الأمر .. " .

وأنا أقسم أنَ هذه الدَعوة ستصل إلى نتيجة بإذن الله .

إنّ الله لا يضيع عمل عامل ِ .

لكن يجب أن لا نتيه على الناس أننا أحسن منهم.

ولمًا 'فصل الأربعة من مكتب الإرشاد ، قال الستاذ الهضيبي : لم يُفصلوا لأتنا أحسن منهم ايمانا ، ولكن لأنهم لم يلتزموا .

وعلينا الـتـواضع ، كما دخل الرسول ﷺ مكة ورأسه على الرّحل .

لا نناقش الناس مناقشة الأستاذ للطالب.

ويمكن أن أضم عددا بكلمة ، ولكن لا أضم أحدا بـ " بوكس " و لكمة . وإنّ من النّقص أن نربّي الشّباب على المعنى السّياسي فقط .

لا يجب أن نسترضي الشباب فيما يريدون ، بل نسترضي الدّعوة .

يجب أن لا نعطي دعوتنا صورة العنف ، إذ الكثير من التاس يحبوننا ، الكتهم يهربون منا بسبب اشتهارنا بالعنف .

كان النبي ﷺ يقول: " ألا من رجل يحميني أبلغ كلمة الله " ، وهو عالم أن الله يحميه ، لكن يريد للناس أن يشاركوه .

نريد العمل الإيجابي ، ولا نريد المغامرة .

نعم ، إذا استقر في قلوبنا ضمان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تترتب عليه أخطار : فالمسألة محلولة .

لكن علينا أن نعلم أيضا: أنّ ساعات الإنتصار في أيّ حركة هي أخطر ساعات حياتها ، وليست ساعات الشدائد .

في ساعات النصر تكون التطلعات والغفلة عن النفس.).

• وهذا تكلم الأستاذ نائب المرشد فقال:

( لا نقول : لا نناز عهم ، بل نستخلص الحكم منهم كما قال الإمام .

لكن القوَّة : قوَّة العقيدة أوَّلا ، ثمَّ الوحدة ، ثمَّ السَّاعد .

لسنا نرفض القورة ، ولكن لا نستعملها في كل وقت . ونربّي الشباب على هذا الأساس .

كان الإمام البنا يخاطب المتعجلين بالمنع ، وأما من لا يتعجل وينازع بحكمة : فنعم .

ولستُ أخالفُ أنَ ( الأسرة ) يجب أن تعود إلى روحها الـأولى ، وكمانَ الأسرة اليوم قد 'فر عن من مضمونها الأساسي وصمارت اجتماعا هامشيا . كلا ، بل الأسرة هي اللينة .. ) .

• فقال الأستاذ عمر معقبا:

(نحن نعرف أن كل حاكم له استعداد أن يضحي بالعالم كله من أجل كرسية ، ثم هو يتلقى أو امر عليا ، ونحن نغسل أيدينا منهم ، ولكن هناك تشتج عند الشباب ، بحيث لو قلت : اللهم اهده . يقول : لا هداه ، والدّعاء شغل السيّدات " مش شغل الرجّالة " ، وهذا خطأ ، إذ ليس الشّديد بالصترعة ، والكر اهية سلبيّة ، وليست هدفا ، وإذا لم يهتد بكلامي فيمكن أن يهتدي الذي بعده ، كمثل الخليفة المتوكل حين أنصف أهل الحديث والسُنة من بعد ظلم الخلفاء قبله.) .

هنا تكلم فضيلة الشيخ مناع قطان رحمه الله فقال :
 ( علينا أن نفرق بين فكر الدعوة وخطة العمل .

فُكرنا سلَفي ، في العقيدة وغيرها ، وخاصة في التكفير ، فإثنا لسنا خوارج ولا معتزلة ، ونقول بفسق العاصي ، ونرجو له المغفرة ، وهذا هو الموقف الوسط والسلف لا يُكفرون الحاكم الظالم أو الفاسق ، وإنما يقولون بنصحه ، فإن لم يقد فالعزل ، وأما إذا وصل الكفر فلا خلاف .

وعندي أنّ هؤلاء الحكّام وصلوا إلى درجة الكفر فعلاً ، ولم يقفوا عند الفسق ، ودليل ذلك : استقتالهم في وضع القوانين العلمانية ، وليس من معنى لذلك إلا أنهم يرون عدم صلاحية الإسلام ، وهم يرون أنّ العقوبات وحشية ، وتصدر من بعضهم سخرية بالإسلام ، ومنهم من قال : يريد الإخوان أن يكون نصف الشّعب مقطوعي الأيدي .

وقولهم: لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين، وهذا يعني أنه لا صلة للإسلام بالحكم. وما دام الأمر وصل إلى حد كهذا فالأمر كفر، والمعيشة في ظله تجعل المسلمين جميعا آثمين، والواجب الكفائي يدعونا لمنازعتهم، وقواعد الإمام البنا تحدد ذلك، ونحتاج إلى كتاب في بيان الحكم في الإسلام من وجهة نظر دعوية جماعية ويتبناه الإخوان يحتوي تفصيل نلك.

وأمّا أحاديث المهادنة فهي مقيدة بقيد " ما أقاموا الصّلاة " ، أي ما أقاموا الدين وليس ما صلوا هم فقط وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر ، ولك ننه كفر دون كفر ، وهو في الكفر العملي وليس في الكفر الإعتقادي ، واعتقادهم بعدم صلاح الإسلام هو كفر اعتقادي ، بدليل : (فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم..) ، ف " لا " النافية هنا تنفي الإيمان ، ثمّ جاءت المبالغة في ذلك في قوله تعالى : (فيما شجر

بينهم)، فإن " ما " هذا للعموم، أي لكلّ ما جاء به الشّرع، وفي لفظ " تسليما " إشارة إلى وجوب كمال التسليم.

فالحكم من صميم الاعتقاد ، وإذا لم يكن الحاكم مكرها أو مُضطراً لعدم الحكم بالإسلام فكفره كفر اعتقادي .

هذا ما يراه أهل السنّة والجماعة وما تذكره النصوص.

لكننا نفرق بين هذا وخطة العمل ، فخطة العمل لا تبدأ من القمة ، أي لا نبدأ من منازعة الحكمام ، بل تمر الذعوة أولاً بمثل المرحلة المكية ، ومشروعية الجهاد إنما جاءت بتدرج ، لذلك نتدرج نحن أيضاً ونجعل لعملنا مراحل ، فنبدأ بالتوجيه والتربية والإعداد ، ولا نقف موقفا عدائياً أو موقف تغيير إلا بعد وصولنا إلى التمكن من ذلك .

ففكر الجماعة ورأيهم في الإمامة إنما هو للدراسة والفهم .

وأمًا الخطّة فللتَطبيق التَدريجي ، ولكن يكون معلوماً لكلَ داعية أنها ستنتهي بتغيير النّظام الكفري .

ثمّ دعوتنا شاملة ، كما قال الإمام البنا ، وفهمنا للإسلام أن الحكومة جزء منه ، وتاريخ هذه الدعوة تميز بجانب لا يوجد في حركة أخرى ، فمنذ نصف قرن يعرف كلّ أحد عنا أننا جماعة تفهم الإسلام شاملاً ، وتفهم أنه لا فرق بين عقيدة وحكم ، كما في الأصل الأول من الأصول العشرين ، وجهاد الإخوان خلال نصف قرن تركز في هذا الجوانب ، ولو لا ذلك لما كان لنا وجود .

ويجب أن لا نتهاون في هذا المفهوم ، لأنه من ميزات دعونتا ، إذ التهاون يعني أننا نشطب تاريخنا ، وقد خاطب الإمام البنا الحكام بأن الإخوان يفهمون الإسلام بشمول ، والحكم جزء منه ، ولذلك وعظهم بأنهم إن وقفوا في طريقنا فسيكون ويكون ، وفي شعار الإخوان : الحق والقوة ، ومواقفنا في فلسطين وقيناة السنويس جعلت لنا وجودا ، وأيات القتال لا تعني إرهابا ، وهي صريحة ، والإسلام إنما انتشر بالجهاد .

وأما موقف الحكام فهو موقف عدائي للحركة منذ بدايتها ، وهم دُمية يحرّكها الاستعمار ، وبالتَجارب المريرة الماضية نخرج بفكرة : أنهم لا خير فيهم ، وهم يُختارون لتحقيق أهداف معيّنة ، وأول هذه الأهداف أن لا تقوم للإسلام قائمة ، وهم يوقتون حربهم العلنية بتوقيت معين ، ويضربون الاعوة ، ولكن عند ضعفهم إذا أشارت مصلحتهم إلى ضرب منافس آخر لهم مثل الشيوعيين فإتهم يسمحون للحركة الإسلامية أن تتنقس قليلا ، لما في نشاطها من كبت الشيوعية ، حتى إذا انتهت خُطتهم : عادوا فضربوا الاعوة . وهذا ما فعله السادات ، وأما قلة شراسته عما كان عليه الأمر في عهد جمال فلأن خطة الإخوان أقل .

مع كلّ ذلك ، فإنه لا بدّ من عدم قطع الحبال مع الحكام ، وأن نخقف من حربهم لنا ، بأن نشرح لهم سبب مواقفنا .

لكن هناك شعور عند الشّباب بأننا نُسرف في الإبطاء ، وعلينا مراعاة شعور الشّباب مراعاة معتدلة ، فالشّباب يرى بغيرته الإسلاميّة كثرة السّوء ، وله حقّ ، وعلينا أن نقوم بتهدنته وإرشاده . ولا أقول الحال طيّب ، ولكن لا أشجّعه على النّهور ، فنخاطبهم بالأدب التّربوي وليس بالتّهجّم عليهم .

ينبغي أن لا يستفرنني الشّباب بحماستهم ، كما ينبغي أن لا أساعدهم على التنهور . والشّباب اليوم كثير منه نبت فطري ليس من نبت الإخوان ، وعلينا أن لا نضيّعه ، ولم يتكون بأيدينا ، فإن أحسنا ترشيده كان جيلا يخلف جيلا ، وإن بَـتنرناه : خسرناه وخسره الإسلام ، وندعهم عند ذاك يتهورون ونجني على الإسلام .

نحن نحتاج إلى حكمة في الموائمة بين صلتنا بالحكام وصلتنا بالشباب.

وهناك نقطة 'أخرى: الحب والبغض في الله ، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الحكومات ، ونصوص ذلك كثيرة ، وذلك من فرانض العقيدة ، وأيات الولاء والبراء موجودة ، فنحن نوالي في الله ، ونبرأ ممّن نبراً في الله. ).

هُذا قلتُ للشّيخ مناع رحمه الله:
 أخي ... هذا كلام يُكتب بماء الذهب .

فابتسم ابتسامة هي عندي ثمينة.

ومن هنا سمَيتها : النَّدُوة الدَّهبيَّة .

• فأجاب الأستاذ المرشد ، فقال:

(التقى معي الأخ مناع في تسعة أعشار ما أريد.

أنا مؤمن بأنه يجب أن لا تُحرم على الشّباب الحماسة ، ويجب أن تكون متوفّرة في قلوبهم ، وأن ندعم فيهم مقوّمات الرّجولة .

لكن هناك فرق بين أن ندع الشَّنباب يتحمس وأن ندَّعَه يُغامر.

أنا لا أقر أن يشتم الإخوان الحكام ، وليس ذلك شغل رجال..

وأنا أقرر ما قرر من أنَ الحكام لن يغيروا ما بأنفسهم ، ونحن ملتقيان .

و أنا أعلم أيات القتال ، ولكن نسأل : متى قاتل النبي ﷺ ؟ ليس في مكة ، بل كان يصلي عند الكعبة و الأصنام من حوله .

نحن نريد أن نمنع المغامرة.

سنحدث الشباب عن آيات الجهاد متى أردنا الجهاد وبدأناه .

نريد أن تتولد في نفوس الشباب الغيرة على الدين كما يغار على عرضه. نحن ملتقيان .

لم يتعجل النبي رضي الخطى ، وكاتت في ذلك موعظة للإمام البنا فلم يتعجل ، وقوله مشهور فيمن يتعجل قطف النمرة .

الكر اهية لا لشخص الظالم ، بل لموقفه وتصرقه.

ولو رأيت سكرانًا فاتي لا أرفسه، بل أنظفه وأوصله لبيته، فإذا عاد إلى وعيه سيحفظها لي..).

وبهذا انتهت تلك الندوة الفريدة .

- □ ووجدت الأستاذ القرضاوي ، رغم حماسته التي رويناها قبل قليل ، يذهب مذهب التدرّج ، ويلوم بعض أجزاء الحركة لدخولها معارك في غير توقيتها الصحيح ، وقد لاحظ استعجالا أدى إلى فشل. .
- ( إنّ الاستعجال جعل الحركة الإسلاميّة تخوض معارك قبل أوانها ، وتخوض الخرى اكبر من طاقتها ، وتحارب الشّرق والغرب مرّة واحدة ،

وتدخل نفسها مداخل لا تستطيع الخروج منها ، مع أنّ الله لم يكلفنا إلا وسعنا ، ولا يحلّ لنا أن نكلف أنفسنا من البلاء ما لا نطيق ، فنعرضها للفتة. )(١١٨).

(وكم تمنيتُ وأعلنتُ في مناسبات مختلفة ، للحركات الإسلاميّة ، في الفترة التي كان لها فيها حرية التحرك والتشاط: أن تتخر قوتها ، ولا توريط نفسها فسي مواجهات ومعارك يدفعها إليها المغامرون المتعجلون ، أو يستدرجها إليها المخططون الماكرون ، وأن تشغل نفسها بنشر الدّعوة إلى الإسلام الصنحيح بالحكمة والموعظة الحسنة ، على كلّ صعيد ، وتربية الأجيال الصناعدة بهذا الإسلام و له ، تربية متكاملة ، عقلية وروحية وبدنية واجتماعية ، والاندماج في المجتمع ، لحلّ مشكلاته ، وتخفيف معاناته ، وتسديد خطواته ، ورعاية حاجاته ، وأن تدع التَّفكير في استخدام القوة والعنف والاصطدام بالسلطات الحاكمة لمدّة عشرين سنة ، وستجد بعدها أنها لحدثت " ثورة سلمية " في المجتمع كله ، وحققت ( انقلابا فكريا ونفسيا واخلاقيا) ، من غير أن تشهر سلاحا ، أو تعلن جهادا.

والمخوف هنا دائماً أنَّ القوى الخائفة من الإسلام المناونة له لا تدَع الحركة الإسلاميّة تمنذ وتتمو وتتمنّع ، ولهذا تفاجنها بضربات سريعة حتى تمزّق شملها ، وتعوق سير ها ، و لا تمكُّ نها من النُّوسُّع و الانتشار المأمول .

وهذا أمر وارد ، ولكن الحركة أيضًا عليها بعض اللَّوم ، فإنَّها كثيراً ما سَتَفَرَّ تلك القوى المتربّصة ، وتستثير فيها غرائز الخوف ، حين تستعرض عضلاتها ، وتظهر قوتها الجماهيرية بصورة أو أخرى ، وكانت الحكمة نتضي أن تحسب خطواتها ، ولا تمكن عدوها منها ما استطاعت. )( ١٩٩ ).

وقد أخذ الدّعاة بنصيحته بحمد الله ، فتضاعفت أثار الصنحوة الإسلامية في كلّ مكان .

□ الركن الثّاني والثّلاثون : عزل الضّعيف المفرّط بمصالح المأمّة جانز .

فقد ذهب إمام الحرمين الجويني إلى أبعد من تغيير الظالم ، فقال بتغيير الضّعيف الواهن ، وقاس أمره على الإمام المأسور الذي يُستبدل وفق الإفتاء

<sup>(</sup>۱۹۸) لين الخال/٥٥. (۱۹۱) اين الخال/٥٥.

المشبهور ، بل أغرى في ذاك الوقت الوزير السلجوقي العادل الهمام نظام الملك رحمه الله بخلع الخليفة العباسي الضعيف في كلام واضح مال فيه إلى التلميح ، لكنه جاء أقرب إلى الصريح .

وقد حاول أو لا أن يؤسس القاعدة في خلع الضعيف بتثبيت أصل خلع الماسور ، فقال :

( آذا السر الإمام وحُيس في المطامير (٢٠٠) ، وبَعْدَ توقَعُ خلاصه ، وخلت ديار الإسلام عن الإمام ، فلا سبيل إلى ترك الخطط شاغرة ، ووجود الإمام الماسور في المطامير لا يغني ولا يسد مسدا ، فلا نجد و الحالة هذه من نصب إمام بُدًا . ) (٢٠٠).

فلما أسس هذه القاعدة متابعة للفقهاء ، وأعادها إلى ذهن القارئ ، نطق بالقول الخطير فقال : (قلت ؛ لو سقطت طاعة الإمام فينا ، ورئت شوكته ، ووهنت عُذته ، ووهت منته ، ونفرت منه القلوب ، من غير سبب فيه يقتضيه ، وكان في ذلك على فكر تأقب ، ورأي صائب ، لا يوتى عن خلل في عقل ، أو عته وخبل ، أو زلل في قول أو فعل ، أو تقاعد عن نبل ونضل ، ولكن خذله الانصار ، ولم تواته الاقدار ، بعد تقدم العهد اليه أو صحيح الاختيار ، ولم نجد لهذه الحالة مستدركا ، ولا في تثبيت منصب الإمامة له مستمسكا ، وقد يقع مثل ذلك عن ملل ، أنتجه طول مهل ، وتراخي أجل ، فإذا اتفق ذلك فقد حيل بين المسلمين وبين وزر يستقل بالأمر ، فالوجه نصب إمام مطاع ، ولو بذل الإمام المحقق أقصى ما يستطاع .

وينزل هذا منزلة ما لو أسر الإمام وانقطع نظره عن الانام وأهل الإسلام ، فلا يصل إلى مظان الحاجات أشر رأي الإمام ، إذا لم تكن يده الطولى ، ولم تنبسط طاعته على خطة الإسلام عرضا وطولا ، ولم يصل إلى المارقين صوله ، ولم ينته إلى المستحقين طوله ، والإمام لا يُعنى لعينه ، ولا يقتصر انقطاع نظره على موافاته حين حينه .)(٢٠٢).

ثم أغرى نظام الملك بمباشرة هذا التغيير فقال:

( ولسن أستريب أن مولانا كهف الأمم مستخدم السيف والقلم يبادر النظر في مبادئ هذا الفصل ، للغوص على مغاص القاعدة والأصل ، وقد يُغني

<sup>(</sup> ۲۰۰ ) أي السجون .

<sup>(</sup> ٢٠١) الغياثي/٢٠١ .

<sup>(</sup>۲۰۲) (۲۰۳) الغياثي/۲۰۷، ۱۱۸ .

التلويح عن التصريح ، والمرامز والكنايات عن البوح بقصارى الغايات ). ( ۲۰۳ ).

وهذا كلام بخطر عريض ما هو برمز أبدأ.

وعلى ذلك تنتقل أهمية كلام الجويني إلى منزلة أعلى لأنها بهذا الإغراء اصبحت تجربة وسابقة سياسية عملية وليست مجرد رأي فقهي ، فهي إفتاء فيه تعيين وتخصيص وليست مجرد كلام عانم .

وتزداد أهميّة هذا الكلام ثانية إذا قرناه بموقف الإمام الكيلاني في تهديده الخليفة أنذاك

ثمّ عاد الجويني يغري نظام الملك ويقول:

(إذا لم يتفق مستجمع للصنفات المرعية ، واستحال تعطيل الممالك والرّعية ، وتوحّد شخص بالاستعداد بالأنصار والاستظهار بعُدَد الاقتهار والاقتسار والاستيلاء على مردة الدّيار ، وساعدته مواتاة الأقدار ، وتطامنت له أقاصي الأقطار، وتكاملت أسباب الاقتدار، فما الذي يُرخص له في الإستنخار عن النصرة والانتصار؟) ( ٢٠٠٠).

ثم وجه الكلام إلى الوزير السلجوقي العادل ناصر السنة وقامع البدعة نظام الملك ، فحثَّه على تنصيب نفسه بدل خليفة ضعيف فرَّط في مصالح المسلمين ولان لأهل السُّوء ، فقال مصرَّحًا في غير ما تورية :

(فامض يا صدر الزمان تُدُما ، ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك الله لم فيدما.) (١٠٠٠).

 □ الركن التالث والتالثون: المكافئ المستجمع لشروط الإمامة يجب عليه ان برشتح نفسه بديلاً عن كافر أو ظالم أو فاسق أو ضعيف ، ولا يجوز له التواضع ، ولا حتى الانشغال بالعبادة عن ذلك .

قياساً على مذهب الجويني ، فكأنه كان يسمع من نظام الملك أنه يريد الاعتزال والانشفال بالعبادة ، فكرر في مواطن عديدة من كتابه " الغياثي " فتواه بعدم تجويز ذلك ودَفَعَ نظام الملك للتَغيير ، وأكد أنه : ( لا يحل للقائم بالأمر الاسسلال والانخزالُ عمًا تصدّى له من كفاية المسلمين عظانم الأشغال

<sup>(</sup>۲۰۱) الغيائي/۳۳۷ . (۲۰۰) الغيائي/۳۳۹ .

إذا علِم أنَّه لا يخلُّفُه من يسنُدَ في أمر الدِّين والدَّنيا مسدَّه ويرَدَ بوادر الظلَّمةُ ردَّه . ) (۲۰۰ ).

ثمّ مدح نظام الملك من غير أن يسميه ، وذكر من أوصافه الحميدة أشياء كثيرة ، ثمّ انفجر غاضبًا علينا منكرا قلة إدراكنا لمغزى كلامه ، فقال : (فإلى متى الطيل طبول الكلم ، وقد تناهى الوضوح والكنى والحال يُصرح ويبوح؟

ومن تُستجمع له هذه الخلال إلا فرد الدّهر ومرموق العصر؟ ومن يتصدّى في متسع الأرض - إذا تأمّل الباحث عنها الطول منها والعرض - لأدنى مقام من هذه المقامات؟

ومن يرقى إلى أقرب درجة من هذه الدرجات؟

هيهات. هيهات ، لم يأت والله بمثله مكر الأدوار ، ولم يحتو على شكله محدّب الفلك الدّوّار! ( ٢٠٠٠).

(ثمّ من ينتهض لدين الله بالذب والانتصار ؟ ومن يتعطف عاطفته على علماء الأقطار ؟ ومن يكلأ بالعين الساهرة شعار الذين في أقاصي الديار والأمصار ؟ ومن يحسم غوائل البدع بالراي الثاقب من غير إثارة فتنة وإظهار ضرار ؟ ومن يداري بلطف النخلق ما يكل عنه غرار الحسام البتار؟ ومن يهتم بالمساجد ، والمشاهد ، والمجالس ، والمدارس ، في الأمصار ؟ ومن الذي يحن إلى الأوكار ..) (٢٠٨).

وإنما استطردت في نقل كلامه في نظام الملك لأضع في ذهن المترند اليوم إذا كان فاضلا وعلى شعبة مما كان عليه نظام الملك من الخير أن حسمه الأمر إذا تمكن ليس خيانة ولا أمرا مكروها ، وإنما هو في تلبية لأماني الفقهاء .

□ الركن الرّابع والشّلاتون: لا يُطالب الحاكم المسلم بأن يكون معصوما، والخطأ القليل منه، أو العدوان القليل من أعوانه، كلّ ذلك يُغتفر.

وهذا هو مفاد قواعد الموازنات المصلحية والتسبية ، بل هو بديهة الإنصاف ، ولم نحتكر هذا الحق للحاكم المسلم ، بل منحاه أيضا لكل متغلب إذا كان مراعيا للمصالح العامة ، وقررنا ذلك له أنفا ، فأحرى أن يكون المؤمن معذورا أيضا .

<sup>(</sup>٢٠٦) الغياثي/٢٥٥.

<sup>(</sup>۲۰۸) (۲۰۷) الغياثي/٣٥٧، ٢٥٧.

والجو يني يشدد على قاعدة الموازنة بين فضائل وهفوات أي حكم اسلامي ، ويجزم بأن الحكم الذي رجحت صفاته الخيرية ، من عدل وجهاد وكبت للبدعة ، هو حكم مرضي ، وإن خالطته نواقص وتعديات من بعض جنده وامتداد أيادي بعض عماله إلى بعض الأموال .

ويضرب لذلك مثلاً ما كان عليه حال حكم السلاجقة: السلطان الب أرسلان و الوزير نظام الملك رحمهما الله ، وقد عاصر هما وعاش في اكنافهما ، فيقول:

(حوزة الإسلام - والحمد لله - محوطة ، والأبهة قائمة ، والأركان وارفة الأفنان ، رحبة الأعطان ، وقاعدة الملك راسخة ، وأطواد الهيبة شامخة ، وأوتاد الدّولة باذخة.. ) (٢٠٩).

قال :

(ورواق الجد ممدود ، ولواء النصر معقود ، ما نجم ناجم إلا قصمه من القدر الغالب قاصم ، وما هجم ثائر هاجم إلا صدمه صادم..).

ثم مال إلى الاستدراك وتسويغ الهفوات فقال:

(أمّا تعدّي الأجناد بعض حدود الاقتصاد ، فلم يخلُ منه زمان ، ولم يعرَ منه أو أن ، ونِعم الحكم : العدل و الإنصاف ، فلنضرب عمّا يجري في الأكناف والأطراف ، ولنعمل على تنكب الإعتساف فنقول : مرموق الخالاق على تقنن الأراء والطرائق : الدّماء والأموال والخرم .

أمّا الدّماء فمحقونة في اهبها في أعم الأحوال ، فإن فرضت فتكة واغتيال ، وهنكة واحتيال : تداركها المترصدون لهذه الأشغال .

وأمًا الأموال فمعظم الطلبات الخارجة عن الضيبط محسومة ، وأسباب المكاسب منظومة..)(١٠٠٠.

(وأمّا الحُرَم فمصونة ، من جهة صدر جنود الإسلام مرعية ، محفوظة من نزغاتهم ونزقاتهم محميّة ، ملحوظة من رعاة الرّعيّة ، وإن قُرضت لطمة وبليّة ، كانت في حكم عبرة يرخى عليها السّتر ، وتقال أو يُلحق بمن يأتيها الخزي والنّكال .

هذا حكم كليَ على مناظم المملكة..)<sup>(٢٠١)</sup>.

<sup>(</sup>۲۰۹)(۲۱۰) (۲۱۱) الغياثي/۳٤٠، ۳٤١،

و (ما تشبّت به الطاعنون من هنّات وعثر الله مسدّرُها من معرة الأجناد المنحرفين عن سنّن الاقتصاد في أطراف الممالك والبلاد ، لو سُلم لهم كما يدّعون ، وتوبعوا فيما يأتون ويذرون ، وغُضّ عنهم طرف الانتقاد فيما يبتدعون ويختر عون ، فأتى يقع ما يقولون ممّا يدفع الله بهم من معضلات المامور ، ويدرأ بسببهم من فنون الدّواهي على كمرور الدّهور ؟

أليس بهم انحصار الكفار في أقاصي الديار ؟ وبهم تخفق بنود الدين على الخافقين ) (فأما ما دفع الله بهم عن بلاد الإسلام من البدع والأهواء وضروب الأراء فلا يحتوي عليها نهايات الأوصاف والأنباء . أليس اقتلعوا قاعدة القرامطة) (فلم يبق في خُطة الإسلام متظاهر بالبدعة إلا أضحى منكوبا مرعوبا مكبوبا) (٢١٢) ثم ذكر واقعة ملاذ كرد كمثل على ما تحقق بهم من عز الإسلام ، وهي معركة عظيمة تذكرنا بمعارك فتوح الإسلام الأولى .

ثم ختم مجادلاً فقال:

(لو فرضنا خُلو الزمان عمن تَشْكُونَ من الأقوام ، وتَعَرِّي الخواص والعوام عن مُسيطر بطاش قوام :

أهذا أقرب إلى السداد والأنتظام أم قيامُهم على النّوار والطغام مع امتداد الأيدي إلى نزر يسير مما جمعوه من السّبهات والحرام ؟ مع استمساكهم من الدين بأقوى عصام ، ووقوفهم في وجوه الكفار كأنهم أسود أجام ؟ ) (٢١٢).

( ومن طلب زماناً صافياً عن الأقذاء والأكدار ، فقد حاول ما يندُ عن الإمكان والأقدار ).

ومثل هذا الكلام مهم لنا للدفاع عن أنفسنا إن حكمنا وشابت حكمنا نواقص وأخطاء ، كما أنه مهم لتقويم ممارسات غيرنا في هذا المجال ، ومن أحسن القواعد المعينة في هذا الإنصاف ما أرشدنا إليه الجويني نفسه من تحليل الأمر بافتراض حكم بديل ظالم أو مُفرط ، ورؤية ما يحتمل من نتائج . (فمن لا يحيط بحقائق الأشياء في استدادها فليتخيل جريان نقانضها ، ولو فرضت والعياذ بالله فترة تجرأ بسببها الثوار ) إذا ( لافتدى ذووا الثروة واليسار أنفسهم وحُرمهم باضعاف ما هم اليوم باذلوه ) ( أنانا )

٢١٢) الغياثي/٣٤٢. ١

<sup>(</sup>٢١٢) الغياثي/٢٥١.

<sup>(</sup>٢١٤) الغياثي/٣٤٦.

وليتخيل المنصف مثلا ، جريا مع الجويني ، لو أن أهل السودان حاسبوا الرنيس عمر البشير حسابا عسيرا على هنات تختلط بحكمه ، وهو الحريص على مصالح السودان وأمة الإسلام ، وساعدوا بذلك على مجيء حكم بعده لا سمح الله يتعاون مع عدو الإسلام جون قرنق ، ثم صال هذا الظالم وجال بسبب الفرصة المتاحة ، واعتدى على حرائر الشمال ، أفما يلومون أنفسهم أن لو التدوا البشير بأضعاف ما هم باذلوه اليوم من مال وتأييد ؟ بلى والله .

والتاريخ كله مواعظ ، ورحم الله من اتعظ و آمن معنا بأن الأحكام السياسية الشرعية هي التي تتكفل الموالي ، وهي التي تتكفل ابتقاذ الأمة من ورطتها العلمانية ، صنع العليم الخبير . ﴿

## النظرية العامة

## الجماد والقتال

اجتمعت السلطة لمؤمن ، فان حقا له يتوجّب ، وان واجبين عليه ينتهضان :

أمّا الحقّ الذي له: فحر اسة حكمه وكبت الباغي الخارج عليه.

وأمًا الواجبان : فنصر المظلوم ، وجهاد الكقار والدَّفاع عن بلاد الإسلام .

## 🗖 أطراف من أحكام البغاة

□ الركن الأوَل في النَظريَة: لا يجوز لمسلم الخروج عن طاعة إمام المسلمين العادل ومقاتلته، ويجوز للإمام مقاتلة الخارج، أو يجب ذلك عليه بحسنب الأحوال.

كما خرج أهل الفنتة على عثمان رضى الله عنه وكان راشيدًا عدلا ، وكما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وكان راشدًا عدلًا كذلك .

وهذا من الأحكام المجمع عليها التي لا تستدعي سرد أدلة ، فقتال الخوارج لعلي كان باطلاً ، وقتال علي رضي الله عنه لهم من الحق القطعي الثابت .

ولكن مذهب الكثير من أهل الحديث يميل إلى منع الخروج على الإمام الجائر أيضاً ، وكنموذج لمنحاهم يقول محمد بن الحسن الآجري:

( فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام ، عدلا كان الإمام أو جائراً ، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه ، وأستحل قتال المسلمين. فلا ينبغي أن يغتر بقراعته للقرآن ، ولا بطول قيامه في الصلاة ، ولا بدوام صيامه ، ولا بحسن الفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ) ( ١ ) .

<sup>(</sup>١) الشريعة/٢٨.

وليس يعني هذا الطائفة المعروفة بالخوارج فقط ، بل كلّ جنس الخوارج الذين يرون قتال أنمة الجور ، كما يدلّ السياق .

ولا أرى أن نجفل من منل هذا القول المانع للمسلم من الخروج على الجائر، فإن المعنى هنا ينصرف إلى أحد مقصدين:

إمّا تجلًّا لكثرة الدّماء التي تراق ، وصيرورة الأمر إلى فتنة عامّة، فيكون الأمر من باب سدّ الدّريعة والأخذ بالاحتياط .

وإمّا أنّ هذا الفجور يفسر بالفجور الشّخصي الذي يصاحب سيرة حريص على مصالح الإسلام ويحفظ الحوزة ويجاهد .

وهذان المقصدان من الحقّ ، وقد أشبعناهما بحثاً وتدقيقاً واستدلالاً في الفصل السّابق الذي شرحنا فيه النظرية السياسية .

وأمّا أن يكون الخلال يعني الإسراف في الفجور ووضع خطط الإفساد ، وتضييع مصالح الإسلام ، فما نظته يقصد .

□ الركن الثّاني: لا يجوز التّقدَم بين يدي السلطان في العقوبات والحدود.

وهذا لأنَ البعض يمكن أن يفتي نفسه باستيفاء حقوقه فيقتص ممن اعتدى عليه إن استطاع ، دون أن يرفع ذلك إلى القضاء الذي يمثل السلطة ، وهذا عندي نوع من الخروج ، ويؤدي إلى الفوضى بين الناس ، فيشترك مع الخروج في جزء من نتيجته .

وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قال : ( أنسَفق أنمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. ) ، قال : ( وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال ، خاصة إذا جحده إيّاه و لا بيّنة عليه . ).

وأشار ابن حجر الى أن ما نقله ابن بطال من الاتفاق (كأنه استند فيه اللى ما أخرجه اسماعبل القاضي في نسخة أبي الزّناد عن الفقهاء الذين يُنتهى اللى قولهم ، ومنه : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان . ) .

قال ابن حجر (وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد..)<sup>(١)</sup>، لكن غير أهل المدينة كذلك أيضا .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٢٣٦/١٥.

وكذا عند القرطبي (ليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك السلطان أو من نصبه السلطان لذلك ، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. ) (٣).

## □ الركن الثالث: قد يحل قتال الرجل لبغيه، ولا يحل قتله صبرا.

وهذه نقطة افتر اق رنيسة مع القوانين العلمانية وسلوك الحاكمين اليوم الذين يقتلون المستسلم لهم بعد خروجه .

وحين استشهد بعض الفقهاء ومنهم التووي لقتل تارك الصلاة بمقاتلة البي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة ، وعمله بحديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة : رفض ابن حجر هذا الاستشهاد وقال :

( إن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة: قوتل ، وبهذه الصنورة قاتل الصنديق مانعي الزكاة ، ولم يُنقل أنه قتل أحدًا منهم صبرا ، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصندلال بهذا الحديث على قتل تارك الصندلان ، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . ) .

قال: (وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة على الإنكار وعلى من استكل بهذا الحديث على ذلك ، وقال: لا يلزم من إياحة المقاتلة إباحة القتل ، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ، ولا كذلك عن القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل . قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . ) ( أ ) .

وأظن أن هذا التقرير الفقهي السليم الذي أرفعه إلى مستوى القواعد واضيفه اليها ، إنما هو قاعدة مهمة في فقه الدعوة والسياسة ستكثر الحاجة لها، فإن الطرق الحزبية في السياسة والحكم قد تسري عدواها إلى بعض الأعاة من حيث لا يشعرون ، فيكون الميل إلى التوسع في تجويز قتل المعادين وأعداء الإسلام بادنى شبهة فقهية ، لا بالتفتيش عن لفظة القاتل الفي أحاديث أخرى فقط ، ونادرا ما يرد هذا اللفظ ، ولا قياسا على احكام البغاة فحسب ، ولإنبات البغي شروط ، وإنما أيضا بتوهم مناسبات

<sup>(</sup>٣) تفسيره ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢/١٩.

لفظية مقاربة أخرى في نصوص الآيات والأحاديث كالفساد والطغيان والعقو والمكر، أو أخذا بالفاظ الجهاد والنهي عن المنكر في عمومهما من غير مراعاة التفصيل والضوابط الفقهية. وأنا أنزه الدعاة والإخوان بخاصة عن مثل هذا الاستعمال في إفتاء أنفسهم، ولم يحدث بحمد الله من ذلك شيء، ولكن قد تنبغ عناصر في التنجمعات الصغيرة الهامشية تتورط في مثل هذا الفهم وتتساهل في الدماء، فوجب التنبيه المقدم، ولست أنكر استحقاق المرتد للقتل، ولا بلوغ التعزير خارج الحد مبلغ القتل، ولكن ذلك يوتى من خلل الشروط الشرعية وعبر فتوى إجماعية أو القضاء، لا من خلال التحديات والحماسات والعواطف.

وكان الحكم الساعي نحو الإسلام في السودان قد تورط في سنواته الأولى بقتل مجموعة من الضباط اتفقوا على إحداث انقلاب وشرعوا في ذلك ، وما أرى ذلك غير تشبه بما تفعله حكومات أخرى ، إذ الفقه لا يشهد ، وإحالة المسيء إلى القضاء أمر واجب .

وفي الحالات التي يكون فيها الحاكم ضعيفا جدا يعجز عن القصاص ، أو في أن يكون الحاكم فاجرا يتبع الموازنات بين الأحزاب المنافسة له ، فيطلق يد حزب على الدّعاة بالأذية و القتل ، ثمّ لا يقتص ممن يعتدي على الدّعاة ، بل يساعد على ذلك : فإتي لا أمنع الدّعاة من دفاع عن النتفس ومعاقبة المعتدي ، و إلا استجرا الفاجر ومن يتبعه من الفاجرين أو يحتمي به ، ولكن أضع شروطا لذلك : أن يكون من بعد صبر طويل لعل الظالم يكتفي ، وأن يكون الردّ بفتوى من أكثر من فقيه ، وأن لا ننجر إلى معركة جانبية تستنزف القوى وتصد عن الهدف الرئيسي في تعرية الحاكم الفاجر ، إذ أنه أراد العدوان لننشغل عنه ، فكيف نجري مع مراده ؟ ثمّ أن يكون الانتفام بمقدار العدوان الذي حصل ، ومزاعم " تلقين الدّروس " بالعنف ومضاعفة الردّ لا تعقي مع المنطق الشرعي .

و لاحظ الرازي أن الآية الكريمة (وإن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا يَمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنُ بِهِ

قد جاءت بعد الآية الكريمة (ادْعُ اللَّي سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ )(النحل: من الاية ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) النحل /١٢٦.

ولذلك جعل موضوع العقوبة متعلقا بصدود المدعوين الذين دعاهم الدّعاة بالحكمة والموعظة ، واستتبط حكما دعويا بالغ الأهميّة يصلح أن يكون قو لا فصلا في تخطئة مذاهب الدّعاة القدماء أو المعاصرين ، الذين يذهبون إلى الردّ على المكتبين والظالمين بالعنف .

فقد استعرض الفخر رحمه الله ثلاثة أقوال للمفسرين وردت مطلقة عامة في وجوب عدم الزيادة في استيفاء الحقّ من الظالم، وجعل بعضهم غضب النبي على عند مقتل حمزة رضي الله عنه سببا للتزول، إذ أقسم أن يمثل بسبعين من الكفار، لكنه اعترض فقال مستدركا:

(إنّ حمل هذه الآية على قصمة لا تعلق لها بما قبلها يوجب حصول سوء الترتيب في كلام الله تعالى ، وذلك يطرق الطعن إليه ، وهو في غاية البعد. بل الأصوب عندي أن يقال: المراد أنه تعالى أمر محمدا والموعظة الحسنة إلى الدين الحق باحد الطرق المتلاثة ، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، ثمّ إن تلك الدّعوة تتضمن أمر هم بالرّجوع عن دين أبائهم وأسلافهم ، وبالإعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضللة ، وذلك مما يشوش القلوب ويوحش الصدور ، ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة ، وبالضرب ثانيا ، وبالشمتم ثالثا ، ثمّ إن ذلك المحق إذا أساهد تلك السنفاهات وسمع تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولنك السنفاهاء ، تارة بالقتل ، وتارة بالضرب ، فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل و الإنصاف وترك الزيادة ، فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه. ) (1).

وهذا الكلام مهم ، وهو يسدر في الاتجاهين ، فكما أنه يمنع الدّعاة أن يوغلوا في الانتقام ، فإنه يجيز لهم أن ينتقموا بالمثل وبدون زيادة ، ولكن الرازي استطرد وأثبت أن صبر الدّعاة أولى فقال :

( في قوله " وإن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثَل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " دليل على أن الأولى له أن لا يفعل ، كما أنك إذا قلت للمريض : إذا كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح : كان معناه : الأولى بك أن لا تأكله ، فذكر الله تعالى بطريق الرّمز والتعريض على أن الأولى تركه . ).

<sup>(</sup>۱) تقسیره ۱۱۲/۲۰

ثمّ حصل (الانتقال من التعريض إلى التصريح ، و هو قوله "ولين صبَرَتُمْ لهُو خَيْرٌ لِلصَايرِينَ "وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام ، لأن الرحمة أفضل من القسوة ، والإنفاع أولى من الإيلام .) ثمّ جاءت الآية بعدها صريحة "وأصبر وما صبرك إلا بالله " ، وفيها (ورود الأمر بالجزم بالترك ، و هو قوله "وأصبر " ، لأنه في المرتبة الثانية ذكر أن الترك خير وأولى ، وفي هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر ، ولما كان الصبر في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال : "وما صبرك إلا بالله " أي بتوفيقه ومعونته. وهذا هو السبب الكلي الأصلى المفيد في حصول بالله " أي بتوفيقه ومعونته. وهذا هو السبب الكلي الأصلى المفيد في حصول على (فوات نفع كان حاصلا في الماضي ، وإليه الإشارة بقوله "ولا تحزن عليهم ") وكذا (توقع صرر في المستقبل ، وإليه الإشارة بقوله "ولا تحزن عليهم ") وكذا (توقع صرر في المستقبل ، وإليه الإشارة بقوله "ولا تك في ضيق مما يمكرون " ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلام .) .

ولهذا اشتد نكير الرَازي على من ادعى أنّ حكم الصبر هذا (منسوخ بآية السيف ) قال : (وهذا في غاية البعد ، لأنّ المقصود من هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدّعوة إلى الله تعالى وترك التّعدّي وطلب الزيادة ، ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السّيف ، وأكثر المفسّرين مشغوفون بتكثير القول بالسّخ ، ولا أرى فيه فائدة.) ( ^ ) .

ومع ذلك فإن الرازي لا يصر على نفي سبب نزول الآية وتعلقها بقتل حمزة ولى الآية وتعلقها بقتل حمزة ولى الآية والكالم الواقعة داخلة في عموم هذه الآية ، إنما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز قصر هذه الآية على هذه الواقعة ، لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى ).

<sup>(</sup>۷) تفسیره ۱۱٤/۲۰.

<sup>(</sup>۸) تفسیره ۲۰/۱۱۰.

والذي كان من كلام النستاذ المرشد عمر التلمساني في الندوة الأنف ذكر ها ينسجم مع منطق الرازي في تنسيره لهاتين الأيتين .

□ ويؤتى ذلك دفاعاً ، وللضرورة ، وليس هو من أبواب طلب التواب الأخروي الأجزل ، بل ثوابه أقل .

قَالَ ابن حَجْر: ( إِنَ الذي ورد في التَرغيب في الجهاد خاص بقتال الكقار، بخلف قتال البغاة، فإنه وإن كان مشروعا لكنه لا يصل النواب فيه إلى ثواب من قاتل الكقار). ( أ ).

□ الركن الرابع: الصلح خير إن انبغى ووجدنا إليه سبيلا:

نستخلصه من معاكسة المعنى الذي في حديث النبي من عند البخاري أنه قال: " تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، و هؤلاء بوجه ...".

قال ابن حجر: (قال النووي: هو الذي يأتي كلّ طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها. وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع، وتحيّل على الإطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرّمة.

قال: فأمًا من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود.

وقال غيره: الفرق بينهما أنّ المذموم من يزيّن لكلّ طائفة عملها ويقبّحه عند اللّخرى، ويذمّ كلّ طائفة عند اللّخرى. والمحمود أن يأتي لكلّ طائفة بكلام فيه صلاح اللّخرى، ويعتذر لكلّ واحدة. عن اللّخرى، وينقل إليها ما المكنه من الجميل، ويستر القبيح.)(١٠٠).

□ الركن الخامس : المعارضة السنياسية السنامية جانزة ولا تعتبر بغياً وخروجا :

فمع أنّ نصوص الحديث تبلغ أقصى الدّمّ لأمر الخوارج ، وأتهم " يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة " وأيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة ، وكان علي عني قد أمر مع ذلك بالكفّ عن ابتداء قتالهم وقال : " لا تبدؤوهم بقتال حتى يحدثوا حدثًا " (١١) ، مع أنّ النبي عَيْرٌ قال : " فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإنّ في قتلهم أجر " (١١) .

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٢٢/٨.

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري ١١/٥٨.

<sup>(</sup>۱۱) الفتح ١٥/٢٢٦.

<sup>(</sup>۱۲) الفتح ١٥/١٦.

قال ابن حجر معقربا على قول علي رضي الله عنه: (فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً أو يستعد لذلك .) (٦٠٠ ).

وهذا اجتهاد واضح في وجوب عدم قتل المعارض السياسي السكمي الذي لا يلجأ إلى القوة ، ومن السهل جدا المجتهد الذي يفتي في قضايا الحياة السياسية الإسلامية المعاصرة أن يستطرد قليلاً مستندا إلى هذا المقدار ليزعم أن الكف لا يكون مجرد كف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ، وإنما هو كف أيضاً عن سجنه وإيذانه ، فيترك حرا ، ما لم تدل استعداداته على أنه يضمر اللجوء إلى السكاح من بعد .

قال ابن حجر: (وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حقّ من لا يكفر باعتقاده. وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا ، فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي.

ومن طريق ابن جريج ، قلت لعطاء : ما يحُل لي قتال الخوارج ؟ قال : إذا قطعوا السنبيل ، وأخافوا الأمن . وأسند الطبري عن الحسن 'سنل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يقاتل ؟ فقال : العمل أملك بالناس من الرأي. ) ( '١٠).

بل أكثر من ذلك ، فإنَ ابن تيمية يوصى بأن لا تتقطع الموالاة . فهو يرى ( أنَ الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية .

قَالَ اللّه تَعَالَى: (وَإِنْ طَانِقَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتُلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فَاعَتْ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ( ١٥٠ ).

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم.

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين التوعين ، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر ، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك ، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله ، فيكون الحب لأوليانه والبغض لأعدانه ، والإكرام لأوليانه والإهانة لأعدانه ، والآكوام لأوليانه والإعانة والإهانة لأعدانه .

<sup>(</sup>۱۳) الفتح ۱۰/۹۲۹.

<sup>(</sup>١٤) الفتح ١٥/٩٢٩.

<sup>(</sup>١٥) المعجرات ٩،١٠.

وإذا اجتمع في الرَجل الواحد خير وشر ، وفجور وطاعة ، ومعصية وسنة وبدعة: أستحق من الموالاة والتنواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسنب ما فيه من الشرّ ، فيجتمع في الشّخص الواحد موجبات الإكرام والإهاتة ) (١١).

□ الركن السادس: المعارضة العقائدية محرّمة وإن كانت سلمية.

فالمعارضة السياسية إنما تكون الختلف الرّأي ، أو نفترض أن بعض الشهوات تحرك المعارض أيضا ، أمّا البدعة فلشبهة وشك ، وقد تنتهي إلى ردة. ، ولذلك فهي ممنوعة ، ولا مسامحة فيها ، إذ أنّ دولة الإسلام إنما هي بولة عقائدية تقوم على التوحيد ومقتضياته .

لكن البدع درجات كثيرة ، وتحيط بها ملابسات ، ولذلك نتنوع تصرفات الإمام في كبتها وعقوبة أصحابها.

قال الشاطبي:

( إنّ القيام عليها بالتَـثريب أو التـنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها ، من كونها عظيمة المفسدة في الدّين أم لا ، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا ، وداعيا إليها أو لا ، ومستظهر ا بالأتباع وخارجًا عن النَّاس أو لا ، وكونه عاملًا بها على جهة الجهل أو: لا .

وكلَ من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصته ، إذ لم يأت في الشرع في البدعة حد لا يُزاد عليه و لا ينقص. ) (١٠٠).

لكنه ذكر أنَّ العقوبة تتصاعد حتَّى تصل إلى قتال المبتدعة إذا خرجوا، كالخوارج ، وإلى القتل ، إن كانت زندقة ، ومن متممات بعض العقوبات الهجران ، وعدم المناكحة ، وترك عيادة مرضاهم وشبهود جنائز هم ، وردّ شهاداتهم ، وقد تكون هذه الأمور عقوبات في نفسها...

وبعض هذه العقوبات ممًا تستطيع الدّعوة أن تفعله وتأمر النّاس به ، ولكن القتل والضّرب إنما هو إلى السلطة .

كذلك تتنوع معاملاتنا للمبتدعة تَبَعا لحالنا ، فالأصل معاداتهم وايقاع العقوبة بهم ، ولكن في حالة ضعفنا نُعدَر ، وإذا لم تكن البدعة غليظة وعند

<sup>(</sup>١١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠٩/٢٨. (١٧) الاعتصام /١٢٦.

صاحبها نوع من علم نحتاجه: أخذنا عنه واستعنا به وبكتاباته التي ليس فيها ترويج لبدعته، وقد نستعين به في جهاد أو مهمة سياسية كما هو ظاهر كلام ابن تيمية ادا كان النفع الذي سيحصل من ذلك أكبر من مضرة بدعته.

وفي ذلك يقول ابن تيمية أن إسحاق بن منصور شيخ البخاري وأحد رؤوس الحديث في خراسان قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل:

( من قال : القرأن مخلوق؟ ) أي كيف نعاملهم ؟

(قال: ألحق به كلَ بليّة.

قلت : فيظهر العداوة لهم أم يداريهم ؟

قال: أهل خراسان لا يقوون بهم .

وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة ، ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من التفع بالتي هي أحسن ، ومخاطبتهم بالحجج : يفسر ما في كلامه و أفعاله من هجرهم والتهي عن مجالستهم )(^\).

(وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة، فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز، وبين قلة نوع الظالم المبندع وكثرته وقوته وضعفه، كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان) (19).

(فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد و لا انتهاء أحد ، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها : لم تكن هجرة مأمورا بها ، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية ، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم : سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ، وكان مدار اتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي . وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة ، فلو ترك رواية الحديث عنهم الأندرس العلم والسنن والأثار المحفوظة فيهم .

فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس )( ``).

<sup>(</sup>١٨) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١٠/٢٨ .

<sup>(</sup>۱۹) مجموع الفتاوي ۲۱۱/۲۸ .

<sup>(</sup>۲۰) مجموع الفتاوي ۲۱۲/۲۸

وهذا منطق يفتح للدَعوة اليوم باب التَعاون مع أحزاب وتكتلات السلامية ذات بدعة خفيفة ، أو متوسطة ربَما ، إذا تركت البدع العظيمة ، ولا يمكن ضبط ذلك بوصف واحد ، وإنما تعامل هذه القضية على أنها من قضايا " الحال " التي يُصاغ لكل حالة منها إفتاء يناسبه بعد دراسة درجة البدعة ومدى قوة المبتدع ونفعه أو ضرة ، ثم مدى قوتنا وسيطرتنا ، ثم بحسب الظرف والمحيط ، وهذا هو معنى كلم الشاطبي الذي ختم به قوله من أن كلا من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه ، أي وفقا لاجتماع مفاد قواعد النسبية والوسطية والاحتياط والمصالح والضرورات .

□ الركن السابع: التأول ، والجواز الشرعى: يسقطان الضمان.

فمن قواعد الفقه: (سقوط الضّمان بخروج التّأول).

ومن تطبيقات هذه القاعدة في الحياة الدّعوية:

سقوط القصاص والدّية عن الجماعات الإسلامية الحاملة للسلاح إذا قتلت من رجال الدّعوة أو عاملة النّاس ، تابت أو لم تتب ، قدرنا عليها أو قدرت الحكومات ، أو لم نقدر ولم تقدر الحكومات ، لأنها متأوّلة ، فيطبق عليها هذه القاعدة، إلا أنّنا يجوز لنا الدّفاع عن أنفسنا ومقاتلهم قبل توبتهم .

وربَما يفزع بعض الدَعاة من هذا الحكم المتساهل ، لكنها الفتوى ، ويجب أن نلجم العواطف ونذعن لحكم الشَرع ، ولشهداننا رحمة من الله ورضوان.

وقد يظن البعض أن في هذه الأحكام الشرعية اللينة نوعا من الإغراء للجماعات المسلحة بمزيد عدوان ، وذلك ربما يكون صحيحا ، لكن الخوارج في صدر الإسلام قد تمادوا في غيهم وأسرفوا في الخروج والعوان ، ولم تتبدل فتوى السلف والخلف ، والنزول عند الفتوى القديمة أولى ، سيما وأن هذه الفتوى تسقط عقوبة الحياة الدنيا ، أما عقوبة الآخرة وعذاب الثار فبيد الله تعالى ، والعلم عنده ، ولا يسقطه تبرع من فقيه يعفيهم منه ، بل هو سبحاته وحده الذي يعفو ، ولعفوه شروط ، ومن يحرص على الإيمان من الجماعات المسلحة المقاتلة يمكنه أن يميز هذا المعنى في العقيدة ويحتاط لنفسه ولا يتورط بدماء ويتوب من قريب ، ثم نحن نرجع إذا عفونا وأسقطنا للماعنا باحترام الناس وتقديرهم وتأييدهم وإشادتهم بأخلاقنا وسعة صدرنا ، وبرجع المتأول المسرف بنكير عليه وصدود منه ولوم وتقريع.

وتضعيف ، وللناس ميزان يكتشفون به الأحق الأعدل الأولى بالنصرة والتأييد ، ولله انتقام يلاحق المعتدين لنا فيه تعويض وسلوى .

وقريب من هذا أنّ ( الجواز الشّرعي يُنافي الضّمان ) .

وهي المادة ٩١ من مجلة الأحكام العدلية العثمانية .

وتطبيقها: أنّ الدّعوة مخولة شرعا كأيّ (عالم من علماء الإسلام) بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ، فكلّ ما نشأ من جرّاء أمر ها ونهيها من ضرر يتوهمه المامور وصاحب المنكر فلا ضمان فيه ، كدعوى القذف والتشهير وتكدير السمعة والإقلاق والتهديد ، لأنّ ما تفعله الدّعوة هو أكثر من مجرد جانز ، بل مندوب إليه أو واجب ، والقاعدة الشرعية اللخرى تفسر ذلك ، ونصتها " لا عبرة للمتوهم " وهي المادة ٤٤ من المجلة العثمانية ، ودعوى الفاسق في مثل هذا توهم من حيث نسبة الإضرار إلى مسلم أو مجموعة مسلمين يلتزمون تنفيذ أمر شرعي .

ولسنا ننفي احتمال إساءة بعض الدّعاة استعمال مثل هذه الحقوق الشّرعية أو الواجبات ، بحيث يتجاوزون " للرّفق " الذي هو من خصائص الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ، أو يضخموا قضية صغيرة ، لكن ذلك نادر ، والأصل البراءة ، قياسا على ما عُرف من تاريخ الدّعوة والدّعاة ، ولا مجال للقول بالإساءة إلا بدليل .

ومثل هذا الحق الذعوي : الحق الإسلامي العام ، من إقامة الشعائر ، وبناء المساجد ورفع الأذان ، فلا مجال لفاسق أو لأهل الملل الأخرى من أهل الكتاب وغير هم دعوى الضئرر والتضايق والحرج المعنوي والتأذي النفسي ، لأن مراسم الشرع واجبة الفعل ، وعلى جميع الناس الاحترام ، إلا ما يكون من شيء في وقت راحة الناس كقراءة القرآن وتمجيد الله في وقت نوم الناس ليلا بمكبرات الصنوت كما هو الحال في اليمن ، وهو إزعاج وعدوان في صورة تسبيح .

ثمّ منطق هاتين القاعدتين يقود إلى إمضاء قضايا البغاة المتأولين وعموم التّصرّفات الحكوميّة إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد .

ومذهب مالك أنّ البغاة ( أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الإجتهاد ، ولم يخرقوا الإجماع ، أو يخالفوا النصوص .

وإنما قلنا ذلك الإجماع الصنحابة ، وذلك أنّ الخوارج قد خرجوا في أيّامهم ، ولم يُنفقل أنّ الأنمة تتبعوا لحكامهم ، ولا نقضوا شيئاً منها ، ولا أعادوا أخذ الزّكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا ، فدلّ على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يُتعرّض الأحكامهم. ) (٢١).

والاستخبارات الإسلامية جائزة ، لاكتشاف البغي في مكمنه قبل ظهوره .

فعند البخاري أنه لمّا دخل ﷺ مكة يوم الفتح قيل له : إنّ ابن خطل متعلق باستار الكعبة . فقال : اقتلوه ، فـُقتل .

قال ابن حجر ( فيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولأة الأمر ، ولا يكون نلك من الغيبة المحرّمة ولا النميمة .)( ٢٢ ).

وكان ابن خطل ممن هجا رسول الله ﷺ وأذاه ، فأهدر دمه .

وقد نصح إمام الحرمين الجويني الوزير َ نظام الملك بتأسيس جهاز مخابرات له فقال:

( ليس من الحزم النّعة بمواتاة الأقدار ، والاستنامة إلى مدار الفلك الدوّار، فقد يثور المحذور من مكمنه ، ويؤتى الوادعُ الأمن من مأمنه ، ثمّ ما أهونَ البحث والتّنقير على من إليه مقاليد التّدبير .

على أنّ هذا الخطبَ الخطير قريب المدرك يسير ، فلو اصطنع صدر الدّين والدّنيا من كلّ بلدة ِ زُمرا من النّقات على ما يرى ، ورسم لهم أن ينهوا إليه تفاصيل ما جرى، فلا يغادروا نفعا ولا ضرا إلا بَلْغوه اختفاء وسرا ، لتوافت دقائقُ الأخبار وحقائق الأسرار على مخيّم العزّ غضيّة طريّة ، وتراعت للحضرة العليّة مجاري الأحوال في الأعمال القصيّة ) . (٢٣).

وفرق ما بين هذا واستخبارات الظلمة ، فهم يأتونها للذنيا ونحن نأتيها لحراسة الدين ، وهم يجطون مخالفة أهوانهم جُرما ، ونحن نتتبع مخالفة الشرع ، وهم يؤذون الملائكة الأخيار ، ونحن إثما نترصد الأشرار ، ونحن ندعو إلى الجنة ، وهم يدعون إلى النار ، والجويني يوصي الوزيس أن يصطنع زمرا من الثقات أهل الإيمان والصلاة والصدق ، وهم يتخيرون أهل الخمر والعربدة والمنكرات الذين لا يرفع أهل علم الانساب لهم أصلا ، وكل فاشل في دراسته يضمر الانتقام من المجتمع كله .

<sup>(</sup>١١) تفسير القرطبي ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري ٤/٤٢٤

<sup>(</sup>٢٢) الغياثي /٣٧٨.

## 

□ الركن الثامن في نظرية الجهاد والقتال: نصر المظلوم واجب عند الاستطاعة.

فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي را المرهم بأمور ، منها : نصر المظلوم .

وأخرج البخاري أيضاعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي على قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه.

قال ابن حجر:

(نصر المظلوم هو فرض كفاية ، وهو عام في المظلومين ، وكذلك في التاصرين ، بناءً على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع ، وهو الراجع ، ويتعيّن أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر ، فلو علم ـ أو غلب على ظنه - أنه لا يفيد : سقط الوجوب ، وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور ، فلو تساوت المفسدتان تخيّر .

وشرط الناصر : أن يكون عالما بكون الفعل ظلماً ، ويقع النصر مع وقوع الظلم ، وهو حيننذ حقيقة . وقد يقع قبل وقوعه ، كمن أنقذ إنسانا من بد إنسان طالبه بمال ظلما و هدده إن لم يبذله ، وقد يقع بعد ، وهو كثير . )( ٢٠ ).

وهو أعمّ من أن يكون بسلاح وقتال ، بل صورته الصحيحة : أن يكون بزجر الظالم ، والتهديد ، والتخويف ، واستعمال الجاه والمكانة في ذلك ، والشفاعة ، وتجميع عدد من التاصرين يحذر الظالم أن يصادمهم إذا كان فردا، أو جماعة كبيرة لصد ظلم جماعة صغيرة ، وأمّا إذا كان السلاح فيخضع الأمر لقواعد الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر التي سقناها في الفصل السابق ، ولقاعدة عدم الاقتصاص بوجود سلطان ، ممّا هو واضح في أحكام البغاة أنفا ، فإن كان الحاكم هو الظالم فإن أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر ، فإن لم يكن ردعه إلا بقتال : رجع الأمر إلى أحكام التغيير والضغط ونسبية الماعة ممّا ضبطناه في النظرية السياسية ، والذي زاد هنا : أن نصر المظلوم ورد في أمر نبوي مستقل يوجب على المسلم نوعا من الحساسية الزائدة

<sup>(</sup> ۲٤ ) فتح الباري ٦٤/٦ .

والنجدة وسرعة النفرة ، والخروج من الأنانية إلى المعاونة، والتوكل عن الضعيف وتحصيل حق المضطهد .

## 🗖 هُزُّ سيفك . . . . . قد هَزَزْنا اللّواء

□ الركن العاشر: الجهاد دفاعاً عن الدين وأرض الإسلام وحقوق المسلمين هو قتال مشروع يتنزل منزلة الفرض الكفائي أو العيني بحسنب الأحوال .

والمعنى كبير ، ويلزم أن ندخل له من مدخله ونقرر حقائق في الحياة رصدها القرأن الكريم ، لتتضمّ لنا من بعد ذلك الأحكام .

فَأُولًا : لا بدَ لنا أن نلحظ الحقيقة الأبدية الخَلقيّة في الحياة ، وهي انقسام البشر الي مؤمن وكافر ، ونشوء القتال نتيجة لذلك .

وتعبّر عن هذه الحقيقة الخالدة الآية الكريمة في سورة البقرة قبل آية الكرسي ، وهي قوله تعالى :

( تِلْكُ الرَّسُلُ فَضَائنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللّهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ نَرَجَاتِ وَ آَتَيْنَا عِيمِنَى ابْنَ مَريَّمِ البَيِّناتِ وَ أَيَتِنَاهُ بِرُوحِ القَّدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا خَتَلُو ا فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ وَمَنْهُمْ مَنْ كَفْرَ وَلُوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتُلُو ا وَلَكِنَ اللّهَ يَقْعَلُ مَا يُريدُ ) ( ٢٥ ).

هكذا منهم من أمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكتها حكمة ربانية أن يمضى الصرّ اع .

وثمة حقيقة أخرى تابعة لهذه الحقيقة الأولى.

أن أَسْدَ هؤلاء الكقار اليهود، وبذلك هم أَسْد النّاس عداوة لمن أَمن . وذلك مقرّر في قوله تعالى : (لتُجدنَ أَسْدَ النّاس عَدَاوَةً لِلْذِينَ آمَنُوا النّيهُودَ وَالْذِينَ أَمْنُوا وَلَدْيِنَ أَمْنُوا الّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسُلِمُونَ ) (٢١).
قِسِّسِينَ وَرُهْبَانا وَأَتَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُون ) (٢١).

وهنا لا بد من الخروج عن سياق البحث لدفع وهم تبرئة الآية للتصارى ، الدفرر العلماء أن هذه التبرئة إتما هي لطائفة منهم كانت أنذاك تستمع ، وكانت أعينها تفيض من الدمع مما عرفت من الحق ، كما بينت الأيات التي بعد هذه الآية .

<sup>(</sup>٢٥) البقرة /٢٥٢.

<sup>(</sup>٢٦) الماندة /٨٢ .

ونقل الذكتور عبد الله قادري نقو لا عن ابن جرير الطبري أنها في نفر من نصارى الحبشة ، قدموا فأمنوا ، أو أرادت الآية أنهم أصحاب النجاشي. (٢٠) ، ونقل عن سيّد قطب فهمه أنها تصور (حالة معيّنة لم يدع السّياق القرآني أمرها غامضا ولا ملامحها مجهلة )( وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقون وراء حركات التّمييع الخادعة أو المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني دون متابعة لبقيّته ودون متابعة لسياق السّورة كلهت ، ودون مـتابعة للواقع التّريرات القرآن عامّة ودون مـتابعة للواقع التّراريخي ) . (٢٠).

ولسنا نريد الوقوف عند هذا المعنى حول التصارى ، فإتما جاء عارضاً ، إنما أردنا التّاكيد على أنّ اليهود أشدّ التاس عداوة للذين أمنوا .

ولكن وطأة هذه العداوة تتَضاعل أمام شعورَين ليمانيين يتكاملان فيمحقان بإذن الله كيد يهود و غير هم من الأعداء :

🗖 الأوّل : الشّعور بالعزّة .

والعزّة منحة ربّانية للمؤمنين ، منحها تعالى بقوله : ( وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) (٢٩).

(اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ ) (٢٠).

وبوعد وعده:

( وَلا تُهنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ). ( ٢٦ ).

( فالعزّة و استعلاء الإيمان لا يجتمع معهما الوهن و الحزن اللذان يثبطان الهمم ، لأن الوهن يدعو إلى الذلة و الرّضا بالذون و إظهار الضعف للعدق والبدء بطلب المهادنة الذي يجرنه ويغريه بالمؤمنين ، ولذلك نهى الله المسلمين أن يهنوا ويدعو العدق إلى المهادنة و المسالمة ، بل يجب أن يستعلوا بإيمانهم ويستعزّوا بعزّة الله ). (٣٦).

<sup>(</sup> ۲۷ ) الجهاد /۲۲ .

<sup>(</sup>٢٨) الظلال نقلا عن الجهاد لقادرى.

<sup>(</sup> ۲۹ ) المنافقون /۸ . ( ۳۰ ) الماندة /٤ °.

<sup>(</sup>٣١) أل عمر ان / ٢١٩

<sup>(</sup> ۲۲ ) الجهاد لقادري ۲۲۹/۲

ولذلك جاء الأمر صريحًا بعد ذلك بترك دعوى السلم، وذلك في آية سورة القتال: (فلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا الله السَلم وَالنّهُ النّاعَلُونَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ). (٢٦).

الشعور الثاني: انتظار النصر من الله تعالى.

وذلك ما لقن الله عباده في قوله:

( فِي يَضِمُ سِنِينَ لِلّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَنَذِ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* لِمُصْرِ اللّهِ يَنْصُدُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \* وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَعْدَهُ لللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَعْدَهُ وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ( " " ).

وفي قولمه : ( إِنَّا لِنَنْصُرُ رُسُلْنَا وَ النَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ النَّهَادُ ). (٢٥٠).

وهذه الأيات نزلت في بني النّضير الغادرين الذين أرادوا اغتيال رسول الله ولولا الجهاد ما طهرت منهم مدينة رسول الله ﷺ .

ا وللأستاذ الذكتور فتحي الدريني استرسال جيد في بيان ارتباط معنى الجهاد بحقائق الحياة ، والتي منها حقيقة النفس ، وهو يرى أنه ( لا يمكن فهم الصول هذا التشريع ، وقواعده وخصائصه إلا على أساس من التفقة العميق لطبيعة مقومات الفطرة الإنسانية ) ذلك ( أنّ القرآن الكريم يؤصل مبدأ الكرامة الإنسانية للبشر قاطبة ، وبإطلاق ، لمن أسلم ومن لم يسلم ، بقوله

<sup>(</sup>۳۳) القتال (۳۳

<sup>(21)</sup> الروم /٤

<sup>(</sup>۲۰) غافر /۱۰

<sup>(</sup>٢٦) الحشر /٢

تعالى " ولقد كرمنا بني أدم " وهذا المبدأ هو أصل الحقوق و الحريات للإنسان الفرد ، لأنها مظهر شخصيته المعنوية و امتدادها في المجتمع السياسي ، ثمّ لم يجتزئ القرآن الكريم بتأصيل هذا المبدأ مفهوما كلياً نظريا ، بل تراه يثير في الإنسان شعوره بكر امته ، ويشرع من الأحكام العملية التفصيلية التي تتعلق بكافئة شؤون الحياة ما يجعل تحقيق هذا المبدأ النظري أو المفهوم الكلي أمرا واقعا ، ومن هنا تبدو مثالية الإسلام وو اقعيته معا ، فالكرامة و العزة مفهومان كليان أو أصلان ثابتان في هذا التشريع قطعا ، للأمة أفرادا وجماعات ، إذ الأمة لا تطلق إلا على المجتمع السياسي المنظم ، وأما الأفراد فهم العناصر الحقيقية العاقلة أو المفكرة الحرة المسؤولة التي تتكون منها ظاهرة هذا المجتمع السياسي .

أمّا الكرامة فقد أشرنا إلى الأصل الذي نهض بها ، وأمّا العزّة ، فلقوله تعالى : "ولله العزّة ولرسوله ، وللمؤمنين " . وكلّ من الكرامة و العزّة مفهوم كلي نظري مجرد ، ولكن القرآن الكريم قد شرع من الأحكام التفصيلية العملية ما ينزل بذلك المفهوم الكلي من أفقه التجريدي المحض الى الواقع العملي المدرك المحسوس، كقوله تعالى : " انفروا خفافا وتقالا ، وجاهدوا بأمو الكم و أنفسكم " . ويحدر من التواني أو التتقاعس عن التهوض بواجب الجهاد الذي يعتبر أعظم وسيلة للمحافظة على سيادة الدولة و عزتها خارجا بقوله سبحانه : " إلا تنفروا يعدبكم عذابا أليما ، ويستبدل قوما غيركم " . وقوله سبحانه : " هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين " . وقوله تعالى : " وأخرجو هم من حيث أخرجوكم " فالدفاع عن الأوطان ، وتخليصها من وأخرجو هم من حيث أخرجوكم " فالذفاع عن الأوطان ، وتخليصها من ومظهر سيادة الأمّة ، وبها تتجسد قيمها وتر اثها ومُثلها العليا ، ووجودها ومظهر سيادة الأمّة ، وبها تتجسد قيمها وتر اثها ومُثلها العليا ، ووجودها أيضا بقوله " من قتل دون أرضه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد " .

هذا مَنَّل ضربناه لبيان منهج التَشريع السياسي الإسلامي في تقريره للأحكام العملية التقصيلية ، باعتبار ها مسالك لتطبيق المفهوم الكلي المجرد ، في مواقع الوجود عملا ، استدلالا على واقعيته ، وتوجيهه العملي لتحقيق مقاصده وغاياته .

ويبدو في هذا المثال كيف تمتزج تعاليم الإسلام بدار الإسلام وأرضه، حتّى ُفرضت " الشّهادة " دفاعا عن الأرض و القيم سواء بسواء ، فلا يفرق

الإسلام في سياسته النّشريعيّة ، بين المُنّل و الأوطان دفاعاً عن الكرامة والعزّة و السؤدد و الوجود المادي و المعنوي للأمّة .

وعلى هذا ، فلا انفصال بين الدّين والدّنيا ، ولا انفصام بين الدّين والسّياسة في الإسلام  $(^{"})$ .

وحجّة جواز الحرب قول الله تعالى (قاتلوا الذين لا يُؤمِنُونَ باللهِ وَلا بِالنّهِ وَلا بِاللّهِ وَلا بالنّهِ وَلا بالنّهِ وَلا بالنّهِ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ الْوَلُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ النّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ النّهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٨).

إذ بهذه الأية استدل الفقهاء .

وجعلوا الحرب هي الأصل عند المقدرة ، وسنعلم ذلك من تقريرهم أن الهدنة استثناء ، وليس معنى أصلية الحرب لزوم اللجوء اليها في كلّ حين ، بل اليق إلا الذفاع ، وسيأتي تقرير ذلك قريباً .

ا وقد كان هناك تدرّ ج في فرض الجهاد ، فقد (كان محرّ ما ، ثمّ مأذونا به ، ثمّ مأمورا به لممرر ابه لمن بدأهم بالقتال ، ثمّ مأمورا به لجميع المشركين، أمّا فرض عين على أحد القولين ، أو فرض كفاية على المشهور . ) (٢٩).

وبيّن الإمام السرخسي هذا التّدرَج أوضح بيان فقال:

(إنّ الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبا فقد كان النبي رضي مامورا في الابتداء بتبليغ الرسالة و الإعراض عن المشركين ، قال الله تعالى " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين " ( ن ف ) وقال تعالى " فاصفح الصفح المبيل" ( ن ف ) .

ثمَ أصر بالمجادلة بالأحسن كما قال "أدع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة. " (٢٠) وقال "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي حسن ". (٢٠) .

ثمَّ أذن لهم في القتال بقوله " 'أذن للذين يُقاتلون بأتهم ظلموا " ( 14 ).

٣٧) خصانص التشريع الإسلامي ١٠٦/١٠٨.

٣٨) التوبة /٢٩.

<sup>.</sup> ٢٩) لابن القيم في زاد المعاد ٥٨/٢.

٤٠) الحجر /٩٤ .

<sup>11)</sup> الحجر /٨٥. 11) النحل /١٢٥

٤٦) العنكبوت /٤٦

<sup>11)</sup> الحج /٣٩

ثمَ 'أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من أيات .

ثُمُ 'أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحُرُم كما قال تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين ...". (° أ).

ثمّ 'امروا بالقتال مطلقا بقوله تعالى " وقاتلوا في سبيل الله ، وأعلموا أنّ الله سميع عليم " (٤٦).

فاستقر الأمر على هذا. )(٢١).

قال د. قادري و (رجّح المحققون عدم النسخ لأي مرحلة من المراحل الجهادية ، وهو الظاهر .)  $(^{1})$ .

أي يبقى احتمال حصول أحوال تطابق مرحلة من المراحل التي كانت قبل الفرض فيعمل بها.

□ لكن الجهاد اليوم هو فرض عين.

إذ ربّما تقوم شبهة لدى البعض في معنى الكفاية .

وقد حقق فضيلة الدكتور عبد الله قادري حيثيات ذلك ، وذكر أن ( الجهاد فرض كفاية ، وفرض الكفاية هو الذي لا يتعلق بكل مكلف عينا ، وإتما الفرض القيام به قياما كافيا من طائفة منهم ، فإذا قامت هذه الطائفة بهذا الفرض قياما كافيا سقط عن الباقين ، وإن لم تكف هذه الطائفة وجب على المسلمين أن يُخرجوا من يكفي ، ولو لم يكف إلا جميع المسلمين - لقاتهم مثلا - وجب عليهم جميعا ، ويأثمون كلهم بتركه ، فيصبح في هذه الحال فرض عين .

جميعاً ، ويأثمون كالهم بتركه ، فيصبح في هذه الحال فرض عين . و على هذا القول عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين. ) ( <sup>19</sup> ).

ثمّ نقل عن السرخسي و ابن عابدين و التووي و ابن قدامة و ابن حزم جماع القول في ذلك ، وقال :

(قال السرخسي رحمه الله ـ وهو من علماء الحنفيّة : ـ " ثمّ فريضة الجهاد على نوعين : أحدهما عين على كلّ من يقوى عليه بقدر طاقته ، وهو إذا كان التفير عاما ، قال تعالى : " با إنفروا خفافا وثقالا " وقال تعالى : " ما لكم إذا قيل لكم إنفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض ـ إلى قوله ـ يعدّبكم عذابا اليما ".

<sup>(</sup> ٥٠ ) التوبة /٥

<sup>(</sup>٤٦) البقرة /٤٤٢

<sup>(</sup>١٧) شرح السير الكبير للسرخسي ١٨٨/١ نقلا عن د . قادري

<sup>(</sup>٤٨) الجهاد ١٨٨/١ و أحال على الطبري ٢٤/١٠ و الجامع لأحكام القران ٢٩/٨

<sup>(</sup> ١٩ ) الجهاد لقادري ٢/١ ٥ .

ونوع هو فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود ، وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدّين . )(°°).

وقال محمّد أمين بن عابدين في حاشيته: " هو فرض كفاية: كلّ ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض، و إلا ففرض . "( ٥٠ ).

وقال التووي رحمه الله: "وأمّا اليوم - أي وليس في عهد الرسول ﷺ - فهو ضربان: أحدهما أن يكون الكقار مستقرين في بلدانهم فهو فرض كفاية ، فإن إمتنع الجميع منه أثموا ، وهل يعمّهم الإثم أم يختص بالذين يدنو إليه؟ وجهان قلت: الأصبح أنه يأثم كلّ من لا عذر له) (وإن قام من فيه كفاية سقط عن الباقين . وتحصل الكفاية بشيئين:

أحدهما: أن يشحن الإمام النّغور بجماعة يكافئون من باز انهم من الكقار، وينبغي أن يُحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما، ويُرتنبُ في كلّ ناحية أميرا كافياً يقلده الجهاد وُأمور المسلمين.

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك ، و أقلته مرة و احدة في كلّ سنة ، فإن زاد فهو أفضل، ويُستحب أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام من الكقار، فإن كان الخوف من الأبعدين أكثر بدأ بهم ، ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة . "(٢٥).

وقال ابن قدامة الحنبلي: "والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين ، معنى فرض الكفاية إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي الثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس ، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ، ثمّ يختلفان في أنّ فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد يفعله غيره ) ( °°).

وقال ابن حزم: " والجهاد فرض على المسلمين ، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين و إلا فلا " ، قال تعالى ( إنفروا خفافا وتقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ( أ ° ).

<sup>(</sup>٥٠) للمبسوط ٢/١٠.

<sup>(</sup>٥١) حاشية ابن عابدين ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥٢) روضة الطالبين ٢٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٥٢) المغني ١٩٦/٩.

<sup>(10)</sup> المحلى ٢١٩/٧.

لذلك قال د. القادري:

(يجب أن يُعلم أن المراد بفرض الكفاية الذي إذا قامت به طانفة سقط عن الباقين أن تكون تلك الطائفة كافية القيام به حتى يسقط ، وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافيا ، فلا يصبح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم به في جزء من الأرض ، ولو كفت في ذلك المجزء مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها راية الكفر ، فإن كل جزء من تلك الأجزاء يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدو الكفرة فيه حتى يقهروهم ، فإذا لم يقدروا على قهرهم وجب على من يليهم من المسلمين لن ينفروا معهم ، وهكذا حتى تحصل الكفاية . قال في حاشية ابن عابدين: "واياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا ، بل يفرض على الأفرب من العدو إلى أن تقع الكفاية ، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا كصلاة وصوم . "(دد ).

والذي يتأمّل أحوال المسلمين مع الكفّار في هذا الزّمن يجد أنّ الجهلا فرض عين على كلّ فرد قادر من أفراد المسلمين وليس فرض كفاية ، ولأن بعض طوانف المسلمين الذين يقومون بالجهاد ضد الكفرة لا يكفون في الأجزاء التي هم يجاهدون فيها ، فضلا عن الأجزاء الأخرى التي يغزو العدق فيها المسلمين في عقر دارهم ولم توجد طانفة تقوم بفرض الجهلا ضدة .)(٢٥).

□ ولذلك كان الجهاد دوما أفضل من دوام الصلاة عند المسجد الحرام.

( وقد سنل الإمام أحمد بن حنبل: هل المقام بالتُغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي و الله ) ( ٧٠ ).

و ابيات ابن المبارك في نقريع الفضيل "يا عابد الحرمين " التي أحييناها في " المنطلق " تشهد .

□ الركن الحادي عشر: الجهاد في هذا العصر استحال جهاداً دفاعياً، وتتأجّل إزالة حكّام الشّعوب الكافرة الذين يقفون في وجه الدّعوة الإيماليّة الموجّهة لشّعوبهم.

<sup>(</sup>٥٥) حاشية ابن عابدين ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٥٦) الجهاد ١/٢٢.

<sup>(</sup>٥٧) إعلام الموقعين ١٦٧/٤.

وما كان في المنهجية الصحيحة أن يتنزل هذا المعنى منزلة الركن ، ولكن الموضوع اكتسب أهمية استثنائية لا من ذاته ، بل من الالتباس في المعنى ، واختلاف الباحثين فيه ، وعمق الإشكال المتولد من المفارقة بين سابقة الفتوح وظاهر الآيات الجهادية وبين واقع الممنة الإسلامية المتخلف الضعيف في هذا العصر بالمقارنة مع قوة الدول الكبرى العالمية .

وبسبب ابتعاد بعض الباحثين وبعض جمهور الدّعاة عن المنطق الصحيح وهدنتهم حول جهاد هجومي ينشر الإسلام ويزيل الطواغيت الواقفة دون المسان الشّعوب ، ومجيء كلامهم هذا في زمن الضّعف وفي محيط من العلقات الدّولية المعقدة الحالية التي يُنكر قانونها الحرب والمبادأة بها ويرتب عقوبات دولية على البادئ ، في ظاهر الأمر على الأقل ، وبالتفسير الذي تمليه الدّول العالمية الكبرى : فإن آخرين من الدّعاة الكبار ومشاهير الباحثين أنكروا بحماسة بالغة أن يكون الإسلام يأذن بحرب هجومية ، واستبدوا بهذا الرّأي استبدادا ، وبالغوا به مبالغة ، مثل الشّيخ محمّد الغزالي رحمه الله ، وكان بامكانه وإمكانهم أن يعترفوا بشرعية الحرب الهجومية ، مع المبالغة في التّنبيه على أنها لا تليق في هذا العصر ، المحتمل عمل بذلك ورجوع إلى ما كان في أصل المفهوم الشرعي في عصور مقبلة ربّما ، فتحصل الثّنيجة المرجوة التي قصدوها من دون جدل عصور مقبلة ربّما ، فتحصل الثّنيجة المرجوة التي قصدوها من دون جدل ولا خوف ، وكان الأستاذ القرضاوي أقرب منهم إلى هذه الطريقة في الاستراك بأن ضرب مثلا بدلاً يقول بجواز الهجوم ثمّ نفاه بحكم الواقع .

ويقر آبن تيمية معنى المبادأة في الجهاد الإسلامي بوضوح كامل حين يقول :

(وسائر الأسم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ، ولا جاهدوا على خلام منكر ، ولا جاهدوا على ذلك ، بل منهم من لم يجاهد . والذين جاهدوا - كبني إسرائيل - فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم ، كما يقاتل الصائل الظالم ، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ) ( ٥٠٠ ).

واستشهد بقول الله تعالى فيما يحكيه عنهم:

(قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناننا..) وبآيات أخرى .

<sup>(</sup>٥٨) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢٣/٢٨

ويوجب السنيوطي: (أن يدخل الإمام دار الكقار غازيا بنفسه ، أو بجيش في مر عليهم من يصلح لذلك ، وأقله مرة واحدة في كلّ سنة ، فإن زاد فهو أفضل ، ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد ، إلا لضرورة ، بأن يكون في المسلمين ضعف وفي العدو كثرة ، ويخاف من ابتدائهم الاستنصال ، أو لعذر ، بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق ، فيؤخر إلى زوال ذلك ، أو ينتظر لحاق مد ، أو يتوقع إسلام قوم ، فيستميلهم بترك القتال .) ( ٥٩ ).

ولستُ أحب أن أتكلف حشر عشرات نصوص تذهب هذا المذهب ، إذ الأمر سهل ، ولكن يكفي أن نفهم أنّ معظم الفقهاء على تتابع أجيالهم وتوالي القرون يقولون بذلك .

وأنّا مع من يقول بشرعية الجهاد الهجومي ، ولكن في زمن القوة ومن بعد إتمام الدّفاع . والاستاذ عبد الله قادري يذهب مذهب الهجوم ، متابعا سيّد قطب، فيقول : (وكون المسلمين لا يجوز لهم أن يبدأوا بالقتال إلا من بداهم به من الكقار ليس بصحيح . ، لأنّ المسلمين مكلفون بدعوة الناس إلى الإسلام وقتال من لم يستجب حتى يُسلم أو يدفع الجزية وهو صاغر ، ولا يجوز للمسلمين أن يقبعوا في قطعة . من الأرض تاركين الطّغاة الظالمين يستعبدون الناس ، ولذلك كانوا يجيبون من سالهم ما الذي جاء بكم؟ قاتلين جننا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد .. والمّمة الإسلامية أمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " كلّ معروف وكلّ منكر في كلّ الأرض ومع كلّ البشر " ، و لا يجوز لهم ترك أعداء الإسلام إلا بالإسلام أو دفع الجزية والخضوع لحكم الله الحق وهو معنى " الصنغار " ( ١٠٠ ) .

و أمّا الجنوح إلى السّلم من قِبل الكقار الذي أمر المسلمين به فهو مقيّد بما مضى من الدّخول في الإسلام أو دفع الجزية مع الصنفار ، وما يردّده كثير من المسلمين من الدّعوة إلى السّلم المذلة التي تكون السّيطرة فيها لأعداء الله واللّه للمسلمين فليست هي السّلم التي أمر الله بالجنوح إليها بل هي استسلام وانقياد لغير الله وذلك منهي عنه بنص كتاب الله: " فلا تُهلُوا وتُدْعُوا إلى السّلم وأنثمُ المَّاعَونَ وَاللهُ مَعَكُمْ ولَنْ يَيْرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ " .) (١٠)

ثم قال:

<sup>(</sup>٥٩) الأشباه و النظائر /٤٤٢

<sup>(</sup>٦٠) أحال الشيخ قادري هذا على فتاوى ابن تيمية ١٢٢/٢٨ والمحلى لابن حزم ٢٩١/٧.

<sup>(</sup> ٦١ ) الجهاد لعبد الله قادري ٦١٢/١ .

ولقد أجاد سيّد قطب رحمه الله بيان هذا المعنى فقال:

" إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يُكره النّاس على اعتناق عقيدته ، ولكن الإسلام ليس مجرِّد عقيدة . إنَّ الإسلام كما قلنا إعلان عامَّ لتحرير الإنسان من العبوديّة للعباد فهو يهدف ابتداء إلى إز الله الأنظمة و الحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر وعبودية الإنسان للإنسان ، ثم يُطلق الأفراد بعد ذلك أحرارًا بالفعل في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم ، ولكن هذه الحريّة ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بانفسهم أن يكونو ا عبيدًا للعباد وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . إنَّ النَّظامِ الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبو ديَّة لله وحده ، وذلك بتلقى الشّرانع منه وحده ، ثمّ ليعتنق كلّ فرد في ظلّ هذا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة ، وبهذا يكون الدّين كله لله أي تكون الدّينونة والخضوع والإتباع والعبودية كلها لله إن مدلول الدّين أشمل من مدلول العقيدة. إنّ الدّين هو المنهج والنّظام الذي يحكم الحياة و هو في الإسلام يعتمد على العقيدة ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة .. وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات منتوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام. " (٦٢).

(وهذا الفقه الذي سجله سيّد قطب رحمه الله تعالى هو فقه السلف الصالح رحمهم الله وهو معنى قوله على الجهاد في العصور المفضلة إلى بذل مهجهم سبيل الله "وهو الذي دفع جحافل الجهاد في العصور المفضلة إلى بذل مهجهم ونفوسهم في سبيل الله وكان الباعث لهم إلى الانطلاق في أرض الله شرقا وغربا ينشرون كلمة الله ويرفعون رايته ويحطمون عروش الطغاة الخراج للناس من الظلمات إلى النور ، ولكن ذلك الفهم الستقيم الذي وقع فيه كثير من المؤلفين المسلمين بسبب هجوم أعداء الله الكقار على دينهم واتهامه بأنه دين السيف وسفك الدماء هو الذي حطم معنويات المسلمين وخذلهم وجعلهم بطاطئون رؤوسهم الأعدائهم الذين أذاقوهم الذل والهوان والا يمكن أن ينالوا العزة التي نالها سافهم إلا إذا فقهوا هذا الفقه وارتفعت حماسة الجهاد في سبيل الله في نفوسهم وحملوا رايته باسم الله الإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . و إلا فانهم سيبقون مهزومي النفوس قاعدين عن القيام بحمل الأمانة التي كلفهم الله إياها : "ولقد كان من خطر ما كتبه هؤلاء بعمل الأمانة التي كلفهم الله إياها : "ولقد كان من خطر ما كتبه هؤلاء بعمل الأمانة التي كلفهم الله إياها : "ولقد كان من خطر ما كتبه هؤلاء بعمل الأمانة التي كلفهم الله إياها : "ولقد كان من خطر ما كتبه هؤلاء

<sup>(</sup>١٢) الظلال ٩/٥٣٤

الكتّاب المسلمون من أنّ الجهاد في سبيل الله قد شرع لردّ العدوان أو للتفاع كان من خطر ذلك أن شاع بين عديد المسلمين في مختلف بلاد الإسلام هذا المفهوم عن الجهاد ففقدوا أرفع معنوية من المعنويات التي يغرسها الإسلام في نفوس أهله وهو الاعترزاز بأتهم أهل الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ، وعندما فقد المسلمون هذا الاعتراز ماتت في نفوسهم الرّغبة في مقاومة أعدائهم الغازين لهم المحتلين لأرضهم. ")(37).

لكن أمر الأمّة الإسلامية آل إلى ضعف شديد ، بمقابل قوة الدول الكافرة ، وما عاد ينفع تكديس مزيد جند يجاهدون ، وإنّما حروب اليوم تعتمد العلم والسنلاح المتطور ، فكان لا بد أن نمنع أنفسنا من تفكير بمجازفات ، وأن نعرف قدر أنفسنا ، وأننا في الموضع المتخلف الأضعف ، وليس لنا غير الدفاع عما بقي لنا من أرض وحقوق ، والسنعي لتحرير ما احتله الأعداء .

- □ والشَّيخ القرضاوي يميل إلى وجوب تأجيل الجدل القانم حول طبيعة الجهاد الإسلامي أهو هجومي أم دفاعي ، لأسباب ثلاثة :
- □ أولها: أننا لم نقم بعد الجهاد المفروض علينا فرض عين لإنقاذ فلسطين وغيرها، فلم نقم بالجهاد الدفاعي بعده، فما فاندة الحديث عن جهاد هجومي.
- □ ثانيها: أنّ المقصود من الجهاد الهجومي عند من يقول به هو إزاحة القوى المتسلطة على الخلق والتي تقف حاجزاً أمام المسلمين حين تبليغهم بالإسلام، ونحن مقصرون في إتباع الوسائل السلمية المتاحة الآن للتبليغ، والإذاعات والصحف وأعمال الجاليات يمكن أن تساعد على هذا التبليغ، فلماذا الهجوم ؟
- ا ثالثها: أثنا عالمة على غيرنا في السلاح وأن الذين نريد أن نهجم عليهم هم من يبيعوننا السلاح، فما معنى الهجوم ؟ (١١٠).

وكل هذا تفكير صحيح من الشنيخ القرضاوي وبه أقول..

□ ومن الأولى أن نركز على تحرير فلسطين ، وكل أرض, سليبة ، وأن نقذف في قلوب جيل المسلمين الحاضر المسترخي معاني الدّفاع عن الإسلام والعرض والأرض.

<sup>(</sup>١٣) الجهاد للقادري ١/٥١٦

<sup>(</sup>٦٤) أولويات الحركة /٩٤.

□ إنّ نفي فكرة الجبريّة القدريّة ، وإيماننا بالعقيدة الصّحيحة في القضاء والقدر ، التي توجب على المسلم مصارعة قدر السّوء بقدر الخير: تدفعنا إلى جهاد اليهود.

يقول د. فتحي الدريني بعد مثل هذه المقدّمة: (التغيير يعتمد الإرادة الحرة ولعل أوضح مثل على هذا ، من التاحية السياسية ، قيام إسرائيل في قلب العالم العربي والإسلامي ، حيث كان نتيجة حتمية لأسباب ، ولكنه واقع ظالم ، لقيامها على البغي والعدوان ، الأمر الذي يفرض الإسلام معه الجهاد بالأموال والأنفس ، بذلا لأغلى التضحيات الجسام ، لإزالة أثار البغي ، وإعادة الحق إلى نصابه ، ويحرم الركون إلى الظلم ، والاستكانة له ، والرضا به ، لقوله تعالى : " والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون "انتصافا لأنفسهم من عدوهم ، بقهره ودحره ، وإخراجه من ديار المسلمين ، لقوله تعالى: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار .." ، ولقوله عز وجل : " وأخرجوهم من تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار .." ، ولقوله عز وجل : " وأخرجوهم من اكنر جوكم .." ، ولقوله سبحانه : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .." وأيضا : انعقد الإجماع على وجوب التقير العام ، ، رجالا ونساء ، من القادرين على حمل السلاح ، إذا ما اجتاح العدو أرضا من ديار المسلمين ) (10).

(ذلك هو منطق الإسلام في عقائده: لا يعرف "السلبيّة" تجاه الواقع والأحداث في حدّ ذاتها ، بل "الإيجابية" البالغة القورة والأثر هي مقتضى عقائده ، في أقوى معانيها ، وذلك بأن يكون للمسلم "موقف" حاسم تجاه لحداث عصره . بل هذا هو المضمون الإيجابي "للتقوى "..)(17).

ا ثمّ يقرر الأستاذ الدريني أنه: (ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا ، نلكم قول علي كرم الله وجهه ، والذل والعزة نقيضان لا يجتمعان ، ولهذا ، نرى الإسلام بصريح أياته ، وقاطع نصوصه ، يقضي ـ في مثل هذه الحال ـ أن على الأمّة الإسلاميّة كافّة ، شعوبا ودُولا أن يجاهدوا عدوهم الباغي المسلط ، بأقصى ما يملكون من قوة ، وعدة ، لدحره ، وتحطيم مؤسساته العسكريّة ، مصدر قوته ، وأداة عدوانه ، وأن يُخرجوه من حيث أخرجهم ، بصريح قوله تعالى : " وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.." فرضا عينيا على كلّ قادر من الرّجال والنساء على السواء ، ونفيرا عاما ، خفافا وثقالا ، صيانة كلّ قادر من الرّجال والنساء على السواء ، ونفيرا عاما ، خفافا وثقالا ، صيانة

<sup>(</sup>٦٥) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة و الحكم/٢٩.

<sup>(</sup>١١) خصائص التشريع /٢٠ .

لحرمة أوطانهم ومقدساتهم ، وحماية لكيانهم الديني ، وقيمهم العليا ، بل ومصير وجودهم الدولي ، مستقر عزتهم ، وسؤددهم ، و إلا كان الجزاء الإلهي المنصوص عليه صراحة ، من استبدال غيرهم بهم في الدنيا ، وهو خزي أبدي ، والعذاب الأليم في الآخرة ، وهذا بالإجماع ، ولا نعلم فيه مخالفا ، لقوله سبحانه : " إلا تنفروا يعدّبكم عذابا اليما ، ويستبدل قوما غيركم ، ولا تضروه شيئا " .

ويتبدّى لك بوضوح كيف يربط الإسلام مصير المسلمين في دنياهم بمصير هم في أخرتهم على سواء ، إذا تهاونوا أو تقاعسوا عن إمضاء أمر الله فيهم ، فوحدة المصير في الدّنيا والأخرة ، ظاهرة في النّص كما ترى.).

(وأيضا ليس للشارع قصد في مجرد إشعال نار الحرب ، بل التحقيق أغراضه ، إذ ليس في الشرع حكم مبتور عن حكمة تشريعه التي هي روحه ، فالحكم والحكمة مقترنان ، تصور ا ووقوعا ، و إلا كان الخلف والتناقض ، وغرضه هنا هو دفع العدوان والبغي قطعا .

وإذا كان مناطحكم الجهاد - في مثل هذه الحال - هو العدوان والبغي ، وما خلفا من أثار ، فإن حكم فريضة الجهاد العينية ، قائم ، ما دام مناطه متحققا ، وهذا من بديهيات التشريع ، إنفاذا لأمر الله تعالى ، لقوله سبحانه: " وما كان لمؤمن و لا مؤمنة ، إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن يكون لهم الخيرة من أمر هم...".

نخلص من هذا ، إلى أن فريضة الجهاد تستمر ما دام شر العدو قائما مستطيرا ، يهدد المسلمين في وجودهم ومصيرهم ، لأنه هو العلة ، حتى إذا انتهى عن صلفه ، وغروره ، انمحت أثار عدوانه ، و أجلي عما اغتصب من ديار المسلمين ، فقد استنفذ الجهاد أغراضه حيننذ ، و أصبح القتال غير مشروع ، عملا بمقتضى قوله تعالى : " فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين " .

ويجب أن يحرص المسلمون كلّ الحرص على تحقيق أغراض الجهاد، وأن يتيقّنوا من ذلك قبل أن يخوضوا غماره، استبسالا واستماتة، بعون الله.) (١٧٠).

<sup>(</sup> ٦٧ ) خصائص التشريع /٣٦٤/٣٦٣/٢٦٢ .

□ ويفترض أن تتمسنك كتلة مجاهدي "حماس " بالأرض وأن تلبث بها ما استطاعت ، لأن هذا الشّباب المجاهد يمثّل معنى القيادة الواعية السّاعية لتحرير فلسطين .

والأمر هذا يُستنبط من باب المصالح وسد الدرانع إلى المفاسد ، فإن الفتنة الشديدة التي تصيب المؤمن من خلال معيشته تحت ظل الكفر هي العلة في حكم الهجرة ، فإذا انتقت أو كانت خفيفة : رجحت المصالح التي يمكن تحصيلها من مرابطته على المفسدة المحتملة من الفتنة ، وكان مثل هذا المنطق وراء فتوى بعض الفقهاء بعدم جواز هجرة العلماء من مصر أيام الفاطميين ، رغم الشدة واحتمال القتل ، لما في مرابطتهم من تثبيت للعامة على العقيدة الصحيحة ، فإنهم القدوات ، وقد ذكر السيوطي ذلك في تاريخ الخلفاء ، ومرابطة رجال حماس اليوم وعموم الفلسطينيين في أرضهم تقاس على ذلك ، وفتوى الشيخ الألباني رحمه الله أو ما نسب إليه محض اجتهاد نراه مرجوحاً.

وقانون الأمم المتحدة أيضاً يبيح الدّفاع .

يقول الزحيلي :

(الحقيقة أن ميثاق باريس لعام ١٩٢٨ م وميثاق الأمم المتحدة ، وإن حرما الحرب ، فإنهما ما زالا يقرران مشروعية الحرب التي تدخل فيها الدولة دفعا الاعتداء واقع عليها ، وهي الحالة الطبيعية لكل إنسان ، حالة الدفاع عن القس.

نصت المادة " ٥١ " من ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق باعتباره حقا طبيعيا مقدسا فقالت: "ليس في هذا الميثلق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة ، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى ".

فالحرب في القانون الدّولي ما زالت مشروعة إذا اضبطرت الدّولة إلى الالتجاء اليها لدفع اعتداء واقع عليه أو لحماية حق ثابت, لها انتهك دون مبرر (٦٨). هذا هو نص الميثاق..) (٦٩).

<sup>(</sup>١٨) أوبنهايم ــ لوترابخت: ٢ص ١٥٧ وما بعدها ، بريجز: ص ٩٧٩/٩٧٧ ، بريرلي: ص ٣١٥ ، ١٦ ، أوبنهايم - ٩٧٥ ، ١٦٣ ، شفار زبنجر: ١: ص ٢٦٤ ، سفار لين: ص ٩٣٥ ، ١٦٠ ، حسوب: ص ١٦٣ ، وهذه هي بعض المراجع التي أوردها الزحيلي.

كذلك يجب إيقاف النتزيف والاحتفاظ ببقية الأرض الإسلامية التي يطمع فيها يهود.

إذ ليس النزاع الإسلامي اليهودي حول فلسطين مثل أي نزاع أخر بين الدول حول إقليم معين ينتهي بضم ذلك الإقليم أو استرجاعه لإحدى الدولتين المتناز عتين ، كإقليم السار واللورين بين فرنسا والمانيا مثلا ، ولكنها رغبة لدى يهود بالتوسع التدريجي ، فقد احتلوا بعض أرض فلسطين عام ٤٨ م ، ثم توسعوا عام ٢٧م ، وما زالوا ينوون التوسع .

(فإن إسرائيل تهدف إلى تفتيت الوطن العربي وتمزيقه ، وهي تعمل على الخضاع جزء من مصر يضم الإسكندرية والذلتا إلى سيناء تحت علمها ، وإلى احتلال الأجزاء الهامة من العراق وسوريا ، ثمّ احتلال الجزيرة العربية حيث تقع المدينة المنورة وأطلال بني التضير وبني القينقاع القديمة "نسي الكاتب بني قريظة "تحت علم إسرائيل ، وقد صررح موشي ديّان يوم دخوله القدس في السابع من يونيو الكارثة: " لقد وصلنا أورشليم وما زال أمامنا يثرب وأملاك قومنا فيها. ") ('').

فبعض الشّر أهون من بعض ، وجهاد حماس يبتغي تحجيم التوسّع الإسر انيلي حتى يأذن الله بقيام دولة إسلاميّة تسترجع ما أخذت من أرض الإسلام.

□ وهذه الحيثيات تقود بالضرورة إلى تناول مفهرم "دار الإسلام ودار الحرب " في الفقه الإسلامي ، إذ أن هذا المفهوم تعرض لتفنيد وتخطفة ، ويخاصنة من بعض الباحثين الذين يريدون تجانس الأحكام الشَرعية مع الواقع الدولي المعاصر وقوانينه ، كذلك الذين أنكروا أن يكون الجهلا هجوميا ، رأوا أنّ في معنى دار الحرب تسويغاً للهجوم ، فأنكروه .

بينما جرى على الضد من ذلك بعض الباحثين الذين استندوا إلى المقدار الذي قال به الفقهاء ، وزادوا على ذلك حماسة منهم انتهت بهم إلى تصنيف أقطار العالم الإسلامي ، وصرحوا بأن القطر الذي يحكمه حاكم علماني يحارب الذين ويبدل القوانين الشرعية إلى قوانين وضعية يصدر "دار حرب"

<sup>(</sup> ٦٩ ) أثار الحرب ١٢٦/٧.

<sup>(</sup> ٧٠ ) جهاد شعب فلسطين لصالح مسعود أبي بصير نقلا عن الجهاد للقادري ١/١٥٠.

أيضا ، ومن هؤ لاء فضيلة الشّبَخ عبد الله قادري الأهدل ، وكأنه بتابع في ذلك مفاهيم الشّبهيد سيّد قطب رحمه الله ، والشّبيخ قادري يقرّر ذلك ليتوصل إلى ضرورة سعي المسلمين لخلع مثل هذا الحاكم المحارب لدين الله ، وأن لا يغرّهم كون بلدهم يُعتبر دار إسلام .

وهذا عندى لزوم ما لا يلزم ، وقد ذهب بعيدا والأمر أقرب ، فإنّ دليل وجوب القيام على الحاكم المعاند لحكم الله ورسوله لا يُستنبط من مجرد وصف الدور ، وإنما له منطقه الشرعي العريض المتنوع الذي تشرحه النظرية السياسية الإسلامية ، وأنا أرى أن دار الإسلام تكنسب وصفها إذا حكم المسلمون أيّ قطر حكما تاما استدام لجيل أو جيلين مثلاً ، ممّا كان في التّاريخ الإسلامي وأثمرته الفتوحات ، إذ بثلك السّابقة بصير " دار إسلام" ، وهو ما عليه مفهوم البداهة عند كلّ مسلم إذا ذكر اصبطلاح " العالم الإسلامي" أو البلد الإسلاميّة ، وهي البلاد العربيّة كلها ، وتركيا وما و الاها صعودا إلى القفقاس، وفارس وخراسان وما وراء نهر جيحون حتي أعالي الصين، والهند وما بعدها حتَّى جنوب الفليبين ، وشمال إفريقيا وسواحلها الشَّرقِيَّة والغربية وبعض دو اخلها ، فإذا تبدّل الحكم السياسي في قطر من هذا العالم الإسلامي الواسع ، يبدّله عدو كافر يستولي بالقوّة ، كما كان شأن الاستعمار وحروب الدّول عبر النّـاريخ ، أو يبدّله حاكم من أبناء مسلمي ذلك القطر يتنكر لدينه ويبدِّل الحكم الشِّر عي بأخر وضعي من عنده ، فإنَّ صفة " دار الإسلام" في ذلك القطر لا تتبدّل ، بل يبقى دار إسلام أسيرة عند ظالم أو كافر عدو آ بجب سعى المسلمين لتحرير ها إمّا بحرب العدو َ الكافر الذي ليس هو من ملّة الإسلام أصلا ، أو بمنازعة الحاكم الذي هو من ذرية المسلمين ، لكنه تعسف وكفر ، فيكون عزله بالقوَّة ، بالطريق النتَّغبيري الذي تصفه الأحكام الشرعيَّة في النظرية السياسية الاسلامية ، وليس من ضرورة منطق تجويز عزله أن نعكم بتحول البلد إلى دار حرب ، بل هي دار إسلام منكوبة بمرتد ظالم ، وبخاصتة إذا استمرت شعائر الاسلام مؤداة وبقيت المساجد عامرة.

هذا أصوب عندي ، وأكثر الفقهاء على مثل ذلك فيما أفهم ، بل هو مفهوم البداهة المستقر في نفس كل مسلم ، و إلا لأستازم الأمر نشر تقارير عن نبدلات في وصنف البلاد في كل جيل ، وأن يفتي المفتون بأن هذا القطر كان الملاميا فخرج الأن وصار دار حرب ، وذاك القطر كذا وكذا ، كمثل خبير الأنواء الجوية الذي يبدل تقارير ، عن وجهة الرياح وحصول الأعاصير والعواصف مما يتابعه الناس في التلفزيون .

وليس معنى ذلك أنّ مفهوم دار الإسلام هو مجرد مفهوم تاريخي مضى و أغلق الباب وراءه ، بل هو ما يزال حيا ، إذ ربّما تدخل في المستقبل بعض بلاد الكفر الحالية في الإسلام ، سلما أو حربا ، فتنضم إلى العالم الإسلامي وتنال وصف " دار الإسلام " من بعد وصف " دار الحرب أو الكفر ".

ولكن فضيلة الشَّيخ القادري أتى ببديع من التَّقريرات أثناء بحثه لقضيَّة الدّارين هذه وإن خالفناه في تحميل المعنى ما لا يستلزمه الأمر ، وبخاصّة في اكتشافه إيماء الكثير من الآيات القرآنية إلى معنى الدّارين ، وجزمه بمجانسة منطق الفقهاء في ذلك للمنطق القرآني ، وهو قد أحسن البيان في هذا ، وأرى أن أضغط على القارئ قليلاً لأقوم بإيراد قولمه الطويل ، لما في قولمه من فواند عديدة ، ومن تدريب لطالب العلم الشرعى الذي يروم الإفتاء في فقه الدّعوة على الجدل الحقّ ، والاستنباط ، واستنطاق الآيات أن تدلى بمعانيها الخفية ، فقد كان الشّيخ قوى الاستشهاد ، وأنا أحبّ للمتفقه أن يجاريه ، لأنَ الذين تبرءوا من " دار الإسلام " يزعمون أنه محض اجتهاد للفقهاء القدماء لا يسنده نص ، ولا يسعفه منطق ، وألجأتهم إلى ذلك روح انهزامية أمام افتراء المستشرقين ، ولا بدّ للدّاعية اليوم أن يحيط بتفصيل القضية من أجل أن ترسخ قدمه أمام منطق التَطبيع والتَمييع ، وأن يدرك أنَّه على بيِّنة من الفقه بإذن الله، وأنَ القيادة الجهاديَّة الحاضرة المتمثَّلة بالخطة " الحماسية " المجيدة تستند إلى مذهب أصيل في الدَّفاع عن " دار إسلام " حتميَّة التَّبوت والانتساب إليه ، لا يجوز التَّنازل عنها والإقرار باحتلالها ، وفي هذا الموقف " الحماسي " تمثيل كامل لتوجهات الافتاء .

□ يقول الشنيخ عبد الله قادري في محاولته جمع الآيات الشاهدة لمعنى التمييز بين الدارين والقريبين و الأرضين والمدينتين ، وبدأ بذكر آيات سورة الحج التي جمعت بين الميز انين: "أذنَ لِلْذينَ يُقَاتِلُونَ يِأَتُهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرُ هِمْ لَقَدِيرٌ \* الذينَ أَخْرِجُوا مِنْ ديار هِمْ يغَيْر حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُلُا اللهُ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ النَّاسِ بعضهُمْ ببَعْض لهُدَّمَتُ صَوَامِعُ وَبيعٌ وَصَلُواتُ اللهُ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ اللهِ الذينَ المُحْرَبُونَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ هُ إِنَّ اللهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ \* الذينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي النَّارُض أَقامُوا الصَلاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَن المُنْكَر وَلِلهِ عَاقِبَهُ المُمُورِ ." ( ' ' ' ).

<sup>(</sup> ۲۷) الحج ۲۱/٤٩ .

فقد نص الله سبحانه على المعنى العام الذي تصير به الدار دار كفر وهو الظلم ـ والمر اد سيطرته لا مجرد وقوعه ـ وبين سبحانه أعظمه وهو الشرك به، وذكر بعض أجزائه ، وهو إخراج المظلومين بدون حقّ وكذلك تهديم أماكن العبادة .

ونص سبحانه على الأصول التي تتفرع عنها المعاني التي تصير بها الدّار السلام ، وهي إقام الصلاة وهي رمز لطاعة الله وتوحيده وقوة الصلة به ، وليناء الزّكاة وهي رمز لأداء الحقوق التي يأمر الله بأدانها ، ثمّ الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وهما قاعدة الحفاظ على دين الله والدّب عنه والدّعوة إليه والجهاد في سبيل الله من أجل رفع كلمته .

وقال تعالى: " وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالولْدَانِ الذينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الطّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلُ لنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلُ لنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرِ ا "(٧٠).

فالأرض التي يستضعف الكقار فيها المؤمنين ، بل وغير المؤمنين ، الذين يبلغ بهم الأمر أن يلحوا في دعاء الله ليخرجهم منها بسبب ذلك الظلم وذلك الاستضعاف ـ وهو لا يكون كذلك إلا إذا سيطر الظلمة وأهل الكفر ونفذ حكم غير الله في الأرض أرض الكفر ، ولو كان الكفر غير مسيطر فيها لوجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدافع عن المستضعفين .

ولعدم وجود ذلك أمر الله المؤمنين بقتال من استضعفهم في صورة إنكار عليهم إذ لم يقاتلوا.

وقال تعالى : " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَتُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِينَا أَوْ لَتْعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَاوْحَى الِيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهَلِكُنَّ الطَّالِمِينَ " ( "٧ ).

فالأرض التي يسعى رؤوس الكفر الذين بيدهم السلطة فيها لإجبار المسلمين على العودة إلى الشرك أو إخراجهم منها هي دار كفر وليست دار إسلام.

وقال تعالى : " قَالَ الْمَلَأُ الذينَ اسْتَكَلَّرُوا مِنْ قُوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالذينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرْيَتِنَا أَوْ لَتْعُودُنَ فِي مِلْتِنَا قَالَ أُولُو كُنَّا كَارِهِينَ ". ( ' ' ) ، وهي كسابقتها.

<sup>(</sup>٧٢) النساء /٧٠.

<sup>(</sup>۷۴) ایراهیم /۱۳ .

<sup>(</sup>٧٤) الأعراف /٨٨ .

وقال تعالى : " إنَّ الذينَ تُوفَاهُمُ المَلانكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُمَّا مُسْتُضْعَفِينَ فِي الـارْض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَاوِلَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَلَمُ وَسَاءتُ مُصِيرًا ." ( " ).

فالأرض التي يستضعف فيها المؤمن ويجب عليه أن يهاجر منها ـ ليست دار إسلام وإنما هي دار كفر .

وقال الله تعالى: " وَلُوطاً إِدْ قَالَ لَقُومِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشْمَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ \* إِنْكُمْ لُتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهُوَةٌ مِنْ دُونِ النسمَاء بَلُ الْنُمْ قُومٌ مُسْرِقُونَ \* وَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِه إِلَا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو هُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ \* " ( `` ' ) .

فالدّار التي تعلن فيها الفاحشة ويُفتخر بها وتصبح هي الممدوحة والمدعومة ، وتتنقص الفضيلة وتصبح سببا للعقاب وإخراج أهلها من ديار هم.

والمفتخرون بالرزنيلة والمنتقصون للفضيلة هم كفرة يحاربون حكم الله وأهله مع تمكنه وسيطرتهم لا يمكن أن تكون تلك الذار دار إسلام بل هي دار كفر.

وقال تعالى: " وألقي السَحرَهُ سَاجدِين \* قَالُوا آمَنَا بِرَبَ الْعَالَمِينَ \* رَبَ مُوسَى وَهَارُون \* قَالَ فِرْعُونُ آمَنَهُ بِهِ قَبْلُ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِثُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* لَاقَطَّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلَافٍ بُمُ لَاصُلْبَتْكُمْ أَجْمَعِينَ " ( ٧٧ ).

فالأرض التي يجبر نظام حاكمها أهلها على استنذانه في الإيمان بما تتيقنه قلوبها وإلا جوزوا هذا الجزاء الظالم دار كفر وليست دار إسلام.

وقال تعالى: "إن فرعون عَلا فِي النارض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ \* وَتُريدُ أَنْ مَنَ الْمُقْسِدِينَ \* وَتُريدُ أَنْ مَنَ الْمُقْسِدِينَ \* وَتُريدُ أَنْ مَنْ عَلَى الْذِينِ اسْتُصْنُعُو الْحِي النارض وَتَجْعَلَهُمُ الْمَانَ وَجُعْلَهُمُ الْمَانُ وَتُمْكُنَ لَهُمْ فِي النارض وَتُري فِرعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَالُوا يَحْذَرُونَ " ( ^ ^ ) ).

<sup>(</sup> ۷۵ ) النساء .

<sup>(</sup> ٢٦) الأعراف ٨٢/٨٠ .

<sup>(</sup>٧٧) الأعراف ١٢٢/١٢٠

<sup>(</sup> ۲۸ ) القصيص ۲/۶ .

وقال تعالى: "لقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحا إلى قُومِهِ فَقَالَ يَا قُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* قَالَ الْمَلَا مِنْ قُومِهِ إِنَّا لِنَرَاكَ فِي ضَلَالُ مُيينَ \* قَالَ يَا فَوْمُ لِيَا لَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ \* قَالَ الْمَلَا مُيينَ \* قَالَ يَا فَوْمُ لِيَا لِمَا لَيْ سَ بِي ضَلَالُهُ وَلَكِنْ يَ رَسُولُ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ " ( ( \* ) ). الْعَالَمِينَ " ( ( \* ) ).

فالدّار النّي يُوصف فيها الدّاعي إلى توحيد الله وحده بأنه ضال أو سفيه ، والذي يصفه بذلك هم حكامها الكفرة دار كفر وليست دار إسلام ، ومثل ذلك قولمه تعالى عن قوم هود: " قالَ المنأ الذينَ كَفَرُوا مِنْ قُومِهِ إِنَّا لَنْرَاكَ فِي سَفَاهَةً وَإِنَّا لَنْظُنُكُ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* قالَ يَا قُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ . " ( ^ ^ ).

دار الإسلام هي الأرض التي تظهر فيها أحكام الله و لا يمكن أن تظهر فيها أحكام الله إلا إذا كان الحاكمون فيها مسلمين ملتزمين بشريعته مطبقين حكمه في أرضه ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ( إنّ دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ... وإنّ دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها...) ( ۱۸ ).

ولكن ما نعنى ظهور أحكام الإسلام ، وظهور أحكام الكفر؟ الذي يظهر من الأيات القرآنية السّابقة ، ـ وما في معناها ـ أنّ المقصود بظهور أحكام الإسلام أن تكون أحكام الإسلام أن تكون أحكام الإسلام أن تكون أحكام الإسلام أن الغالبة وكلمة المسلمين هي الثافذة : تقام شعائر الإسلام وأركانه ، وتنقذ الحدود والقصاص ، ويُؤخذ للمظلوم حقه من الظالم ، وترفرف راية التوحيد وتُنكس أعلام الشّرك ـ أي أنّ النظام العام الذي يحترم ويُرجع إليه هو حكم الله تعالى لا حكم الكفر .

وإنّ المقصود بظهور أحكام الكفر عكس ذلك - أي أن تكون أحكام الكفر هي الغالبة وكلمة الكفار هي النافذة ، يستعبد الناس بعضهم بعضا ، ويظلم قويهم ضعيفهم ، وترتفع راية الشرك وتختفي راية التوحيد - ، النظام العام الذي يحترم ويُرجع إليه هو نظام الكفر أي قوانين البشر لا حكم الله تعالى .

والأمور التي ذكرت لتوضيح دار الكفر غير ظهور أحكام الكفر فيها لا يكون كلّ واحد منها وحده ، بل لا تكون مجتمعة ميزانا يحكم به على أيّ بلد.

<sup>(</sup>٧٩) الأعراف ٦١/٥٩.

<sup>(</sup>٨٠) الأعراف ٢٦/٧٦.

<sup>(</sup> ٨١) بدائع الصنائع ٩/٤٣٧٤ / ٢٣٧٥.

وجدت فيه بأنه دار كفر ، ولكنها ملازمة لظهور أحكام الكفر أتى وُجد أمّا المعاصبي والفواحش فقد توجد في بلدٍ تظهر فيه أحكام الإسلام، وتقلّ فيه أحكام الكفر، فهذا البلد لا يُحكم عليه بأنه دار كفر وإنما هو دار إسلام فيها فسوق وعصبيان.

وخلاصة الكلام أنّ دار الإسلام هي الذار التي يظهر فيها حكم الله ويختفي حكم الكفر، وأنّ دار الكفر هي التي يظهر فيها حكم الكفر ويختفي حكم

وفي كلامه هذا إيماء كثير متكرّر إلى ما أنكرناه عليه من جعله البلاد التي يتسلط عليها حاكم كافر دار حرب ليست دار إسلام ، وأحب للقارئ أن يتجاوز ذلك ولا يلبث مع رفض المعنى لبثًا طويلًا ، من أجل أن يستوعب المعنى الآخر الصنحيح في شهادة الآيات لوجود دارين.

وقد استطرد فذكر أقوالا للفقهاء تؤيد القول بأنّ إجراء أحكام الإسلام في الدّار أو عدم ذلك هو الميزان الفيصل ، فقال:

(وكون الدّار لا تصير دار إسلام إلا بإجراء الحاكم أحكام الاسلام فيها هو الذي فهمه فقهاء الإسلام ، قال السَرخسي رحمه الله : ﴿ إِنَّ الإِمامِ إِذَا فَيَحَ بِلَدَةٌ ۖ وصير ها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فإنه يجوز لمه أن يقسم الغنائم فيها).

وقال عبد القادر عودة رحمه الله: ( نشمل دار الإسلام البلاد التي نظهر فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهر وافيها أحكام الإسلام. فيدخل في دار الإسلام كلّ بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون ، وكلّ بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبيّة السّكان من غير المسلمين ، ويدخل في دار الإسلام كلّ بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام). وقال عن دار الكفر: ( وتشمل دار الحرب كلّ البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام سواء أكانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعدّدة، ويستوى أن يكون بين سكانها المقيمين إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام. )(٢٠).

<sup>(</sup> ۸۲ ) الجهاد في سبيل الله ۲۰۶/۲۰۰۱ ( ۸۳ ) الجهاد ۲۰۷۱ .

ولهذا قال أبو زهرة: (دار الإسلام هي الدّولة التي تحكم بسلطان المسلمين وتكون المنعة والقوّة فيها للمسلمين، وهذه الدّار يجب على المسلمين القيام بالدّود عنها، والجهاد دونها فرض كفاية .) ( <sup>14</sup> ).

ثمّ قال الشيخ: (قال كامل سلامة الدّقس: "ويظهر في تقسيم الذارين أنّ المعول في تميز الذار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت إسلاميّة كانت دار إسلام، وإذا كانت غير إسلاميّة كانت الذار دار حرب وهذا واضح من تعريف الفقهاء لكلٍ من الدّارين. "(٥٠).

ومن ظنّ أنّ دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار حرب  $^{(\ \ \ \ \ )}$  ، فقد أبعد النّجعة وفاته و اقع الأندلس في السّابق ، وو اقع ألبانيا وفلسطين في الحاضر ، وليس الأمر مقصور اعلى هذه البلدان فقط بل ، إنّ بلدانا 'أخرى صارت كذلك ومن فهم ما مضى حقّ الفهم لا يخفى عليه الأمر. ) .

ثم قال القادري:

(هذا ما ظهر لي في معنى دار الكفر ودار الإسلام وقد أردت أن أطمئن إلى ما ظهر لي فكاتبت بعض العلماء المعاصرين في هذا الشأن فكان فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة لعربية السعودية هو السباق إلى الإجابة ، بل هو وحده الذي وافي بالرد وهذا نصته : نفيدكم أن العبرة بمن كانت له الولاية والحل والعقد والتصرف في البلد ، فإن كان ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية ، وإن وجد بها كفار ، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار فتعتبر كافرة ، وإن كثر فيها للمسلمون) انتهى المقصود من رد فضياته ، وهو محفوظ في مكتبة الباحث ورقمه ٢٢٤/ ١ بتاريخ ١/٣/٧ ، ١٤ه ) (٨٠).

والحقيقة أني لم أفهم من هذه النصوص للسرخسي وعبد القادر عودة وأبي زهرة وابن حميد ما فهمه الشيخ من أنّ البلاد الإسلامية تتحول إلى دار حرب بكفر الحاكم ، وإنما كلامهم ينصرف إلى تقرير واقع بلاد العالم من حيث هي ابتداء ، فما حكمه المسلمون صار إسلامياً ، وما لم يحكمه

<sup>(</sup> ٨٤) العلاقات الدولية في الإسلام /٥٣

<sup>(ُ</sup> ٨٥ ) العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة /١٢٧ وراجع كتاب الاجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ( ١٧٨/٢) لمحمد حسين .

<sup>(</sup>٨٦) راجع نفس الكتاب ص ١٢٨ .

<sup>(</sup> ۸۷ ) الجهاد ۲۰۷۱ .

المسلمون ببقي دار حرب حتَّى ولو فشا الإسلام في النَّاس فكانوا هم الأكثر ، وأمًا البلاد المسلمة التي يتظب عليها مستعمر أو أيّ محتلّ فتظلّ دار إسلام، ففلسطين ما زالت دار إسلام تغلب عليها كافر ، وجمهوريات الاتحاد السَّوفييتي المسلمة كانت دار إسلام سيطر عليها كافر شيوعي ثمَّ عادت تؤكد اليوم صفتها الإسلامية ، بل عندى حتى ما طال عهده يبقى دار إسلام طالما يقى الشَّعب مسلما ، كهذا المثل لحال جمهوريات الاتحاد السَّوفييتي ، وتنخل مغايرة تحتاج إلى اجتهاد إذا نجح المحتل في تقتيل المسلمين كلهم وخلت منهم الدّيار أو ُ أجبر البقيّة على تبديلُ دينهم ونشأت أجيال متعاقبة نسيت أصلها الإسلامي ، كما هو الحال في الأندلس ، فأصل البلاد دار إسلام ، ولكن انقرض المسلمون بخطط التنصير والقتل الذي مارسته محاكم التقتيش، والجزم بأنها ما زالت دار إسلام يحتاج إلى اجتهاد دقيق لسنا بحاجة إليه لنتكافه ، إذ أنّ معنى إنقاذ دُور الإسلام المحتلة يختلط فيه معنى إنقاذ نفوس المسلمين فيه ، بمعنى انقاذ الأرض التي ارتفع في جنباتها الإيمان زمنا ، فلما انعدم المعنى المهمّ المتعلّق بوجود نفوس مسلمة : ضعف سبب الجهاد السترجاع مجرد الأرض ، إذ يرجح عليه وينازعه ويزاحمه وجود دور إسلامية الخرى ما زالت ترزح تحت الاحتلال ، وما زال فيها الناس على الإسلام ، فلماذا أتركها والتهى بمجرد تحرير أرض من غير مسلمين ؟ هذا خلاف أولويات ، ومن تُمَّ رأيت وجود التّكلف في الخوض في حيثيات هذا الاجتهاد طالما كانت هناك بلايا أعظم تحتاج جهادا تحريريا.

وهذا الاجتهاد في بقاء الدار الإسلامية المحتلة على صفتها هو نفسه يدعونا إلى الحكم ببقاء الدار الإسلامية التي يتغلب على حكمها أحد أبناء الشعب المسلم أو حزب منهم ، لكن يحكمونها بما يخالف الشرع من أنواع المذاهب العلمانية ، فالذار الإسلامية المنكوبة بمثل هذا الحزب الكافر أو الحاكم الكافر تبقى دار إسلام يجب إثقاذها بالعمل التغييري الذي قالت به النظرية السياسية الإسلامية ، ولسنا بحاجة إلى الحكم بتحول البلاد إلى دار الحرب لنستدل على وجوب منازعة الكافر الحاكم ، فردا أو حزبا ، بل الأمر لا يستدعي ذلك وله أسانيده الشرعية الأخرى ودلائله الفقهية الكثيرة التي تُغني عن ارتكاب اجتهاد غريب يجعل صفة البلاد دائمة التأرجح و التردد بين طرفي الإسلام و الكفر تبعا لنوع الحاكم ، وإنما أطلت النقس في هذه القضية ورددتها لما أرى فيها من أهمية ، إذ أنها تستتبع مبحث جاهلية المجتمع ربما ، ومفتاحهما الإفتائي و احد ، مع أن فضيلة الشيخ قادري يبر أ من ذلك ويقول :

(ولا يلزم من إطلاق اسم "دار الكفر " على تلك الدّيار كفر جميع سكانها ، فقد يكون منهم المسلمون المغلوب على أمره ومنهم الغالب.) ( ^^ ).

وعلى كلِّ فالشَّيخ ما كان صاحب إصر ار على اجتهاده هذا ، فقد قال :

(ولك أن تسميها بـلادا إسلاميّة تجاوز ا وحضا للمسلمين على السّعي الجادّ لتطبيق أحكم الإسلام فيها ، بجهاد حكامها الكفرة وإزالة عروشهم التي تسلطوا بها على المسلمين )( ^ ^ ).

ولتجاوز الفرق ما بين رأيه ورأينا يلزمه أن يذهب أبعد فيسميها إسلاميّة حقيقة لا مجازًا ، ويكتفى بتكفير الحكم لا تكفير الدّيار، والشّيخ حبيب إلينا ، وأنا للميذه الوفي ، ولكن سد ذريعة تجهيل المجتمع تقتضمي إبقاء الوصيف الإسلامي لكل الدّيار المنكوبة بحكم الكفرة.

🛘 الركن الثّانى عشر: وجوب الإعداد الجيّد للحرب بما يناسب تطور الأسلحة ، وإستاد المقدرة الجهادية بأداء حضاري شمولي ، مع استعمال دهاء سياسي نتملص به من مضايقات الأعداء ما استطعنا.

فليس الجهاد مجرِّد تحلَّة قسم وعهد كما يفهمه البعض ، مع أنَّ الفهم الصَّحيح للعهد يجعل الأداء وافيا ، وإنَّما هو أمر جليل يستلزم التَّعبنة الدَّائمة للأمَّة إيمانيًا ونفسياً واقتصاديا وعلميا ، مع حسن سياسة تمهَّد له وتصاحبه ، ومنح الحقوق للناس، والحريات ، وإنسعار المواطن بكرامته، إذ عليه يقع ثقل التَّنفيذ ومنه يُطلب بذل الرَّوح.

واستشهد الدّكتور الدّريني بأبة: " إنفروا خفاقًا وثقالًا ، وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله " ثمَّ شرحها فقال : ( الخطاب موجَّه إلى الأمَّة كاقة، وعلى هذا فالحكم ـ وهو وجوب الجهاد ـ فرض على الأمّة كلها، بحيث إذا لم تتهض بالجهاد: وقعت في العصيان وعمها الإثم إن علمت أن عددا كافيا لم يقم به ، وذلك دليل عموم الفرضية .

لكن لمّا كان الجهاد لا يستطيعه كلّ فر د في الأمّة ، فقد تفرّ غت له طائفة منها، واختصت بدر اسه فنون القتال، حتى امتلكت ناصية القدرة عليه ، بحيث أضحت ذات استعداد وكفاءة قتالية ، فاتجهت الفرضيّة إليهم أيضا على الخصوص .

<sup>(</sup>۸۸) الجهاد ۱/۰۲. (۸۹) الجهاد ۲/۲۰۱.

فإذا نهضت هذه الطائفة بواجبها الذي تعينت له: سقط الإثم عن سائر الأمة.

ذلك لأنّ غرض المشرّع: تحقيق هذا الفرض وإيجاده في المجتمع. وهذا ما يطلق عليه المصوليون: العامّ الذي يُراد منه العموم، ويدخله الخصوص، وكلاهما مقصود.

كما يُطلق عليه أيضا: الفرض الكفائي.)(١٠٠).

قال :

( نقصد بالطائفة التي اتجهت اليها الفرضية على الخصوص ، الجيش المدرب على فنون القتال وخططه ، التي أضحت اليوم علما قائما بذاته.

على أنّ وسائل الحرب الحديثة ـ براً وبحراً وجواً ـ قد بذل العلماء جهودا جبارة في إنتاجها ، ولذا كان استعمالها يفتقر إلى در اسات علميّة وتدريبات. عمليّة شاقية تستغرق سنوات .

هذا ، والإسلام يوجب إعداد القوة المرهبة مادياً و معنويا باقصى جهد مستطاع ، كما يوجب تدريب القادرين من أبنائه وتتقيفهم عسكريا ، رجالا ونساء ، استعدادا وتأهبا للتفاع عن البلاد إذا هاجمها العدو ، إذ أصبح الجهاد حيننذ فرضا عينيا ـ على كل فرد بعينه قادر على حمل الستلاح ـ كالصتلاة ، وهذه الفريضة العظمى التي تتوقف عليها حياة الأمة ومصيرها لا يمكن أداؤها على الوجه الشرعي إلا بالإعداد و التدريب الشامل ، وعلى أرفع مستوى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.. ) ، والخطاب موجة إلى الكافة .

وكلمة "ترهبون" تنطوي - في الواقع - على أكسير معنى إعداد القوة ، وأبعاده ، ومستواه ، إذ من المعلوم بداهة أن القوة لا تكون مرهبة حقا للعنو في عصر ما إلا إذا كان قوامها أحدث ما وجد فيه من الأسلحة وأمضاها ، بحيث تفوق ما عند العدو قوة ومضاء . ولا شك أن هذا أمر نسبي يختلف باختلاف التقدم العلمي عبر العصور ، فكان هذا التعبير الإلهي الدقيق موحيا بضرورة الارتفاء بمستوى القوة وإعدادها في كل عصر بما يناسبه ، و إلا فلن يتحقق معنى الإرهاب الذي جعل هذا الفرض الكفائي لا يتأدى بإعداد القوة كيفما أتنفق ، بل بنو عية خاصة ، ومستوى خاص ، وبأقصى جهد مستطاع ، وفي كل عصر بما يناسبه .

<sup>(</sup>٩٠) المناهج الأصولية/٢٢٥

وعلى هذا فمبدأ " القورة " في الإسلام في ذاته ثابت أبدا ، لكنه متطور في مدلوله وأبعاده تبعاً للتّطور العلمي ) .

قال : ( فنتج عن ذلك : أنَّ كلَّ ما تتَعلق به مصلحة الأمَّة هو فرض كفاني ملزم، والأمَّة هي المسؤول الأول عن اتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بتحقيقه، ويبقى ذلك التكليف العام قائماً حتى يُؤدى ، والأمَّة هي صاحبة المصلحة ، فليس ثمّة من هو أولى منها بتوجيه المسؤولية إليه في هذا الصّدد .

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: (كلّ ما كان الفرض فيه مقصودا قصد الكفاية فيما ينوب ، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية : خرج من تخلف عنه من المأتم ، ولو ضيعوه معا : خفت ألا يخرج واحد منهم مطّيق فيه من المأثم ، بل لا أشكّ إن شاء الله ، لقوله تعالى : " إلا تنفروا يعدّبكم عذابا أليما " )( أ ) .

ويكون تكميل ذلك بجودة التخطيط ، والتتملص ، والمخادعات ، كما قال ابن حجر في تفسير قول النبي صلى الله عليه و سلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه " الحرب خُدعة " .

قال ابن حجر: (وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه.

وفيه التّحريض على أخذ الحذر في الحرب ، والنّدب إلى خداع الكقار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه .

قـال الـتووي : واتفقـوا علـي جـواز خداع الكقار في الـحرب كيفما أمكن ، إلاّ ان يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز . ) .

(وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرآبي في الحرب ، بل الاحتياج إليه آكد من الشَّجاعة ) ( قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة ، أي الحرب الجيَّدة لصاحبها ، الكاملة في مقصودها ، إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر.)(٩٢).

وهذه الموازين في وجوب الأداء الحضاري الشامل كما هي صادقة في تحديد طريق اللَّمَّة كلُّها في جهادها ومعاركها ، فإنها تصدق أيضًا على الأداء الذعوي وتطلب منه أن ينضبط بها ، وأن ينطلق من تخطيط مدروس.

<sup>(</sup>٩١) العناهج/٥٢٦ و أحال على الرسالة . (٩٢) فتح الباري ١٨٢/٦ طبعة السلفية .

(ومن المهم أن نتذكر أن نزولنا إلى الساحة ليس كنزول غيرنا من الشكل المستعجلة ، وأن إقرار الخط الجهادي عندنا لا يعني الاقتصار على مقداره القتالي فقط ، وإنما هو خط متكامل ، من دعانمه التطوير التنظيمي الشامل من خلال اللجان ، والتخطيط السياسي ، والسعي التخصصي ، والعمل من خلال المؤسسات ، والتوعية متعددة الأبعاد ، والبحوث ولا تملك الشكل ذلك.

وما زالت الأيام تزيدنا قناعة بصواب طريقتنا البطينة التي تعالج المعضلة معالجة شمولية ، تنتفع من عطاء العاطفة ، لكنها لا تجعلها متحكمة بنا وطاغية على مفاد العقل ، وقد بدأنا نفهم الآن أسرار النقلات الحضارية ولوازمها وضرورة براءتها من الفورات الهامشية والصيحات المتشنجة والاندفاعات اللاهبة ، وأصبحنا ندرك أن الحضارة الإسلامية في جولتها الجديدة لن يبنيها غير خطو موزون ، وتربية خلقية ودوقية ، ومشاركة تقافية علمية شاملة ، وأن صنع الرجال الذين هم الرجال حقا هو أساس الحضارة المتين ) ( ١٠٠ ).

□ والهزيمة ليست تعظ بالاستسلام ، وما هي بدليل على باطل في منهجنا ، فإن الأتيام دُول ، ثمّ حكمة الله ماضية ، و الذين يرون أنّ النصر قد تأخر وأبطأ عليهم أن ير اجعوا حالهم ، إذ لعلّ العلة كامنة في نقص الإيمان ، أو ضعف الاستعداد ، والنصر ينزل يوم يشاء الله تعالى ، وقد يمتحن عباده ، لا يوم نشاء ، ولا يتحتم أن يكون في الأن الذي تشير إليه معادلاتنا الحسابية وخطوطنا البيانية والإحصاءات ، إذ القدر أسرار .

وكان البعض يظن أن هذا المعنى إتما أنشأه الفكر الإسلامي المعاصر بعدما طال الدرب يعالج به القادة نفوس الدّعاة ، ولكنه في الحقيقة من الواضحات في الفقه القديم ، ففي تفسير قوله تعالى : ( ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لأتبعتم الشيطان إلا قليلا..).

نكر الفخر الرازي أن أحد وجوه تفسير أهل التقسير لهذه الآية أن المراد بفضل الله ورحمته (هو نصرته تعالى ومعونته) ( فبين تعالى أنه لولا حصول التصر والظفر على سبيل التتابع لأتبعتم الشيطان وتركتم الدين ، إلا القليل منكم ، وهم أهل البصائر الثافذة والتيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه لبس من شرط كونه حقاً حصول الدولة في الدنيا ،

<sup>(</sup> ٩٣ ) **من كلامي في بع**ض ما كتبت .

فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً ، ولأجل تواتر الانهزام والإنكار يدل على كونه باطلاً ، بل الأمر في كونه حقاً وباطلاً على الدليل.). قال الرازي: (وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق). (٩٤).

فهذا شاهد من كلام الفقهاء الأولين على منهجنا في الصبر والاستعلاء وعدم إعطاء الذنية في الدّين ، بل الاستمر ار في الجهاد ، وما التكسات إلا مدن يمتحننا الله بها ليعلم الصابر من المستعجل .

الركن الثّالث عشر: الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، لا ينقطع بإذن الله ، لا لله على كلّ جيل من الدّعاة أن يبذل وسعه في إحياء معاني الجهاد قولاً وتربية ، ثمّ ممارسة إن أمكن، لتستمر سلسلة السنّد في الأداء الجهادي بعد أن ضعف معناه في الأمة ومالت إلى اللهو والمعاصي .

يقول د. القادري:

(الذي يقعد عن الجهاد في سبيل الله ويخاف لوم اللاتمين أكثر من خوف الله ويوالي أعداء الله ويعادي أولياءه و لا يقيم صلاة و لا يؤتي زكاة لا يكون من حزب الله الذين وعدهم بالغلب. والذي لم يعقد صفقة البيع والشراء مع الله فيجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، ويقتل أو يُقتل ليس هو من ذوي الفوز لعظيم الذين وعدهم الله به ، والذي يواد من عصى الله وحاده وحاربه ليس من حزبه المفلحين ، وبهذا يتضمّح أن أكثر من يدعون الإيمان من هذه الأصناف التي تستحق الهزائم بدلا من التصر لأنها لم تحقق الإيمان الذي أراده الله ، وإنما حققت ما يضاده وينافيه ، أو ينافي كماله الواجب وليس من حقه أن تطلب من الله ما وعد به غير ها مدّعية أنها المعنية بالوعد.

قال ابن تيمية رحمه الله: "و إلا فكثير من الناس لا يصبلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شُككوا اشكوا ، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين ، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال ، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم ، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب و إلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق ، وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد. ".

<sup>(</sup>۱۱) تقسیره ۱۹۲/۱۰.

إلى أن قال: "وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثر هم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان بنقص إيمانهم كثيرا وبنافق أكثر هم أو كثير منهم ، ومنهم من يُظهر الردة إذا كان العدو غالبا . وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة ، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا ، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة ".

وما ذكره ابن تيمية رحمه الله يوجد منله و أعظم منه في كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان ، وقد توالت عليهم الهزائم.) ( وقد أ

□ ونحن نجاهد لئلا يستضعفنا أهل الباطل ونكون أذلة:

قال د. عبد الله القادري:

(قال تعالى: "قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَقَفَهُ كَثِيرِ المِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَ اللَّهُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اثْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ \* قَالَ يَا قُومُ ارَهُطِي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّذَدْنُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ " ( ( أَ ) )

( فقوم شعيب - كما هو و اضح من الأيتين - لا يقيمون و زنا له ولدعوته و لا يحترمونه ، ويجاهرونه بأنه ضعيف لديهم لا عزة له و لا منعه ، و إنهم يريدون أن يقتلوه شر قبتلة و هي قبتله بالرجم بالحجارة ، و لا يردهم عن ذلك إلا احترامهم لعشيرته التي هي على دينهم ، ولو كان هذا الرهط الذي أبدى قوم شعيب احترامهم على دين شعيب لما حصل لهم هذا الاحترام إلا إذا كانوا قادرين على رد عدو انهم وكبح جماحهم. ) .

قال: (وقد تمنى لوط عليه السلام عندما أراد قومه الاعتداء على ضيفه أن تكون له قوّة يدفع بها عن ضيفه، ولو لا ضعفه ما قدروا أن يعتدوا عليهم وما ردهم عن الاعتداء إلا عذاب الله.

" قال لو أنّ لي بكم قورة أو أوي إلى ركن شديد" ) ( ٩٠ ).

قال : (وقال تعالى عن فرعون: " فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدا قَالُوا آمَنًا بِرَبًّا هَارُونَ وَمُوسَى \* قَالَ آمِنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرُ

<sup>(</sup>٩٥) الجهاد ١٠٤/٢ و أحال على مجموعة فناوى ابن تيمية ٧ /٢٨١/٢٧١ .

<sup>(</sup> ٩١ ) هود /٩١ .

<sup>(</sup>۹۷) هود /۷۷ ،

للَّاقَطَعَنَّ الْيُدِيَكُمْ وَالْ جُلِكُمْ مِنْ خِلافِ وَلَاصَلَابَتَكُمْ فِي جُدُوعِ اللَّخْلِ وَلَتَعَلَّمُنَّ الْيُنَا اللَّذُ عَذَابا وَابَقَى " (٩٨).

فالحق الذي وقر في نفوس السَحرة فجعلهم يؤمنون به يرى فرعون أن الإيمان بهذا الحق لا يجوز بدون إذنه ، و هدد المؤمنين به بشتتى أنواع التعذيب لأن أهله ضعاف أذلة لا قوة مادية تردعه عنهم و هكذا كل الأمم مع جميع الأنبياء و الدّعاة إلى الله لا يحترمون الحق والدّعاة إليه ، و إتما يستضعفونهم ويستهينون بهم .

وما ناله الرسول ﷺ وأصحابه في مكة قبل الهجرة كاف لإثبات هذه القاعدة ) (٩٩).

فحماس باستعدادها تريد أن تأوي إلى ركن شديد ، وتتمثى القوّة لنلا يطول يوم المسلمين العصيب .

□ ونؤمن بحتمية تماس الدَعوة مع متوالية الصراع الأبدية بين الحق والباطل:

(فما دام في الأرض مسلمون ـ و لا بد كذلك أن يكونوا ـ فلا بد من وجود المعتراع بين المسلمين و الكافرين لتباين طبيعة الإسلام و الكفر ، فالإسلام يصر على تحرير الناس من عبادة كل ما سوى الله و تعبيدهم لله وحده ، و الكفر يصر على بقاء الناس في الظلمات ، بل على إخر اجهم من النور إلى الظلمات وتعبيدهم لأرباب متفرقين من دون الله : " الله ولي الذين أمنوا يُخرجُهُم من الظلمات إلى النور و الذين كفروا أولياؤهُمُ الطاغوت يُخرجُونَهُمْ مِن النور إلى الظلمات أولنك أصنحاب النار هم فيها خالدون " " و لا يزالون يقاتلونكم حتى يردُوكم عن دينِه فيمن و هو كافر بردوليك حبطت أعمالهم في الدُنيا و الأخرة و أوليك أصنحاب الثار هم فيها خالدون " " و السنام المثار هم فيها خالدون " " و المناب الثار هم فيها خالدون " المناب الثار هم فيها خالدون " " و الله المناب الثار هم فيها خالدون " " و المناب الثار هم فيها خالدون " " و المناب الثار هم فيها خالدون " " " و المناب المناب

والواقع يؤيد إصرار أعداء الله على صدّ النّاس عن دين الله وغدرهم بالمسلمين وعدم الوفاء بعهودهم لهم ، وأنّه لا يجدي في تقويمهم إلا القضاء على رؤوس الفتنة من قادتهم وإذلالهم بالجهاد في سبيل الله ، وهو أمر دائم ما

<sup>(</sup>٩٨) طه (٩٨)

<sup>(</sup>٩٩) الجهاد ٢/٥٥٠ .

<sup>(</sup>١٠٠) البقرة ٢٧٥/٢١٧ .

دام في الأرض كفر وإسلام. ولهذا كانت آخر مرحلة من مراحل الجهاد صريحة صارمة لا تقبل تأويلا ولا تحريفا ، كما قال تعالى في سورة التوبة: "كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم ، وأكثر هم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، الهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وأولنك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأنوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقائلوا أنمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا المؤراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . قاتلو هم يعدبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصر كم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله عليم من يشاء والله عليم حكيم ") ( المنافية الله أدن .

# □ وحماس حلقة في سلسلة وراثة النبوَة ذات الحديد :

قال القادري: (قال ابن القيم رحمه الله: "وأمر ولم العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند حطم الجبل، حتى تمر به جنود الله فير اها، ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس من هذه وفاقول: سليم، فيقول، ما لي ولسليم، ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة، فيقول: ما لي ولمزينة، حتى نفدت القبائل ما تمر به وسول قبيلة إلا سألني عنها فإذا أخبرته قال: ما لي ولبني فلان، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه و سلم في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار ولا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، قال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله يا والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك بهؤلاء قبل ولا طاقة، ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، قال: قلت: يا أبا سفيان: إنها النبوة، قال: نعم إذن " (١٠٠٠).

إي والله: "نعم إذن "نعم لكتانب الركمان المرعبة التي تحمي النبوة وتحرسها وتنشر دعوتها).

<sup>(</sup>١٠١) التوبة ١٠٨/١ الجهاد للقادري ١٠٨/١.

<sup>(</sup>۱۰۲) زاد المعاد ۲/۲۸۲.

قال: (نعم للحديد الذي حملته سواعد أهل الإيمان، وإن الله ليزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن. ولقد كاتت النبوة موجودة في مكة بحججها وبراهينها وموجودة في المدينة بحججها وبراهينها وبقوتها التي لم تصل إلى أن يقال لها: " فنعم إذن " فليعتبر النيقال لها: " فنعم إذن " فليعتبر دعاة الإسلام إن كانوا يريدون: " فنعم إذن " .) (" ").

□ ونقيس جهادنا الجماعي على تجويز الفقهاء اتفاق المجاهدين على أمير يغزو بهم:

قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة:

(لو أنّ قوماً من المسلمين لهم منعة أمروا أميرا ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فاصابوا غنائم: خمّس ما أصابوا وكان ما بقي منهم على سهام الغنيمة).

قال السرخسي شارحا:

( لأنه باعتبار منَعنهم يكون المال مأخوذا على وجه إعزاز الدين ، فيكون حكمه حكم الغنيمة ) .

قال الشيباني : ( فإن نفل أمير هم فذلك جائز منه ، على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام وبعثه ) .

قال السرخسي: ( لأتهم رضوابه أميرا عليهم، ورضاهم معتبر في حقهم، فصار أمير هم باتفاقهم عليه. ألا ترى أنّ الإمامة العظمى كما تثبت باستخلاف الإمام الأعظم تثبت باجتماع المسلمين على واحد؟).

قال الشَّيباني: (والأصل فيه إمامة الصَّديق رضي الله عنه، فكذلك الإمارة على أهل السرية تتبت باتفاقهم كما تتبت بتقليد الإمام).

قال السَرخسي : ( ألا ترى أنَ أهل البغي لو أمَروا عليهم أميرا ودخلوا دار الحرب فنفل أمير هم شينا ثمّ تابوا : جاز ما نفله أميرهم ؟ )(١٠٠).

وما زادت حماس على ذلك لما رأت تُخلُو الأرض من خليفة يجاهد ، فإتها عُصبة من أولي العزم تنادو الجهاد وانتخبو ا أمير ا.

<sup>(</sup>١٠٣) الجهاد لقادري ٢/٦ ث .

<sup>(</sup>١٠٤) كل ذلك في شَرح السير الكبير للسرخسي ٨٠٤/٢.

□ الركن الرابع عشر: ونجاهد بالجندي المؤمن والجندي الفاسق معا:

والركنية هنا ليست تنصرف إلى أن الجهاد لا يكون إلا باشراك الفاسق فيه ، فهذا قلب للمعنى ، وإنما الركنية هنا منصرفة إلى تسويغ الجهاد بالفاسق ، خلافا لمن يتوهم وجوب التعفف عن ذلك ، فمن أركان فهمنا لنظرية الجهاد : تجويز قتال العدو بفاسق من المسلمين يقف إلى جنب الملتزم التقي .

وإنَّما هي الصنفوة الَّتي تقود الأخرين ، ولا ماتع من الإستعانة بالمسلم الفاسق الذي فيه نوع من المصية .

قال الغزالي وهو يناقش من يمنع الفسكاق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر؟

فإن قالوا: لا ، خرقوا الإجماع ، إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر ، وشارب الخمر ، وظالم الأيتام ، ولم يُمنعوا من الغزو ، لا في عصر الرسول على ولا بعده .) ( " ' ' ).

والفاسق ينال الشهادة أيضا إذا قنل في سبيل الله. قال ابن حجر: (وقذ أخرج أحمد، وصححه ابن حبّان، من حديث عتبة بن عبيد رفعه: "القتل ثلاثة: • رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتّى إذا لقي العدو قاتلهم حتّى يُقتل، فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله التبيّون إلا بدرجة التبورة، • ورجل مؤمن قرف علي نفسه من الدّنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في حبيل الله، حتّى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يُقتل، فانمحت خطاياه. إن السيف محاء للخطايا، • ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتّى يُقتل، فهو في الدّار. إن السيف لا يمحو النّفاق. ".

وأمّا الحديث الآخر الصّحيح: " إنّ الشّهيد يُغفر له كلّ شيء إلا الدَّيْن": فإنّه يُستفاد منه أنّ الشّهادة لا تكفر التّبعات ، وحصول التّبعات لا يمنع حصول درجة الشّهادة ، وليس للشّهادة معنى إلا أنّ الله يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصا ، ويكرمه كرامة زائدة ، وقد بيّن الحديث أنّ الله يتجاوز عنه ما عدا التّبعات ، فلو فرض أنّ للشّهيد أعمالا صالحة ، وفد كقرت الشّهادة ما عدا التّبعات ، فلو فرض أنّ للشّهيد أعمالا صالحة ، وفد كقرت الشّهادة

<sup>(</sup>١٠٥) الإحياء ٢١٢/٢.

اعماله السنينة غير التبعات ، فإن أعماله الصنالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات ، وتبقى له درجة الشهادة خالصة ، فإن لم يكن له أعمال صالحة : فهو في المشيئة ، والله أعلم ) (١٠٦) .

قال :

( و لا يلزم من حصول درجة الشّهادة لمن اجترح السّينات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة ، لأنّ درجات الشّهداء متفاوتة. ) .

وهذا من المعانى الإيمانية المهمة التي تؤثر في التخطيط، وهو مستند قولي في نظرية الولاء الدّعوية التي أوردتها في "صناعة الحياة"، وأحسب أن خطة العمل السياسي والجهادي لدى الدّعاة يلزمها أن تتوسع وتكون أكثر مرونة وواقعية لتشمل الإستعانة بأبناء المأمة الذين شنغلت ذممهم النينية ببعض الهفوات الفسوقية الأخلاقية، لا الظلم والخيانات، إذ المعركة كبيرة، وهؤلاء مؤمنون صرعتهم الشهوة لا الشبهة، واحتواء الدّعوة لهم في خطتها العريضة تفتح مجالاً لهم للاقتراب من التوية وفهم الإسلام فهما حقيقيا وإعانتهم على العزائم والعقاف عبر حسن الصحبة لهم والرّافة بهم والتودد لهم، باعتبارهم ضحايا التربية العرفية وليسوا من أهل العناد.

□ الركن الخامس عشر: ونجاهد مع الحاكم القاسق الظالم أيضاً إذا كان جادا:

إذ أنّ مصلحة الأمّة والإسلام أكبر من خلافنا معه.

وهذا المعنى متواتر في الفقه القنيم.

وقد سننل الإمام أحمد عن الرجل المتغلب على حكم بالاب بالقوة: أيغزو المسلمون معه ؟

فقال: نعم.

ثمّ وصف الغزو بأنه (دفع عن المسلمين لا يُترك نشيء )(١٠٧).

لذلك عاب الإمام ابن تيمية المفاصلة الخاطئة فقال: (وتمام الورع أن يطم الإسان خير الخيرين، وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، و إلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع

<sup>(</sup>١٠١) فتح الباري ٣٠٢/١٢ .

<sup>(</sup>١٠٧) مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث /٣٣٤ .

واجبات ويفعل محرمات ، ويرى ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا ، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأنمة الدين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع ، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة ِ خفيّة ٍ ، ويرى ترك قبول سماع هذا الحقّ الذي يجب سماعه من الورع. ) ( ۱۰۸ ).

إلا أنّ الشرط الذي اشترطناه لأنفسنا في جديّة هذا الحاكم ياذن لنا أن نفحص ونحذر ونكون أوعى من أن يستدرجنا خائن إلى معركة مع العدو يقودها يكون هاز لا فيها ، أو ليكتشف من خلالها قوتتا فيخطط للغدر بنا ، وفقه الأولين يؤيدنا ، إذ قال ابن حجر تعقيبا على حديث البخاري " لكل غادر لواء يوم القيامة": (وتمسنك به قوم في ترك الجهاد مع والآة الجور الذين يغدرون، كما حكاه الباجي) ( ۱۰۹ ).

فإذن : فما هو رأي غريب على الفقه أن نقول بمثل ذلك، بل هو كلام متداول بين بعض تقات الفقهاء، وأي غدر أعظم ممّا كان من تجميع المجاهدين من معسكر ات القتال بفلسطين إلى معسكر ات الاعتقال عام ١٩٤٨؟.

وكم من شاهد في النّاريخ الحديث على اتفاق بين مستعمر وعلماني رقيم خانن على أن يؤدي تمثيلية تورية ضده تتيح له الظهور بمظهر المحرر المنتصـر والـبطل الشّـعبي المغـوار ، فيُـتاح له أن يخلـف المسـتعمر ويديـم مصالحه من الباطن وتذهب دماء المؤمنين من جنوده الثَّوَار الذين وقع عليهم ثقل التنفيذ أدراج الرباح؟

و هل نكبة تونس بسفاهة بور قيبة إلا من هذا القبيل ؟

وقصص سرقة الثُّور ات من أيادي الدَّعاة أين نذهب بها ؟

ودخول أمريكا على الخطفي آخر عهد التّورة الإربترية وتكوينها لجيش نصر انى في الآيام الأخيرة من الثّورة فقط لتمكين " أسياسي أفورقي " من حصاد ثورة طويلة قدمت عشرات الوف الشهداء ، هل تترك لنا مجال ثقة بغيرنا ؟ .

وعلال الفاسي وحزبه الذين وضعوا هندسة التورة المغربية وفكر الاستقلال ثمَّ انطلت عليهم دعوى تأجيل ذكر الالتزام الإسلامي إلى ما بعد التحرير: إلى أين كان المصير ؟.

<sup>(</sup> ۱۰۸ ) مجموع الفتاوی ۲۲۸۱۰ . ( ۱۰۹ ) فتح الباري ۲۲۸/۱ .

ويسري نفس الميزان الذي يجيز القتال مع حاكم ظالم جاد ، والشرط الآخذ بالحذر على قتالنا مع ثورة ذات نقص وعيب إذا قاتلت دُول الكفر المعتدية على المسلمين ، إذا كانوا أهل جد غير هازلين ، وأقيس ذلك على خوارج يقاتلون الكقار فيأتي مسلم من أهل العدل ينضم للخوارج يقاتل معهم : أجاز محمد بن الحسن الشيباني ذلك . (١١٠).

وإتما نقول بالجواز جدلاً وإثباتاً لحكم فقهي ، والصواب أن نقود نحن الاعاة القتال ، فإتها معركة جهادية ، وإنّ لبطلها المقوّمات الشّاملة لشخصية المجاهد ، وإنّ قصص البذل والشّجاعة مع التواضع والضّراعة لدى رجال استلف من صدر هذه الأمّة تنتصب كلها كمصدر ونيس لتربيته وصياغته وإعداده معركياً ، ولا بد أن تكون هذه الخطّة التربوية ركنا مكمّلاً للخطّة العسكرية ، ولا يمكن أن نتصور نصراً يتنزل على شارب خمر ، وخدين العسكرية ، ولا يمكن أن نتصور نصراً يتنزل على شارب خمر ، وخدين نساء ، وكاذب لسان ، وسامع أغان ..

أبدأ. أبدأ ، ولكنه الأذان .

هو الأذان حداء المعركة ، والقائد الذي لا ينتظم أتباعه في صفوف ، خاشعين مصلين : لا ينتظمون لخطته البتراء في صفوف مقاتلين .

إنّ طريق النصر واضح ، ولكنه يحتاج لسالك .

وإنّ التّجارب وافرة ، ولكنها تحتاج لمعتبر.

ومهما اختلفت الأقوال ، ومهما انهزم المنهزمون ، فإن هناك حقيقة واحدة لا يختلف فيها ، ويفهمها أهل النّبات بعيدا عن المنهزمين : إنّ الجهاد فن الماني لا ينبغي لغير مؤمن ، وإنّ الأمل ، بل الثّقة بالنّصر : حكر للمتوكلين . إنّ القيادة الرّبانيّة أطهر ، ونحن نفخر بإيماننا إزاء علماني وشهواني وغشاش وجامع مال على حساب قضايا الأمّة .

إتما شرط التصدي لمعركة: ما يغلب على ظننا من إمكان إنتصارنا فيها أو حصول نكاية في العدو من ضربنا لهم ، فإن لم يكن شيء من ذلك كان الكف أولى ، بل هو و اجب كما في تقرير ات العز بن عبد السلام ، فإنه يذهب إلى أن ( التولى يوم الزحف مفسدة كبيرة ، لكنه و اجب إذا علم أنه يُقتل من غير نكاية في الكفار ، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة

<sup>(</sup>۱۱۰) شرح السير الكبير ١٥١٥/٤.

إعزاز الدّين بالنّكاية في المشركين ، فإذا لم تحصل النّكاية وجب الانهزام ، لما في النّبوت من فوات النّفوس مع شفاء صدور الكقار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار النّبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في طيّها مصلحة ) (١١١).

وفسر الرازي قول الله تعالى: (ولا تُلقوا بايديكم إلى التهلكة..) باته:
(أي لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع ، ولا يكون لكم فيه إلا
قتل أنفسكم ، فإن ذلك لا يحل ، وإنما يجب أن يقتحم إذا طمع في التكاية وإن
خاف القتل ، فأما إذا كان أيسا من التكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن
يُقدم عليه..) (١١٢).

ودخول المعركة اصلا موزون بهذا المقياس أيضا.

ا ويتفرّع من هذا الشّرط أنّ المقاتل المسلم لا يقتحم وحده وبدون إنن القائد إلا إذا ترجّح عنده أنّ اقتحامه يولد نكاية أو يبعث حماسة في المسلمين.

قال ابن حجر: (وأمّا مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو: فصرر الجمهور باته إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه ير هب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصّحيحة: فهو حسن. ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتّب على ذلك وهن في المسلمين.) (١١٣).

ويبدو أنّ ما ذكره ابن حجر من " التهور " أو عدمه هو الميزان ، ذلك لأنّ القاضي ابن العربي يجيز ما ليس " تهلكة " ، وكأنّ منطقه أكثر تفصيلاً فيقول : ( إنّ العلماء اختلفوا في ذلك ، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد ، وعبد الملك ، من علمائنا ـ أي المالكيّة ـ : لا بأس أن يحمل الرّجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنيّة خالصة . فإن لم تكن فيه قوّة فذلك من النّهلكة .

وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت الذية فليحمل ، لأنّ مقصده واحد منهم ، وذلك بيّن في قوله تعالى: " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ".

والصنحيح عندي جوازه ، لأن فيه أربعة أوجه:

<sup>(</sup>١١١) قواعد الأحكام ١٩٥/.

<sup>(</sup>١١٢) للرازي في تفسيره ١١٧/٥.

<sup>(</sup>١١٣) فتح الباري ٢٠٢/٩.

الأوّل: طلب الشّهادة. التّاني: وجود التّكاية التّالث: تجرية المسلمين عليهم. الرّابع: ضعف نفوسهم، ليروا أنّ هذا صنع واحد، فما ظنك بالجميع.

والفرض : لقاء واحد اثنين . وغير ذلك جائز .)(١١١).

وكذا القرطبي : أظهر قول المجيزين أكثر من قول المانعين ، فقال : ( إن الله المارزة لا تكون إلا بإذن الإمام ، كما يقوله أحمد وإسحاق وغير هما.

واختلف فيه عن الأوزاعي ، فحُكي عنه أنه قال : ( لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه . وحُكي عنه أنه قال : لا بأس به ، فإن نهى الإمام عن البر از فلا يبارز لحد إلا بإذنه .

وأباحت طائفة البَر ازَ ، ولم تذكر بإذن الإمام و لا بغير إذنه . هذا قول مالك. سُئل مالك عن الرَجل يقول بين الصقين : من يبار ز؟ فقال : ذلك إلى نيّته . إن كان يريد بذلك الله ، فارجو ألا يكون به باس، قد كان يُفعل ذلك فيما مضمى .

وقال الشافعي: لا بأس بالمبارزة.

قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام أحسن ، وليس على من بارز بغبر إن الإمام حرج ، وليس ذلك بمكروه ، لأني لا أعلم خبر اليمنع منه..) ( ١١٠٠ ).

ويتقرّع من هذا الشّرط أنّ القاند بخاصة يجب أن يحفظ نفسه ذخرًا الأتباعه، فلا يتهور ، بل له أن لا يكون في صفّ القتال أصلاً من أجل در ع احتمال إصابته .

وسُنل السَيوطي : ( أيجب القتال على الأمر اء بأنفسهم أو ليس عليهم إلا تجهيز الأمور وصلاحها ؟ ) .

فقال:

الجواب: ليس عليهم إلا تجهيز الأمور وصلاحها..)(١١٦).

وترجم البخاري ببابين متتاليين حكم خروج الأمير بنفسه للقتال فقال:

باب : مبادرة الإمام عند الفزع.

وباب: الخروج في الفزع وحّده.

<sup>(</sup>١١١) أحكام القرأن ١١٦/١.

<sup>(</sup>١١٥) تفسير القرطبي ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>١١١) الحاوي للفتاوي ٢٩٣/١.

وأورد فيه خروج النبي ﷺ على فرس أبي طلحة رضي الله عنه وحده بالليل حين سمع أهل المدينة صوتا أرابهم وأقلقهم .

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه ، لما في ذلك من النظر للمسلمين ، إلا أن يكون من أهل الغنّاء الشّديد والتّبات البالغ، فيحتمل أنّه يسوغ له ذلك ، وكان في النّبي يَرِّ من ذلك ما ليس في غيره ، ولا سيما مع ما علم أنّ الله يعصمه وينصره.) (١١٧).

ومثل هذا الفقه ينعكس على يوميات الدّعوة أيضا في ممارستها السياسية، فإن تجتب القيادة لأماكن الخطر لا يُعدّ جُبنا وعيبا ، بل ذلك من تمام مراعاة مصلحة الدّعوة في استمر ار قيادتها .

مع أنّ النظر المعاكس يصبح أيضا ، فإنّ القائد الذي يكون أول المنقدّمين ويقول لجنده: اتبعوني ، سوف ينزع جميع التردّد من قلوبهم ، والقضية نسبيّة، والاحتكام فيها إلى وجود قائد يحلّ محله إذا أصيب أم ستكون فوضى أو يخلفه أقلّ خبرة منه؟ .

□ ويتفرع من ذلك أيضا أن الأسير في يد العدو قد يتمسك بالعزة الإيمانية ويضرب المثل في الإباء ، مع أن الرخصة قائمة ، ففي قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه لما جاء الكقار فأحاطوا به وبمن معه وقولهم : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا ، أنه قال" أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر " فقاتلهم .

قال ابن حجر:

( في الحديث أنّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان و لا يمكن من نفسه ولو قتل ، أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر وهذا إذا أراد الأخذ بالشّدة ، فإن أراد الأخذ بالرّخصة فله أن يستأمن..)( ١١٨ ).

ويُقاس على ذلك: السَجين في يد حاكم ظالم إذا ساومه الطاغية أن يلين ويتبراً أو يقتله ، فثباته و الإقتداء بعاصم رضي الله عنه فيه تحقيق لمعنى العيزة، والعنزيمة أرجح إن كان قائدا أو مشهورا أو قدوة ، والرخصة لمستضعف واردة.

<sup>(</sup> ١١٧ ) قتح الباري ١٤٣/٦ طبعة السلفية .

<sup>(</sup>١١٨) فتح الباري ٢٤٤٧).

□ الركن السادس عشر في الشظرية الجهادية: الاستثناء، وتضييق الواسع، وتأجيل الأمور المفضولة. كلّ ذلك جائز في ظروف الحرب.

فقد ذهب الشّيخ الطّاهر بن عاشور إلى أنّ إجراء العدل بين النّاس في حقوقهم الخاصنة و الاجتماعية التي هي قوام المدنيّة في حال السّلم لا يماثل إجراء المصالح العسكريّة في أيّام الحرب ومواجهة العدوّ.

قال: ( لأن أوقات الحروب ليس فيها مستع للتأمل والنظر في جزئيات المصالح بل هي ساعات مكنة أو خروج من ضيقة تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عن من الفرص بقطع النظر عما عسى أن يلحقها من الأضرار الجزئية اللاحقة أو المصالح الجزئية الفائنة على أنك تجد فرقا واضحًا بين حالة دفع جيش العدو النازل وبين حالة قصدنا إلى بلاد العدو ، من حيث ما يتسع من التأمل لموازنة المصالح.) (١١٠).

وواضح أنّ جميع منطق الموازنات بين درجات المصالح والمفاسد يؤيد نلك .

والذي يعنيني أكثر هاهنا هو قياس أمر الذعوة على ذلك في أيام المحن والفتن أو أيام الاستنفار والتصعيد والمواجهة مع الظالمين ، ففي أمثال ذلك: ينبغي تجميد المرونة في الخيار ان المتعددة والتأكيد على خيار ينسجم مع الظرف يحقق الحزم ووحدة الموقف ، وتلغى التحسينات والتكميلات ويكون الاهتمام بما هو ضروري فقط ، أو ما هو في أعلى رتبة الحاجيات ، وتضيق الخطة لتركز على الأهم ، ويجري تحوير المنهج التربوي بما يتوافق مع مظلبات المرحلة ، من بت الحماسة ومعاني التصحية والصبر والإقدام ، ويكون تصعيد الشعور الإيجابي بوسائل الأدب من شعر وأساليب بلاغية ترفع الروح المعنوية .

وأقول ذلك تتبيها لدعاة يختافون ويطالبون القيادات في زمن الأزمات بخطط أيّام الستعة والأمن التي تتعدّ فيها فنون الأداء ، ولربّما خرجوا إلى لوم واعتقاد تقصير وتضييع مصالح ، وليس غير حكم الطوارئ يسري ، وما ثمّ غير موازنات واحتياطات يسوتها منطق الفقه .

وليس ذلك إلا من قلة خبرة من ينتقد ويتمنى الأماني العريضة في وقت الضيق ، والصنواب بناء الأمر على النتقة ، والتنجرد للخطب ، ومداراة الأيام، وسد الخلل ، والمناورة أمام الخطر الهاجم .

<sup>(</sup>١١٩) مقاصد الشريعة /٨٥.

على أن تحفظ حقوق الدّعاة في التشاور ، وأن لا يطول اللّجوء إلى هذا النّمط الاستثنائي بحيث يكون كأنه الأصل ، والإنصاف يُعين على تمييز الحالتين أكثر مما تعين القواعد ، ثمّ الله يوقق بحسّب النّوايا .

# 🗖 قضايا متفرّقة من فروع فقه الجهاد

قال البخاري: باب: الجهاد بإذن الأبوين.

وروى فيه أنه: "جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد ، فقال: أحيّ والداك ؟

قال: نعم

قال: ففيهما فجاهد. ".

قال ابن حجر: (قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما ، بشرط أن يكونا مسلمين ، لأنّ برّهما فرض عين عليه ، والجهاد فرض كفاية ، فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن..) أي إذا هجم الكقار على دار الإسلام فيصير الجهاد فرض عين .

(وهل يلحق الجدّ والجدّة بالأبوين في ذلك؟ الأصحّ عند الشّافعيّة: نعم )(١٢٠٠.

لكن كيف الأن وقد ضمرت معانى الجهاد عند الأباء ؟

أرى أن دنيوية الأب ، وقلة وعيه ، وضمور معاني الفقه الشرعي عنده : كلّ ذلك ينحت من درجة الوجوب . ويزداد تجاوز هما جو از ا إذا أمر الدَاعِية بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن خانضا لمعارك ، إذ يندر القتل في هذه الحالة ، والتّعرض للسّجن أو المتاعب أقلّ شأنا من القتل ، فلا يلزم الاستنذان.

وأمّا الجهاد مع "حماس " فلا يحتاج إذنا ، إذ أنّه دفاع عن أرض محتلة وهو فرض عين وليس مجرّد فرض كفاية .

□ ودعاة يجاهدون قد حرروا أرضا فيها جمهرة من المسلمين من غير الدعاة ، فيُكرهون بعض المسلمين أو غير المسلمين على الجهاد معهم .

الأظهر أنهم يستحقون الأجرة على الدّعاة .

فقد نقل الزركشي عن القاضي حسين المروزي قوله: (ولو'أكره المسلم على الجهاد فلا أجرة له.

<sup>(</sup> ١٢٠ ) فتح الباري ١٢٠ ؟ .

وقال البغوي: يستحق إن لم يتعين عليه من حين خروجه إلى حين حضوره الصنف . واستحسنه الرافعي والنووي..).

قال : (ولو أكره ذمي على الجهاد فله الجرة المثل ، فإن حضر ولم يقاتل فلا أجرة له في الأصح ، لأن المنفعة لم تحصل..) (١٢١).

لكنه حجز وقته عن مهنته ومكسبه ، فعندي أنه يستحق التعويض .

ويجوز قتل المرأة المقاتلة .

قال الجويني : ( وقد يُستدلّ بالحال على عله الحكم كنهيه عن قتل النساء : حين رأى عليه السلام امر أه مقتولة في المعترك .

فعلمنا أنه إنما نهي عن قتلهن لفقد النصرة فيهن ، حتى إذا قاتلن : حلّ قتلهن بالإجماع ) (١٢٢).

[ (من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربياً فإنه لا إثم عليه في جهله به ، لتعدر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة..) (١٢٢).

و ( الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم: لا أثم عليه في ذلك لتعذر الاحتراز من ذلك عليه .

وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو. ) (١٢٤).

والكذب في الحرب جائز :

فقد أخرج البخاري أنَ النبي عِي قال : (مَنْ لكعب بن الأشرف ؟ فقال : محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : فأذن لي أن أقول . قال : قد فعلت . ) .

قال ابن حجر معقبا عليه:

(يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا) (وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: "لا يحلّ الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس".).

<sup>(</sup>١٣١) المنثور ١٩٣/١

<sup>(</sup> ١٢٢) الكافية في الجدل /٢٨٠ و أشارت محققة الكتاب إلى أن حديث النهي في الموطأ و أبي داود ومسند أحمد .

<sup>(</sup>۱۲۳) الفروق ۲/۰۰۱.

<sup>(</sup>۱۲۱) الفروق ۲/۰۰۱.

(قال التووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور النّلاثة ، لكن التّعريض أولى .

وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجانز بالنص رفقًا بالمسلمين ، لحاجتهم البه ، وليس للعقل فيه مجال.) ( ١٢٥ ).

ونقل أقوال الفقهاء أخرين لم يروا إلا التعريض ، ولكن ردّهم وذهب إلى جواز التتصريح.

 وقال النبي على: "قاتل الله يهودا: حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " رواه البخاري .

فصار هذا الحديث أصلا لقياس تحريم بيوع أخرى عليه .

(واستدل به على تحريم بيع جنّة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه.) (١٢١).

وظاهر الأمر أنه يجوز بغير ثمن نقدي ، بل بمكسب ، من تحرير أسرى، أو مبادلة بجثث مسلمين ، أو وعد بكف عن القتال .

□ وقتل الجاسوس حقّ ، أفادت به قصنة حاطب بن أبي بلتعة ، وما في تتاياها من غضب عمر و قوله في حديث البخاري: " دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال : إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم ).

قال ابن حجر: (واستدل باستنذان عمر على قتل حاطب بمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما ، وهو قول مالك ومن وافقه. ووجه الذلالة أنه ي أقر عمر على ارادة القتل لولا المانع ، وبين أن المانع هو كون حاطب شهد بدرا ، وهذا منتف في غير حاطب ، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل باخص منه ). (١٢٧).

ولكن عند محمّد بن الحسن الشّيباني أنه يوجع عقوبة و لا يُقتل ، لأنّ القتل عنده للكفر ، واستدلّ بقصّة حاطب أيضاً ( ١٢٨ ).

<sup>(</sup> ١٢٥ ) فتح الباري ١٨٤/٦.

ر ۱۲۲) فتح الباري ٦/٥٥٦.

<sup>(</sup>١٢٧) فتح الباري ١٠/١٠ ٢

<sup>(</sup>۱۲۸) شرح السير الكبير ۲۰٤٠/۰.

فاستبان بذلك أنّ الموضوع ممّا اختلف فيه الفقهاء .

قال القرطبي: (من كثر اطلعه على عورات المسلمين ، ويُنبّه عليهم ، ويُعرّف عليهم ، ويُعرّف عليهم ، ويُعرّف دنيوي واعتقاده على خلك على ذلك سليم ، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردّة عن الدين .).

لكن إقرارنا بإسلامه لا يمنع من عقوبته ، قال القرطبي:

(إذا قلنا لا يكون بذلك كافرا: فهل يُقتل بذلك حدا أم لا؟.

اختلف الناس فيه ، فقال مالك وابن القاسم وأشهب : يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبد الملك : إذا كانت عادته تلك : 'قتل ، لأنه جاسوس ، وقد قال مالك بقتل الجاسوس - وهو صحيح - لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض، ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأنّ حاطبًا أخذ في أول فعله . ) .

( فإن كان الجاسوس كافر ا: فقال الأوز اعي: يكون نقضا لعهده. وقال اصبغ: الجاسوس الحربي يُقتل ، والجاسوس المسلم والذمّي يعاقبان ، إلا إن تظاهر ا على الإسلام فيُقتلان. ) ( ١٢٩ ).

قال ابن حجر: (والمعروف عن مالك: يجتهد فيه الإمام. وقد لقل عن الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يُباح دمه. وقال الشّافعية: والأكثر يُعزر، وإن كان من أهل الهيئات: يُعفى عنه، وكذا قال الأوزاعي. وأبو حنيفة: يُوجع عقوبة، ويُطال حبسه.)( ١٣٠٠).

لذلك لا أرى لحماس ومنظمات الجهاد قبل الجاسوس إلا أن يتكرر ذلك منه ، لمحل الخلف .

وتقليل الدّماء ما أمكن أولى عندي . ۞

<sup>(</sup>۱۲۹) تفسير القرطبي ٢٢/١٧

<sup>(</sup>۱۳۰) فتح الباري ۱۲۰۱ ۳

# النظرية العامة

# فيي المدنة والصّلع

3

الحياة الكبرى: أنّ الأيّام دُول ، ويطر أضعف بعد قوة ، وفترة بعد شيرة ، فيضطر المسلم لمراعاة الظرف ، فيكف ويهادن ، أو تجتمع عليه في آن واحد طوائف من الأعداء ، فيصالح جبهتين ، من أجل المتقرّغ لثالثة ، في مناورة ذكية هي نصف



علم السياسة .

و تسمّى الهدنة بأسماء أخرى أيضا ، فهي صلح ، وموادعة ، ومعاهدة ، وعهد ، ومسالمة ، وكلّ ذلك تداولته لغة الفقه .

واصطلاح " الموادعة " هو اختيار محمّد بن الحسن الشّيباني .

قال السرخسي: (وإنما اختيار لفظ الموادعة لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بين المؤمنين والمشركين ، وإنما يكون بينهم المعاهدة ، كما قال الله تعالى " إلى الذين عاهدتم من المشركين". والموادعة هي المعاهدة.)(١).

🗖 نهادن عند الضَّعَف ، وعزل الخصوم عن بعضهم أساس السَّياسة

□ الرّكن الأوّل في النّظريّة: الهدنة مع الكفّار الذين نجاهدهم جائزة إذا كان بنا ضعف .

ومشروعيتها مستنبطة من قول الله تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجِ الْكَبَرِ أَنَّ الله بَريءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَمُعْجِزِي اللهِ وَبَشَرِ النَّذِينَ كَفَرُوا يعدَّابِ اليمِ \* الله وَابَشَر الذينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينِ ثُمَ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَنَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فِأَيْوَ اللهِ يَجْبُ المُثَقِينَ ) (التوبة: ٤/٣)).

<sup>(</sup>۱) شرح السير ١٧٨٢/٥.

ثم من قوله تعالى بعدها: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِنَّا النَّذِينَ عَاهَدُتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقْيِمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ) (التوبة: ٧).

قال ابن قدامة الحنبلي: (فهذا دليل جواز الهدنة)(١).

ونتتهض هدنة الحديبية كأشهر سابقة في السيرة الشريفة ، ومعها الموادعة التي كانت مع عمرو بن مخشي الضمري ، وآخرى كانت مع عيينة بن حصن الغطفاني .(٦).

وعند الشّيباني والسرخسي في ففههما الذي امتزج (أنّ قوماً من المسلمين لو حاصرهم المشركون، والم يكن للمسلمين بهم طاقة، فدعوهم إلى الصالح والأمان، كان أفضل للمسلمين أن يصالحوهم ويقبلوا أمانهم.

وإن أبوا إلا قتالهم: لم يكن به بأس، كما فعله حَمِيُّ الدَّبَر ( ' ' ) حين عرضوا عليه الأمان فقال: إني عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل أماناً من المشركين، فما زال يقاتلهم حتى في قبل. ). ( " ' .

وابن العربي يتواطأ مع هذا المنطق ، ويحصي السوابق الشاهدة ، ويقر بالله: (إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح ، لانتفاع يُجلب به ، أو ضر يندفع بسببه ، فلا باس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه ، وأن يجيبوا إذا دُعوا إليه ، وقد صالح النبي صلى الله عليه و سلم أهل خيبر على شروط نقضوها ، فنقض صاحهم ، وقد وادع الضمري ، وقد صالح أكيدر دُومة ، وأهل نجران ، وقد هادن قريشًا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده ، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السنبيل التي شرعناها سالكة ، وبالوجوه التي شرحناها عاملة.). (٢٠).

□ وأكثر أقوال الفقهاء في تسويغ المصالحات دائرة مع شرط وجود ضعف في المسلمين ، ويجعلون للأمر نسبية تمنع المصالحة عند القوة ، وفي هذا المبحث كان جهر هم بأن الحرب هي الأصل ، مما أشرنا إليه في الفصل السابق عند ذكر رأي الفقهاء في الهجوم لا الدّفاع فقط .

<sup>(</sup>٢) المغني ٩/٨ ق.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٢/٢٨/٢١ الطبعة القديمة .

<sup>(</sup>٤) يعني عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه

<sup>(</sup>ه) شرح السئير الكبير ٤/ ١٦٠٧. (١) أحكام القرآن ٢/ ٨٧٦.

كقول محمّد بن الحسن الشّيباني : (قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا ينبغي موادعة أهل الشَّرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوّة).

قال السرخسي شارحا: ( لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره ، وذلك ممًا لا ينبغي للأمرر أن يفعله من غير حاجة. قال الله تعالى: " ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. " . ) .

قال الشّيباني: (وإن لم يكن بالمسلمين قوّة عليهم فلا بأس بالموادعة).

قال السرخسي : ( لأن الموادعة خير المسلمين في هذه الحالة ، وقد قال عز وجل : " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" ، ولأن هذا من تدبير القتال ، فإن على المقاتل أن يحفظ قورة نفسه أولا ، ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك .

الاترى معى أنّ الصنّغير يمص اللبن ما لم تنبت أسنانه ، ثمّ يمضغ اللحم بعد نبات الأسنان ؟ فبهذا يتبيّن أنَ النّظر في الموادعة : عند ضعف المسلمين . وفي الامتناع عنها و الاشتغال بالقتال ، عند قوَّة المسلمين .

واستُدلَ على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله صلى الله عليه و سلم نلك ، والمسلمين بعده إلى يومنا هذا . فقد قال محمّد بن كعب القرضي : لمّا قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ، وادعته يهود كلها ، وكتب بينه وببنها كتاباً ، و ألحق كلِّ قوم بحلفائها . وكان فيما شرط عليهم : ألا يظاهروا عليه عدوًا . ثمَّ لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم من العهد ، فأرسل اليهم فجمعهم وقال : يا معشر يهود: أسلموا تسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أنى رسول الله. وفي رواية : أسلموا قبل أن يوقع الله تعالى بينكم مثل وقعة قريش ببدر .

فصار هذا أصلا بجواز الموادعة عند ضعف المسلمين ، والإقدام على المقاتلة عند قوتهم.). (۷).

وذهب الشّنافعي في " الأمّ " إلى أنّ ( جو از الصّلح مشروط بشرط النّظر المسلمين..). (^ أ ، يعني أن يكون على سبيل ارتياد المصلحة لهم .

<sup>(</sup>٧) شرح السنير الكبير ٥/ ١٦٩٠ (٨) الأم ٤/ ١١٠.

واشترط أبو عبيد القاسم بن سلام الخوف من غلبة الكفار إن لم نصالح. (1).

وعند ابن قدامة الحنبلي أنها : ( لا تجوز إلا للنظر للمسلمين : إمّا أن يكونُ بهم ضعف ، أو يُطمع بإسلامهم..). ( ' ' ).

وفي تفسير آية " وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلْمَ فَاجْنَحُ لَهَا .. " (الأنفال: من الآية ٦١) . قال القرطبي : ( والجنوح الميل. يقول: إن مالوا ـ يعني الذين نبذ إليهم

عهدهم إلى المسالمة ، أي الصلح ، فعل اليها. ) . (١١).

ومال قتادة وعكرمة إلى أنّ الأية منسوخة بأية "وقَاتبلوا المُشْركِينَ كَاقَة " (التوبة: من الأية٣٦) ، وبغيرها ، والصواب أنها غير منسوخة.

قال القرطبي: (وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأنمة كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على إستنصالهم.). ('').

والأمر نسبي عند ابن العربي فيما يرويه القرطبي عنه (فإذا كان المسلمون على عزرة وقورة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة: فلا صلح..).

و (منطق ابن تيمية يخرج القضية على اننا حيث عجزنا عن جهاد الكفار: عملنا بآية الكف عنهم والصفح ، وحيث تحصل القوة والمنعة والعز خوطبنا بقوله تعالى "جاهد الكفار والمنافقين "..)("١١).

ومن الفقهاء المحدثين: الأستاذ الدريني، فهو يقول بوجوب استمرار الجهاد العيني، يعني ما يكون دفاعا، (فلا يُقبل من العدو جنوح إلى السلم، إلا إذا طلبها استسلاما، لعجزه عن المضي في القتال، حقنا لدمه، أو تسليما منه بالحق، أو رضى بالكف عن العدوان والشرر، وإيثارا للانضواء تحت حكم العدل، فيُجاب حيننذ إلى طلبه، شريطة ألا يشوب طلبه هذا شانبة من دخل، أو خداع خفي أو فساد طوية، لقوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح

<sup>(</sup>٩) الأموال/١٦٠.

<sup>(</sup>١٠) المغني ٩/٨ ١٠٥.

۱۱)(۱۱) ئۆسىرە ۸/۲۷.

<sup>(</sup>١٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول/٢٥٩.

لها. " ، إذ لم يشرع القبال في الإسلام لذاته ، بل لضرورة محو العدوان والبغي ، في الأرض ). ( ' ' )

□ لكن استوقفني رأى السرخسي في " المبسوط " من أنّ الإمام له أن يصالح إذا رأى في الصلح خيرا، أو إذا احتاج إلى أن " يمعن " في دار الحرب ليتوصل الى قوم أولي بأس ولم يجد بُدًا من موادعة من في طريقه (١٠٠).

فهذا القول يدلَ على مهارةٍ في فهم السياسة وطُرُقها ويشير إلى إدراك مغزى التَّخطيط الحسن وعزل الأعداء عن احتمال تحالفهم ، وهذا درس بليغ يحتاجه الدّعاة ويليق لرجل الدّولة المسلم أن يستوعبه ويبنى تحرّكاته على أساسه فلا يفتح جميع الجبهات في وقت واحد فيتعب بل يناور ويتملص ويلتف و يعزل ويركز على جبهة بعد جبهة ، وذلك هو تصرف الأنكياء وعباقرة الحكم لمَا أمسكوا الزَّمام فلبت في أيديهم طويلاً. ولا تحسبنَ ذلك سهلاً وأنّ كلّ حاكم يدركه ، بل هو فهم صعب ، فإنّ محنة هتلر كانت في تورَّطه بفتح الجبهة الرّوسيّة إذ الجبهة الأوروبيّة قانمة لم يُحسم أمرها بعد ، و أو هم صدّام حسين نفسه أنّه يستطيع أن يحارب جيوش ثلاثين دولة اجتمعت عليه في الكويت فلم ينسحب وتحدّى ، وكم في التّاريخ من قصص مماثلة .

#### □ ومن المندوب كتابة الصلح في وثيقة :

قال الشبياني: ( و إذا تو ادع المسلمون و المشركون سنين معلومة فإته ينبغي لهم أن يكتبو ا بذلك كتابا ، لأنَّ هذا عقد يمندٌ ، والكتاب في مثله مأمور به شرعا. قال الله تعالى: " إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.. " ، وادنى درجات موجب الأمر: الندب ، كيف وقد قال في أخر الآية " إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها..".

قال السرخسى : ( ففى هذا إشارة إلى أنّ ما يكون ممتدًا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه).

قال الشَّيباني : ( ثمَّ الأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب بينه وبينهم عشر

 <sup>(</sup>۱۱) خصائص النشريع/٣٦٤.
 (۱۰) للمبسوط ۸۱/۱۸.

سنين ، وأمر بأن يُكتب بذلك لسختان ، إحداهما تكون عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ، والأخرى عند أهل مكة .) (٢١) .

لكن ذلك لا يعني عدم لزومها بمجرّد القول ، بل هي عقد لازم .

قال ابن حجر: (إنَ الاعتبار في العقود بالقول ، ولو تأخَرت الكتابة والإشهاد.). (١٠).

استتبطه ابن حجر من التزام النبي صلى الله عليه و سلم بإرجاع أبي بصير إلى الكقار بعد اتفاقه مع سهيل بن عمرو مباشرة وقبل إتمام تدوين صلح الحديبية، كما في رواية البخاري .

وهذا مهم وهو الذي عليه كل الفقهاء، نقوله لئلا يتوهم داعية مفاوض مع حزب أو جماعة بان اتفاقه معهم يمكنه نقضه إذا لم يكتب، ما لم ينص صدراحة أثناء القدول على أن الأمر غير ملزم قبل الكتابة ، وإذا كانت القوانين الحالية قد جعلت التوقيع بدء الالتزام ، فإن الحكم الشرعي يجعل على الإيجاب والقبول الشفهيين المعول ، ما لم ينطقا بلزوم التوقيع وجعله بداية الالتزام ، فإن المؤمنين عند شروطهم ، وليس في هذا الشدرط تحليل حرام أو تحريم حلال .

□ الركن الثاني : ما يتعذر الوفاء به شرعا لا تجوز المعاهدة عليه :

ولفظ هذا الميزان اقتبسته من كلام الشيباني ، فإن قال : (ما يتعدّر الوفاء به شرعا لا يجبوز إعطاء العمد عليه ، فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العمد.) (١٨٠).

وأصله أنّ كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال النبيّ صلى الله عليه و سلم .

فإذا كان العدو يجبرنا على ترك الصلاة قاتلنا دون ذلك ، لكن أن يشترط عدم الصلاة في المساجد : فلربَما جاز ذلك قياسا على آية " و اجعلوا بيوتكم قبلة " ، وذلك عند الضعف الشديد جدا ، والله المسلعان .

<sup>(</sup>١٦) شرح السير الكبير ١٧٨٠/٥.

<sup>(</sup>١٧) فتح آلباري ٤٠٦/٥ .

<sup>(</sup>١٨) شرح السير الكبير ١٧٨٨/٥.

وإذا أشترط علينا أن نقاتل في صفة ضد المسلمين : أبينا الإقرار بذلك ، الله المسلمين : أبينا الإقرار بذلك ، الله الله وتبقى القضية أنذاك مسالة شخصية عند المعركة ، من استطاع أن يهرب أو يرمي بلا تهديف : كان أفضل . وكذا أن يشترط علينا مقاتلة غير مسلم إذا كان ظالما وهؤلاء الكفار معتدى عليهم أيضا ، ولربما جاز في الدّفاع عن البلد ، باعتباره دفاعا عن أرض المسلمين أو أعراضهم .

لكن ما الفتوى في قوانين التَجنيد الإجباري في بلاد يكون المسلمون فيها أقلية ؟ .

هي معضلة في الحقيقة ، و الفتوى فيها يجب أن تكون جماعية لا فردية ، لاقة الموضوع ، على أن هذا الإشكال يجري نحو الحلّ ، لأنّ بناء أكثر جيوش العالم أصبح يعتمد على انتطو عبعد تطور الأسلحة وليس على تجنيد جميع المواطنين .

وتقاس النثروط الأخرى التي لا يمكن الاستجابة لها بسبب المنع الشرعي على هذا .

□ الرتكن الثنالث: إذا طلب الكقار الموادعة ورضوا بغلبة المسلمين عليهم وأن يكونوا في ذمة المسلمين ، صارت ديار هم دار إسلام:

فقد بيّن السرخسي أنّ أهل أيّ مصر من الكقار إذا طلبوا أن يكونوا ذمّة المسلمين وقبل إمام المسلمين ذلك ف: (قد صارت ديارهم من جملة ديار الإسلام، بظهور أحكام الإسلام فيها.) ("١٠".

أي أحكام المعاملات كالددود ، وأحكام العقائد ، كعدم الدّعوة إلى الشرك ، وإن كان سكانها أهل ذمّة .

لكن هذا مركب من حكمين ، طلب الموادعة ، وطلب الدِّخول في الدَّمَّة .

واثر هذا الحكم في موضوعنا: الإستدلال به على أن المهادنة طريق سلمي سياسي لنشر الإسلام، ولنس الجهاد فقط، مع أن تصور ذلك في الحياة المعاصرة صعب، إذ أصبحت الأمم تطلب استقلالها، وأهل الأديان الأخرى بعضهم يسند بعضا، فكيف يمكن تخيل أن يطلب بلد كافر الدّخول في ذمّة المسلمين، وبخاصة أن الدقوق لا تكون متساوية مع المسلمين؟.

<sup>(</sup>١٩) شرح السير الكبير ١٥٢٠/٤

ومع ذلك فالفقه فقه ، وما يدرينا ما مستقبل الإنسانيّة إذا حكم الإسلام ثانية؟ وليس الأمر بمستحيل وإن صعب تصوره الآن .

وتوقع الانتشار السلمي للإسلام بذلك ليس قولنا ، وإنما هو قول الشيباني أيضا ، وقد قرنه بإجراء أحكام المعاملات الشرعية عليهم فقال: ( فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصبروا ذمة للمسلمين ، يجري عليهم أحكام الإسلام ، على أن يؤدوا عن رقابهم وأر اضيهم شيئا معلوما ، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك. ).

يقول السرخسي: ( لأنَ عقد الدّمّة ينتهي به القتال كالإسلام، فكما أنهم لو طلبوا عود الرّسالام عليهم يجب إجابتهم إلى ذلك، فكذلك إذا طلبوا عقد الدّمّة.

وهذا لأتهم يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات ، ثمّ ربّما يرون محاسن الشريعة ويسلمون ، فكان هذا في معنى الدّعاء إلى الدّين بأرفق الطريقين ، وقد أجاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه. ). (٢٠)

ويجب على الذميّ الخضوع لمعاملات الإسلام ، وإنما يسامح فيما كان مباحًا في أصل دينه غير المحرّف ، كعدم تحريم الخمر ، وأمّا الزّنا وإيتان الفواحش والرّبا ، فلا..

قال الشيباني: (والأصل فيه عقد الربا، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة، فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم.

قال تعالى : " و أخذهم الرّبا وقد نُهوا عنه.." . ). (٢١)

ومن القواعد التي ذكرها السنيوطي أنه: (تجري على الدّمي أحكام المسلمين إلا ما يُستثنى من ذلك. ).

ومثل لذلك (بحدود الزنا أو السرقة ، فإنها تجري عليه ، ولكن لا يُمنع من لبس الحرير والذهب مثلا ، ولا من شرب الخمر مستقرا بها من غير إظهار..). (٢٢)

<sup>(</sup>٢٠) شرح السير الكبير ٢٠١٤.

<sup>(</sup>۲۱) شرحَ السير ۲۷/۶ ۱۰ .

<sup>(</sup> ۲۲ ) الأشبّاه و النظائر /۲۸۷ .

□ وإذا صالحنا رنيس حزب أو قائد ثورة: دخل أعضاء حزبه أو الثّوار في الصلح:

قال البخاري: باب إذا وادع الإمام مَلِكَ القرية هل يكون ذلك لبقيتهم:

وأورد فيه حديث مصالحة ملك أيلة بحنة بن رؤبة للنبي صلى الله عليه و سلم أثناء غزوة تبوك ، ولم يذكر صراحة في رواية البخاري ، إلا أنه صريح في مغازي ابن إسحاق .

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أنّ الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيّتهم، واختلفوا في عكس ذلك: هو ما إذا استأمن لطائفة معيّنة هل يدخل هو فيهم؟

فذهب الأكثر إلى أنه لابد من تعيينه لفظا ، وقال أصبغ وسحنون : لا يحتاج إلى ذلك ، بل يكتفي بالقرينة ، لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه. ) ( ٢٣ ).

وقول أصبغ وسحنون أليق بمنطق الفقه وأصح.

#### 🖵 الموادعة المشروطة بمال

كان الأوزاعي بجيز أن يصالح الكفّار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكقار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فننة أو غير ذلك من الضّرورات. (٢٤)

وقال الشيباني: (وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم، فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا، فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة.).

قال السرخسي: ( لأتهم لو لم يفعلوا ، وليس بهم قوة دفع المشركين: ظهروا على النتفوس والأموال جميعا ، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون انفسهم. ). (٢٥)

واستدل بالمر اوضمة التي كانت بين النبي صلى الله عليه و سلم وسيد غطفان على دفع نصف ثمر المدينة له على أن يرجع عن بقيّة الأحزاب.

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري ۲۰۸/٦.

<sup>(</sup>٢١) بدآية المجنّهد ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>۲۰) شرح السير ١٦٩٢/٥.

وقال ابن العربي: (ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال ببذلونه للعدوّ، والأصل في ذلك موادعة النبيّ صلى الله عليه و سلم لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على أن يُعطيه نصف ثمار المدينة..). (٢٦)، وهي الموادعة التي لم تتمّ حين أبى الأنصار ذلك .

# 🗖 الموادعة المشروطة بتبادل رهائن

عند الشميباني والمترخسي كراهية إعطاء المسلمين كرهائن لتوثيق الموادعة بدون تحقق الضرور (٢٢)

لكن إذا غدر الكقار فقتلوا الرّهانن المسلمين فإنّا لا نغدر ولا نقتل الرّهانن الكفّار الذين بأيدينا ، إذ لا تزر وازرة وزر ُلخرى ، بل نجعلهم ذمّة .(^^)

ولكن في الحياة الحزبية وتصرفات الثورات يغلب على الظن غدر المقابل بنا ، وبخاصة إذا علم أتنا سوف لا نقابل غدر ه بغدر ، لذلك أرى منع ذلك ، وعدم إعطاء رهائن منا ، وبخاصة أنه قد يجعل رهائنه الذين يدفعهم انا من مستضعفي الناس الذين تحت سطوته و لا يهمه أن يُقتلوا إن كان ردنا على غدر ه بالقتل أيضا ، إلا إذا ترجّح عندنا أنسنا إذا لم نعط الرهائن فتكون الغلبة له إذا حارب وتحل بنا نكبة ، فنفدي المجموع ببضعة رهائن رغم إحتمال الغدر ، على أن لا نجبر مسلمًا على أن يكون رهينة ، بل نطلب التطوع ، وكذا نطلب بعض القياديين من رجاله أن يكونوا رهينة عندنا نسميهم نحن ، وليس أي أحد يسميه .

# 🗖 الصّلح المؤقت

اختلف الفقهاء في إطلاق الصلح أو توقيته ، وأكثر هم يقول بالتوقيت ، وبالغ العزر بن عبد السلام فأنكر جواز ما زاد على العشر ، فقال : (فإن خيف على أهل الإسلام : جاز المتقرير بالصلح عشر سنين ، رعاية لمصالح المسلمين ، وتوقعا في هذه المدة لإسلام بعض الكافرين ، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل مكة عشر سنين فدخل منهم خلق كثير في

<sup>(</sup> ٢٦ ) أحكام القرأن ٢٦/٢ ٨

<sup>(</sup>۲۷) شرح السير الكبير ١٧٥٠/٥

<sup>(</sup> ٢٨ ) شرح السير ١٦٦٣/٤ وكذلك ١٧٥٢/٥ .

الإسلام، ولا تجوز الزيادة عليها، لأنّ الكفر أنكر المنكرات، فلا يجوز التقرير عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة. ). (٢٩)

وللسهيلي: أنّ (حجّة المانعين أنّ منع الصّلح هو الأصل ، بدليل أية القتال ، وقد ورد النّحديد بالعشر في الحديبية ، فحصلت الإباحة في هذا القر ، ويبقى الزّائد على الأصل..). (٢٠٠)

وهذا النمط من التصريح يسند ويوضتح ما قاله الفقهاء من أنّ الحرب هي الأصل.

ويذهب السّيوطي إلى الشّحديد بالعشر أيضاً ، ويرى : ( أنّ عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر ، إلا لضّعف ، فيجوز عشر سنين فقط. ). ( ٢٦ )

قال ابن حجر: (وهو قول الشّافعي والجمهور ..). (۲۲) ورجّحه ، وروى تحديد المدّة بأربع سنين وثلاث وسنتين .

لكن ابن حجر في موضع أخر يرى الإطلاق ويستصوبه، فيقول: (وأمّا ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لاحد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين.). (٢٦)

وهو في ذلك يتابع البخاري ، فقد بوتب البخاري لذلك فقال : باب الموادعة من غير وقت .

وحماسة ابن تيمية للإطلاق ظاهرة ، فقد قال : (وأما قوله سبحانه "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين..." فتلك عهود جائزة ، لا لازمة ، فإتها كانت مطلقة ، وكان مخير ابين إمضائها أو نقضها ، كالوكالة ونحوها .

ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنّ الهدنة لا تصح إلا مؤقتة ، فقوله - مع أنه مخالف لأصول أحمد - يردّه القرآن ، وتردّه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أكثر المعاهدين ، فإنه لم يوقت معهم وقتا .

<sup>(</sup>٢٩) قواعد الأحكام ٩٢/١.

<sup>(</sup>٢٠) الروض النَّف ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢١) الأشباه والنظائر/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري ٤٠٤/٠.

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري ۲۲۱/۱

فأمًا من كان عهده مؤقتاً فلم يبح له نقضه بدليل قوله تعالى: " إلا الذين عاهدتم من المشركين ثمّ لم ينقضوكم شينا ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فاتموا اليهم عهدهم إلى مدّتهم ، إنّ الله يحبّ المتقين".

وقال: " إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إنّ الله يجب المتقين" ). ( "أ )

ومن له خبرة بأساليب الألفاظ الفقهية يعلم ويفهم قوله أن العهود التي صار التبري منها ، الجائزة لا اللازمة : إنما هي التي تجيء منحة من الطرف المسلم إذا كان قويا للطرف الكافر الضعيف دون أن يكون هناك شرط ، وأن اشتراط من اشترط التوقيت إنما أراد أن يكون الوقت عنصر تشديد في الوفاء يمنع الاجتهاد في النقض .

وابن القيّم ينحى منحى شيخه ، فيجيز الهدنة لأكثر من عشر سنوات . (٥٠) لكتي رأيت الشّافعي في " الأمّ " يذهب مذهبًا وسطا ، فيقول بأنها لعشر سنوات ، ولكن يمكن أن تُجدد (٢٦).

وكان ابن حجر في النص الماضي قد أهمل الإشارة إلى هذا الرّأي في النّجديد ، واكتفى بذكر العشر .

# 🗖 ماءُ مبارك يؤسّس ميزانًا في الإحسان

ومن فقه التعامل الدعوي الذي أراه: أن نتلطف في المعاملة مع كافر أحسن إلينا ونرد جميله بجميل ، ومع مسلم فاسق تارك صلاة لكنه انتصر لنا بقول ، أو مع حزب تكلم بالحق في شائنا وقدم لنا عونا وإن كان علمانيا ، أذ أن الصلة الحسنة قد تحدوهم إلى قراءة فكرنا وتاريخنا والإطلاع على أسلوبنا العفيف الفريد في الممارسة السياسية ، فيكون منهم الاحياز الدائم لنا أو التحالف أو حتى الإنضمام ، ويشكل هذا الركن الرابع في النظرية فيما أرى .

ولي مستند في تفسير قول فرعون لموسى عليه السلام: (قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيْنُتُ فَينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ) (الشعراء ١٨٠).

<sup>(</sup> ۲۲ ) مجموع الفتاوي ۲۹/۱۶۰ .

<sup>(</sup> ٢٥ ) زاد المعاد ١٧٠/٢ الطبعة القديمة .

<sup>(</sup>٣٦) الأم ١١٠/٤.

قال الرّازي: (إعلم أنّ في الآية دلالة على أنّ كفر الكافر لا يُبطل نعمته على من يحسن أليه ، ولا يبطل منسّته ).

قال:

(واختلف العلماء ، فقال بعضهم: إذا كان كافرا لا يستحق الشكر على نعمه على الناس ، إنما يستحق الإهانة بكفره ، فلو استحق الشكر بإنعامه ، والشكر لا يوجد إلا مع التعظيم . فيلزم كونه مستحقاً للإهانة وللتعظيم معا ، واستحقاق الجمع بين الصدين محال .

وقال أخرون: لا يبطل الشكر بالكفر ، وإنما يبطل بالكفر النّواب والمدح الذي يستحقّه على الإيمان.

و الآية تدلّ على هذا القول الثّاني. ). (٢٧)

وفي قول المانعين تكلف ، وتطويع قواعد علم المنطق العقلية للفصل في مسألة أصلها عاطفي ، وفر عون تمسك بأصل صحيح ، ولكنه غفل عن أنه مسيء في غير ذلك وأنه قد خلط إحسانه الأول لموسى بما هو أكبر منه من الكفر والظلم ، وأنّ مزان موسى هو الميزان العقيدي ، وأنه وزن به فرجحت سينات فرعون على ما سلف من تربيته لموسى .

ويؤيد هذا الفهم قول تعالى: ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَعَبَرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا اللَّهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ) (الممتحنة: ٨).

استعرض القرطبي بعض أقوال مرجوحة في أنّ حكم هذه الآية منسوخ، ثمّ قال:

(وقال أكثر أهل التاويل: هي محكمة. واحتجوا بأنّ " أسماء بنت أبي بكر سالت النبي صلى الله عليه و سلم: هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: نعم. " أخرجه البيخاري ومسلم. وقيل أنّ الآية فيها نزلت. ).

ثمّ بحث معنى " وتقسطوا إليهم " فقال : (أي تعطوهم قسطا من أمو الكم على وجه الصلة ، وليس يريد من العدل ، فإنّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل . قاله ابن العربي..). (^^)

<sup>(</sup>۳۷) تقسیره ۲۴/۱۱۰ .

وينبغي إجراء الأية على عمومها ، فهي تشمل الأفراد ، وكذا الأحزاب والجماعات والدّول الكافرة التي لم نؤذ المؤمنين ، كلهم نعاملهم بالحسني .

بل من سنن الإيمان المحكمة: أنّ الإحسان جزاء الإحسان، عاما، تجاه مسلم أو كافر ، وإنما ورد مطلقاً في سورة الرّحمن : " هل جزاء الإحسان إلاّ

وفي البخاري في قصمة المرأة الكافرة التي سقت النبيّ صلى الله عليه و سلم وجيشه في الصحراء حين عطشوا أنّ النبي صلى الله عليه و سلم قال: " اجمعوا لها . فجمعوا لها من بين عجوة ، ودقيقة ، وسويقة ، حتى جمعوا لها طعاماً فجعلوه في ثوب وحملوها على بمعيرها ، ووضعوا التّوب بين يديها " ثمّ " كان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ، ولا يصيبون الصرُّم الذي هي منه ، فقالت يوما لقومها : ما أرى همولاء القوم يدعونكم عمداً، فهل لمكم في الإسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام "). ("")، والصرم: الأبيات المجتمعة من الناس.

نعم طمع المسلمون في إسلامها ، وقال ابن حجر : ( ومحصل القصّة أنّ المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستنلاف لهم ، حتى كان ذلك سببا الإسلامهم. ) ، لكن معنى الشكر والمكافئة واضح جدًا ، وبخاصة في هدية الطعام ، وذهبت القصية شاهدا على أنّ الإحسان من الكافر نجزيه بالإحسان.

والعدل مع الكافر من جنس هذا الإحسان ، وهو الواضع في الآيات : (يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتِ قَامُتَّحِنُو هُنَّ اللَّهُ أعْلَمُ بِالِمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُو هُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فِلا تَرْجِعُو هُنَّ إِلَى الْكُقَارِ لا هُنَّ حِلِّ لهُمُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَأَنُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْكِحُوهُنَّ إِذَا ٱتَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَ هُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصْمَ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا دَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيَّءٌ مِنْ أَزُوَ احِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَزُوَ اجْهُمْ مِثْلَ مَا أَنْقُوا وَ الْقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْكُمْ يِهِ مُؤْمِنُونَ ) (الممتحنة: ١١/١٠) .

<sup>(</sup>۳۸) تفسیر القرطبي ۵۸/۱۸ . (۳۹) فتح الباري ۲۰/۱۱ .

والشاهد في ذلك قوله تعالى: " و آتوهم ما أنفقوا "، أي لا نظلمهم ، بل نعطيهم المهر الذي قدموه ، وتأكد ذلك بقوله تعالى: " واسألوا ما أنفقتم " على طرفي سواء ، ثمّ تأكد ذلك ثالثة في قوله تعالى: " مثل ما أنفقوا" ، أي لا نعطي المسلم زيادة على المهر الذي قدمه بل هو المثل فقط ، وإذا رأى البعض أن هذا التعمامل العادل هو ترفق من المسلمين لاسترداد حقوقهم التي تشابكت مع حقوق الكفار ، وليس هو العدل المحض بنية العدل ، فإن التأكيد الثالث يرده ، إذا ما ثمّ حديث عن مقابلة بل عن معاقبة ، وإنما بمثل ما أنفق المسلم من مهر ليس أكثر .

بل حتى الأحكام الشرعية أقل توترا من أعرافنا المتوارثة في التعامل مع الكافر ، فالنبي صلى الله عليه و سلم استعمل ماءها الذي في قربتها وهي كافرة (واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقتن فيها التجاسة..). (13)

وفي البخاري أنه: ( توضناً عمر بالحميم ومن بيت نصر انية ) والحميم هو الماء المحمي الحار ، ( وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استقصال. وقال الشافعي في " الأمّ ": ( لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوءه ما لم تعلم فيه نجاسة.) (' أ)

وقال ابن حجر في التَعقيب على قول النبي صلى الله عليه و سلم " إنّ الكافر المؤمن لا ينجس " : ( تمسلك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال : إنّ الكافر نجس العين ، وقواه بقوله تعالى : " إنما المشركون نجس " . وأجاب الجمهور عن الحديث بأنّ المراد أنّ المؤمن طاهر الأعضاء ، لاعتياده مجانبة النجاسة ، بخلاف المشرك لعدم تحقظه عن النجاسة . وعن الآية بأنّ المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، وحجّتهم أنّ الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أنّ عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة ، فدل على أنّ الآدمي الحيّ ليس بنجس العين ، إذ لا فرق بين النساء والرّجال. ). (٢٠١)

وإتما اطلت لرفع الحرج عن المسلمين في الغرب في تعاملهم مع أهل الكتاب، ولبيان أنّ الكتابي المحسن العادل نخالطه ونصافحه ونؤسس معه

<sup>(</sup>٤٠) للفتح ١/٧٠٤.

<sup>(11)</sup> فتح الباري ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤٢) فتح الباري ١/٠١٠ .

العلاقة الحسنة ، وأمّا النجاسة فهي نجاسة موقفه إذا ظلم وكاد للمسلمين وأظهر العداوة ، وبعض السَّباب يتحكم بهم توتّر ، ولا يستوعبون هذا المنظق ، ولست أراهم إلا ضحية لمن لقنهم الفقه اليابس الحاد .

لست أقول أن بعض هذه الأحزاب العلمانية التقليدية المسالمة موجودة فعلا في العالم الإسلامي الواسع فقط ، كمثل الحزب الوطني بمصر الذي بقي نظيفا ووفيا لمبادئ مؤسسه الزعيم مصطفى كامل أول القرن العشرين ، والذي نمت في محيطه أو لا شخصية الأستاذ المرشد حسن الهضيبي رحمه الله قبل المتحاقه بالإخوان ، وإنما أقول بأن العالم الغربي النصر أني والبوذي الشرقي فيه نماذج من هذه الأحزاب ، كمثل حزب الخضر أنصار البيئة ، والكثير من منظمات حقوق الإنسان والاتحادات العمالية والمهنية ، واشتهرت شخصيات سياسية محايدة ، وكان ملك نيبال القتيل منصفا ، وأصبح الكثير من الإسلام ، وكذا بعض مشاهير المحللين السياسيين في الصحاف وذكر محاسن الإسلام ، وكذا بعض مشاهير المحللين السياسيين في الصحافة ، ومجموعات مجموعة الفيلسوف جومسكي في أمريكا ، الذي هو يهودي في الأصل ، لكنه مجموعة الفيلسوف جومسكي في أمريكا ، الذي هو يهودي في الأصل ، لكنه بل وتطور الإنصاف عند بعضهم فجعلهم يُسلمون ، مثل ديفيد كرين مستشار بل وتطور الإنصاف عند بعضهم فجعلهم يُسلمون ، مثل ديفيد كرين مستشار الأمن القومي زمن نيكسون ، و السنفير الألماني هوفمان.

ومن أقوى الشّواهد الشّرعيّة على صواب مثل هذه السّياسة الإسلاميّة الإحسانيّة تجاه الكقار الذين يكفّون شرّهم عن المسلمين أو ربّما يحسنون إلى المسلمين ، حديث رواه أبو داود والنساني في باب الجهاد ، لفظه " دعوا الحبشة ما ودعوكم ، واتركوا الترّك ما تركوكم " (٢٠)

وكانت ديار الترك أنذاك وراء خراسان ، وبعضها الآن داخل الصنين ، وفي الحديث ضعف ، ولكن تعارف المسلمون في صدر الإسلام على قبول معناه و العمل به .

قال ابن رشد: ( فامًا الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين، لقوله تعالى: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " ، إلا ما رُوي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ، ولا الترك ، لما رُوي أنه عليه الصنلاة و السنلام قال: " ذروا الحبشة ما ودرتكم "

<sup>(22)</sup> التاج الجامع للأصول ٢٩٥/٥.

وقد سنل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك ، لكن قال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم.)  $(^{11})$ 

وفي هذا النص المهم فقه عظيم واسع ، وهو يعظ الدّعاة - في خلاصته ان يكونوا ساسمة حقا ، مهرة في التخطيط المرحلي ، بأن لا يصاولوا على كلّ الجبهات في آن واحد فيأخذهم الإرهاق ، وإنما يتفرّغون للمنافس الأكبر ، فياسا على ما كان من المسلمين في صدر الإسلام مما لم يحكه هذا النص ، ولكن حكته كلّ النصوص ، فإنّ الصحابة تفرّغوا للرّوم والقرس لما يمثّلاله من وجود عسكري قوي وتحكم سياسي وأثر حضاري ، وكان منهم الإعراض عن أقوام تعيش على الهامش .

وفي قول مالك عن الحبشة: (لم يزل الناس يتحامون غزوهم): رواية لنخلق الوفاء عند ساسة المسلمين، وللحكمة ورد المعروف، فإن أجيال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما تحامت غزو الحبشة إلا إحتراما لما كان من التجاشي رحمه الله وسالفته في الإيمان والتصديق، ولنن لم يسعف هذا الأمر نص صحيح وسند قوي فقد أسعفته يد جميلة لرمز الأحباش ونفر منهم وافقوه حتى رقصوا طربا وإطرابا، وعالم المتياسة والتنافس العزبي وافقري اليوم عالم بالغ السعة والتنعقيد، وأحب للدعاة أن يقتدوا بالسلف، فيكونوا على صداقة وحسن عشرة ومودة مع أحزاب وجماعات وجمعيات فيوسسات استعارت من العلمانية الرائجة كفرا أو فسنوقا على عفلة من أمرها، ولكنها ظلت مسالمة للإسلام ولرجال الحركة الإسلامية، عفيفة في تعميم تعاملها، نظيفة في مسلكها، وتدل القرائن على رغبتها الأكيدة في تعميم تعاملها، نظيفة في مسلكها، وتدرص على الحرية وإنصاف من في أرضها من نصف بهذه الصنفات وتحرص على الحرية وإنصاف من في أرضها من المسلمين.

نقل ابن حجر عن ابن إسحاق عن الزّهري أنه قال: (ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس: كلم بعضهم بعضا، والتقوا وتقاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدّة إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني من صناديد قريش.

<sup>(11)</sup> بداية المجتهد ٢٨١/١ .

ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا ، وكانت الهدنة مفتاحاً لذلك ولما كانت قصة الحديبية مقدّمة للفتح سميت فتحا ، كما في المغازي ، فإن الفتح في اللغة : فتح المغلق ، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله ، وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت ، وكان في الصورة الظاهرة ضيماً للمسلمين ، وفي الصورة الباطنة عزا لهم ، فإن الناس المحلمون الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير ، واسمع المسلمون المشركين القران ، وناظروهم على الإسلام جهرة أمنين ، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا تُخفية ، وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أر ادوا العزة واقهروا من حيث أر ادوا الغلبة. ) ( 6 )

فاهتف معى أيها الدّاعية كما يهتف أهل المظاهرات:

- تسقط التوترات
- تسقط أنماط الإهاجة و التحرش بلا سبب
  - تسقط أخلاق العبوس
- يحيا الابتسام ، يحيا الرفق ، يحيا الوعي .

# 🗖 أصول الفقه الغربي

وهذا الحديث في الإحسان يفتح المجال لبحث قضايا تعامل المسلم مع الكافر أو حياته في البيئة الكافرة ، وإنما خصصته بالغرب في عنوان المبحث تغليباً ، و إلا فإنه يشمل عيش المسلم في الشترق كالصنين واليابان ، وعيش الأقليّات الإسلاميّة في بالا يحكمها الكقار ، كما في تايلاند وبورما وكمبوديا وفيتنام وكثير من دُول إفريقيا .

كذلك فإن بعض ما نتصدى لبحثه أحرى أن يكون مع مبحث في الأمان مستقل ، وإنما ألحقته بالهدنة تغليبا ، لاشتراكه معها في منطقها الفقهي، وتقارب الأدلة والأحكام.

<sup>(</sup> ١٠ ) فتح الباري ٥/١٠٠ .

| الهجرة وجوازها . | الفقه الغربي: مبحث | 🗖 وأول مباحث هذا |
|------------------|--------------------|------------------|
|------------------|--------------------|------------------|

والقول في ذلك يصوغ: الركن الخامس في النظرية ، ومفاده: أنّ الهجرة المعاكسة اليوم من أرض الإسلام إلى ديار الكفر جائزة ، للضرورة ، طلبا للأمن أحيانا ، وللمصالح المعاشية الفردية التي يمكن من اجتماعها أن تتولد مصالح إسلامية عامة تفيد الأمة .

ولفهم الأمر والمنطق الكامن في الهجرة والأسباب التي ذكرها الفقهاء: لا بد أن نستعرض أصل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أولا ، لتعيننا على فهم الهجرة العكسيّة إلى دار الكفر .

ا فمن الأيات التي استنابط منها الفقهاء أصل الهجرة قوله تعالى: ( وَالْذِينَ كَفْرُوا بَعْضُهُمْ أُولَيْاءُ بَعْضِ إِلَّا تَقْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْتَةً فِي الْأَرْضِ وَفْسَادٌ كَييرٌ ) (الأنفال: ٢٧).

قال ابن العربي: (يعني بضعف الإيمان وغلبة الكفر، وهذه هي الفتنة والفساد في الأرض، وفي هذا أمر بالخروج عن دار الكفر إلى دار الإيمان، وهي الهجرة..). (٢٦)

□ وكانت الهجرة قد وقعت على مرحلتين وضربين ، ذكر هما ابن حجر قال : (قد وقعت الهجرة على وجهين :

الأول : الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن ، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة .

الثّاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان ، وذلك بعد أن استقر النبيّ صلى الله عليه و سلم بالمدينة و هاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين.

وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة ، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص ، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا.) ( ٢٠١)

□ ثمّ أفتى الفقهاء بأنّ دار الإسلام إذا حكمها مسلم ثمّ كفر فقد وجبت الهجرة على من يعجز عن عزله ، كما هو فهم ابن حجر ، فإنه قال : ( ينعزل بالكفر

<sup>(</sup>٤٦) أحكام القرآن ٨٨٨/٢.

<sup>(</sup>١٧ ) فتح الْباري ٢٣/١ .

الجماعاً ، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك ، فمن قوي على ذلك فله الثّواب، ومن داهن فعليه الأرض.). (منه ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض.).

وتعقيد الحياة اليوم يتيح مجالاً للاعتراض على إيجاب هذه الهجرة ، كما أنّ عزل الكافر لا يُتاح بعمل فوري أحيانا ، وإنما بتخطيط وسعي يدوم سنوات طويلة ربّما ، فاللبث خلال مدة الانتظار الإيجابي سائغ إن شاء الله .

□ وخصتص الفقهاء ذكر الظلم ووجود المنكر والضنيق في إظهار الإيمان كاسباب عللوا بها الهجرة ، وذكر ها القرطبي في معرض تفسيره للآية الكريمة ( يَا عِبَادِيَ الذينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَايِّايَ فَاعْبُدُونَ ) (العنكبوت:٥٦) .

فقال: (هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة في قول مقاتل والكلبي - فأخبر هم الله تعالى بسعة ارضه ، وأنّ البقاء في بقعة على أذى الكقار ليس بصواب ، بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في ارضه مع صالحي عباده ، أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة ، لإظهار التوحيد بها .

وقال ابن جبير وعطاء : إنّ الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتّب فيها هذه الآية ، وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حقّ ، وقاله مالك. ). ( <sup>19)</sup>

حتى ذكر الزركشي أن ( الهجرة على المرأة من بلاد الكقار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراماً..). ( °° )

□ وزاد القرطبي في موضع ثان أسبابا 'أخرى ، كالخروج من أرض البدعة ، والأرض التي غلب عليها الحرام ، أو التي فشا فيها المرض ، وذكر من فروع الظلم: الأذى في البدن أو المال .

ففي شرح قوله تعالى : ( وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الراض مُراغَما كَثِيرا وَسَعَة ) (النساء: من الأية ١٠٠).

نقل القرطبي عن ابن عباس وغيره أنّ المراغم هو المتحوّل والمذهب. وقيل المهاجر .

<sup>(</sup>٤٨) فتح الباري ٢٤١/١٦.

<sup>(11)</sup> تفسير القرطبي ٢٢١/١٣.

<sup>(</sup> ٥٠ ) المنتور في القواعد ١٣٣/١

قال النّحَاس: فهذه الأقوال متّفقة المعاني ، فالمراغم: المذهب والمتحوّل في حال هجرة ، و هو اسم الموضع الذي يُر اغم فيه. ).

(وقيل: إنما سُمَي مهاجرا ومراغَما لأنّ الرّجل كان إذا أسلم: عادى قومه وهجرهم، فسمّي خروجه: مراغَما، وسمّي مصيره إلى النبي صلى الله عليه و سلم هجرةً...). (١٥)

ونقل القرطبي عن ابن العربي أنّ الذهاب في الأرض هربًا ينقسم إلى سنّـة أقسام :

• الأول : الهجرة ، وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه و سلم ، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة ، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه و سلم حيث كان ، فإن بقي في دار الحرب : عصى ، ويُختلف في حاله .

• الخروج من أرض البدعة: قال ابن القاسم: سمّعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه. قال الله تعالى: "وَإِذَا رَأَيْتَ النّينَ يَخُوضُونَ فِي أَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرُهِ وَ إِمّا يُسْبِينَكَ الشّيْطانُ فلا تَقْعُدْ بَعْدَ الدّكري مَعَ القوم الظّالِمِينَ " (الأنعام: ١٨).

• والثّالث : الخروج من أرض غلب عليها الحرام ، فإنّ طلب الحلال فرض على كلّ مسلم .

• الرّابع: الفرار من الأذيّة في البدن. وذلك فضل من الله ارخص فيه ، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المجذور ، وأوّل من فعله إبر أهيم عليه السّلام ، فإنه لمّا خاف من قومه قال: ( إلي مُهَاجِرٌ إلى ربّي .. ) (العنكبوت: من الآية ٢٦) وقال: ( إلّي دَاهِبٌ إلى ربّي سَيهُدين ِ) (الصافات: ٩٩) ، وقال مخبرا عن موسى: ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَانِفاً يُلرُقَبُ ) (القصص: من الأية ٢١) .

الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض الذهة.

<sup>(</sup>٥١) تفسير القرطبي ٢٢٣/٠.

 ( السادس : الفرار خوف الأذية في المال ، فإن حُرمة مال المسلم كحرمة دمه ، و الأهل مثله و أوكد..) ( '°)

□ وذكر الرّازي سببا اخر عن الحسن البصري حين قرر أن (الهجرة غير منقطعة أبدا ، وأمّا قوله عليه السّلام "لا هجرة بعد الفتح " فالمراد: الهجرة المخصوصة ، فإنها انقطعت بالفتح وبقوة الإسلام. أمّا لو اتفق في بعض الأزمان كون المؤمنين في بلد ، وفي عددهم قلة ، ويحصل للكقار بسبب كونهم معهم شوكة ، وإن هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا إلى بلدة أخرى: ضعفت شوكة الكقار ، فها هنا تلزمهم الهجرة على ما قاله الحسن ، لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة إلى المدينة ). (٢٥)

الآن وبهذه التَقريرات يمكن أن نفهم أنّ الهجرة المعاكسة من دار الإسلام إلى دار الكفر تكون جائزة إذا وجدت نفس هذه العلل وانقلبت المامور بحيث صارت بعض ديار الإسلام ذات ظلم وعبادة الله فيها يصحبها تضييق ، بينما تكون ديار الكفر أكثر عدلا وإنصافا ، ويستطيع المؤمن أن يعبد الله فيها بلا نكير ولا تضييق .

وليس هذا من الاجتهادات المعاصرة كما يتبادر إلى الدّهن ، وإنّما هو اجتهاد قديم قال به الماوردي .

□ ففي صحيح البخاري أنّ عانشة رضي الله عنها قالت: (لا هجرة اليوم. كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يُفتن عليه ، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ، واليوم يُعبد حيث شاء ، ولكن جهاد ونيّة ).

قال ابن حجر :

( أشارت عانشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأنّ سببها خوف الفتنة ، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أنّ من قدر على عبادة الله في أيّ موضع اتقق: لن تجب عليه الهجرة منه ، و إلا وجبت .

ومن ثمّ قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدّين في بلدٍ من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرّحلة منها لما يترجّى من دخول غيره في الإسلام.) (٣٠٠)

<sup>(</sup> ٥١ ) تفسير القرطبي ٢٢٥/٥ .

<sup>(</sup>٥٢) تفسير الرازي ١٦٩/١٥.

<sup>(</sup>٥٣ ) فتح الباري ٧٠/٧ .

وواضح أنّ الماوردي يعني أنها تصير كأنها دار إسلام ، وإلا فالمنطق الفقهي يوجب شروطا أخرى لتكون دار إسلام .

□ ووضع الونشريسي قاعدة عامة لتجويز الإقامة ببلاد الكفر، وتتمثل في أن يكون هناك " تأويل صحيح " للمقيم ، فقال:

(وهذا المقيم ببلد الحرب إن كان اضطرارا فلا شك أنه لا يقدح في عدالته، وكذا إن كان تاويله صحيحا ، مثل إقامته ببلد الحرب لرجاء هداية أهل الحرب ، أو نقلهم عن ضلالة ما ، وأشار إليه الباقلاني ، وكما أشار اصحاب مالك في جواز الدخول لفكاك الأسير. ). (عم)

وهذا تعليل في غاية السلامة ، ويجري بسلاسة مع المنطق الفقهي الماثور.

فمن التأويلات المأخرى اليوم: الذفاع عن قضايا المامة ، وحفظ دين افراد الجالبات الإسلامية الذين هاجروا من غير ضرورة خوف ضياع دينهم ، ونقل التكنولوجيا ، والاقتباس الإداري والعلمي والمنهجي ، في منافع أخرى عديدة ، من أهمها: تطبيق نظرية الإسناد في فتح بلاد الظلم في العالم الإسلامي من خارجها بالتغيير وردف العمل الداخلي.

وما عند الماوردي والوتشريسي يمكن أن يكون هو أساس الإفتاء المعاصر في توسع سكني المسلمين الغرب النصراني ا وبخاصة بعدما كثرت المساجد والجمعيات الإسلامية ، وواضح أنه يُضاف إلى ذلك جميع منطق التسبيب الأنف الذي أوجب الهجرة من بلاد الكفر ، وبخاصة ما ذهب البه سعيد بن جبير وعطاء من أن الأرض التي فيها الظلم والمنكر تلزم الهجرة عنها إلى بلد حق ، ونسبه القرطبي إلى مالك أيضا ، واليوم قد اتعكست طبيعة الحياة ، وصار الغرب أكثر أمنا من بلاد المسلمين ، وصار حكام الغرب النصارى أقرب إلى العدل والمروءة ومنح الحريات من حكام المسلمين ، فساغ ما كان ممنوعا ، والمامور تدور مع علها .

ا الركن السادس في نظرية الهدنة: أموال الكقار مصونة ما لم تكن الحرب قائمة بيننا وبينهم، وعقد الأمان الفردي الذي تمنحه الدولة الكافرة للمسلم الذي يدخل أرضها يحرم عليه دماءهم وأعر اضهم وأموالهم.

<sup>(</sup>٥٤) المعيار المعرب ١٠٨/١٠ .

قال السرخسي : ( إنّ الموادعين بمثابة المستأمنين ، يجب مراعاة حرمة أموالهم. ).  $(^{\circ \circ})$ 

وفي ثنايا حديث البخاري الطويل في قصنة الحديبيّة قول عروة بن مسعود الثقفي لمّا جاء يفاوض عن الكفّار للمغيرة بن شعبة رضى الله عنه : ( أيْ غَدَر : الست أسعى في غدرتك ؟

وكان المغيرة صنحب قوما في الجاهليّة فقتلهم وأخذ أموالهم ثمّ جاء فأسلم-فقال النبيّ صلى الله عليه و سلم: أمّا الإسلام فأقبل ، وأمّا المال فلستُ منه في شيء ). ( " ° )

قال ابن حجر: (ويُستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يُصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدى إلى أهلها ، مسلما كان أو كافرا ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه و سلم ترك المال في يده الإمكان أن يُسلم قومه فيرد اليهم أموالهم..). ( °°)

و يُقاس اليوم على ذلك دخول المسلم أي بلد آخر في العالم بتأشيرة زيارة ، فإتها عقد أمان ، وما مُنحت له إلا بهذا الشرط ، صراحة أو ضمنا ، فيحرم عليه الغدر بجميع أشكاله ، وكان قد نبغ بعض الشباب قبل سنوات يقولون بتجويز الأذى ، وذلك خطأ منهم جزما .

وأمّا منح الإقامة أو الجنسيّة فهو أمر أقوى في الدّلالة على ذلك . وكذا الحكم في أموال وأعراض ودماء أهل الذمّة .

قال ابن العربي: (قال رجل ابن عباس: إنّا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمّة الدّجاجة والشّاة ونقول: ليس علينا بذلك بأس.

فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأمّيين سبيل. إنهم إذا أتو ا الجزية لم تحلّ لكم أمو الهم إلا عن طيب أنفسهم.). ( ^ ° )

□ الركن السابع: التعامل بالحسنى مع الكافر هو الأصل:

<sup>(</sup>٥٥) شرح السير الكبير ١٧٨٦/٥.

<sup>(</sup>٥٦) فتح الباري ٥٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٥٧) الفتح ٤٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٨٥) لحكآم القرآن ٧/٧٧١.

وتشهد لهذا سلسلة أنواع من التَصرَفات الجائزة شرعا والتي لا تنفك عنها الحياة الإنسانية المدنية ، منها :

□ جواز السلام على الكافر إذا وُجد سبب من صحبة أو تجاور وأمثال ذلك :

فقد ذكر البخاري باب : التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، وأورد حديثًا لأسامة بن زيد رضي الله عنه يوضّح ذلك :

لذلك قال التووي فيما نقله ابن حجر عنه : ( السنّة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ النّعميم ويقصد به المسلم. ) .

ثمّ نقل عن ابن العربي أنه قال : (ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل الستة والبدعة ، وبمجلس فيه عدول وظلمة ، وبمجلس فيه محب ومبغض..).

قال: (واستدل التووي على ذلك بحديث الباب، وهو مفرّع على منع البنداء الكافر بالسلام، وقد ورد النهي عنه صدريحاً فيما أخرجه مسلم، والبخاري في الأدب المفرد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: " لا تبدأوا اليهود والتصارى بالسلام، واضطروهم إلى أضيق طريق...).

قال: (وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه و سلّم على الكفار حيث كانوا مع المسلمين، وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السّلام على الكفار، لأنّ حديث أبي هريرة عام وحديث أسامة خاص . فيخص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة ، من خق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك . والمراد منع ابتدائهم بالسّلام المشروع ، فأما لو سلّم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه ، كان يقول : السّلام علينا و على عباد الله الصالحين ، فهو جائز ، كما كتب النبي صلى الله عليه و سلّم إلى هرقل وغيره: سلام على من اتبع الهدى..) .

ثمّ قال: (قال القرطبي في قوله: "وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه "معناه: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع فالجنوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم، لأن نلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب.). (٥٩)

<sup>(</sup>٥٩) فتح الباري ٢٧٩/١٣.

وموطن الاستشهاد: أنّ الكافر إن كان لك صاحباً في تجارةٍ أو سفر، او كان لك جاراً ، أو أسدى إليك معروفاً : جاز ..

لذلك قال ابن حجر: (واستثنى ابن مسعود ما إذا احتاج لذلك المسلم لضرورة دينية أو دنيوية ، كقضاء حق المرافقة . فأخرج الطبري بسند صحيح عن عقمة قال: كنت ردفا لابن مسعود ، فصحينا دهقان (١٠٠) ، فلما انشعبت له الطريق: أخذ فيها ، فأنبعه عبد الله بصره ، فقال: الستلام عليكم . فقلت: الست تكره أن يبدعوا بالسلام ؟ قال: نعم ، ولكن حق الصحية .

وبه قال الطبري..). (۲۱)

عليه ؟ أفتنا رحمك الله .

ولخص الأوزاعي خلاف الفقهاء في ذلك فقال فيما نقله ابن حجر عنه: ( إن سلمت فقد سلم الصالحون ، وإن تركت فقد تركوا. ). ( ٢٢ ) إشارة للى قوة الخلاف في ذلك .

و سنل القابسي عن رجل بجواره يهودي قد ربي معهم ، فربّما جاؤوه في حاجة أو عرضت له اليهم حاجة ، وربّما مشي في طريق ملاصقة لهم ، فيجري بينهم حديث وابتسام وكلام لبّن ، وهذا الرّجل يقول : الله عالم ببُغضي لليود ، ولكن طبعي ليّن . أثر اه من هذا في حرج أم لا؟ وما يردّ عليه إذا سلموا

فأجاب: إن كنتَ تسأل لنفسك ، فلا تخالط من على خلاف دينك ، فهو أسلم اله.

أمّا جارك من أهل الذمّة فيستقضيك حاجة لا مأثم فيها فتقضيها له: فلا بأس . أمّا لين قولك له إن خاطبك: فإن لم يكن فيه تعظيم له و لا تشريف و لا يُغبّطُه في دينه فلا بأس إذا أبثليت به . وأمّا إن سلم عليك فالردّ عليه أن تقول: وعليك ، و لا تزد . وأمّا سؤاله عن حاله وحال من عنده فما لك فيه فائدة ، وما عليك منه إن أنت لم تكثر ولم تقرط فيه ، ولكن بقدر ما يدعو إليه حقّ الجوار، والله يعلم المفسد من المصلح ، والله ولي التوفيق..). (١٣٠)

وليس هذا من تسهيل أمر الاختلاط باليهود على ما هم عليه اليوم، كما قد يتوهم المستعجل، فإنهم في هذا العصر أهل عدوان ومفاسد، وإذا كانت أداب

<sup>(</sup> ٦٠ ) أي فارسي له منزلة في قومه وبقى على دين المجوسية .

<sup>(</sup> ٦١ ) فتح الباري ٢٧٩/١٣ .

<sup>(</sup>٦٢) فتح الباري ٢٨٢/١٢ .

<sup>(</sup>٦٣) المعيار المعرب ٢٠١/١١.

الشرع تأمرنا بهجر المسلم إذا كان فاسقًا والإغلاظ له إذا أصر على المعاصى والأذى، فإنّ هجر النّصر اني أو البهودي حين تلبّسه بالسّوء أكد وأولى ، وهذه الفتوى إنما تُطبَق تجاه من يُساكننا وهو من أهل الستر والمسالمة والاحترام لليننا ولنا، أو تُطبَق حين إقامتنا في بلاد النصاري ، فإنّ تعاملنا يجب أن يكون معهم بالمعروف ، وما يؤثر من قصص عن أئمة السلف والفقهاء من حُسن العلاقة بجير انهم من أهل الدَمّة كثير مشهور ، بل فيه مبالغة منهم، كالمروي عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وعن أبى حنيفة مثلا.

🔲 والتهادي معه .

ففي " فتَح الباري " عن ابن عبد البر : جواز الهديّة للكافر ولو كان حربيا (15)

وقبل النبي صلى الله عليه و سلم هديّة من ملك دومة الذي كان يُسمّى " 'أكيدر دومة " ، وكان نصر انيا ، وقبل الهديّة كذلك من مشرك ، وكذلك العكس ( ( 10 )

🔲 وأن عيادته عند المرض جانزة .

كما أخرج البخاري في "باب عيادة المشرك " ، " أنّ غلاماً ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه و سلم ، فمرض ، فأناه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده ، فقال : أسلم ، فأسلم . " .

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رُجي أن يجيب إلى الدّخول في الإسلام ، فأمّا إذا لم يُطمع في ذلك : فلا . انتهى .

والذي يظهر أنَ ذلك يختلف باختلاف المقاصد ، فقد يقصد بعيادته مصلحة

قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة ، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها ، من جوار أو قرابة..). ( ٢٦ )

🗖 ويجوز تعليم الكافر القرآن.

(وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف، فمنع مالك من تعليم الكافر القرأن، ورخص أبو حنيفة ، واختلف قول الشَّافعي . والذي يظهر أنَّ الرَّاجح :

<sup>(</sup>٦٤) الفتح ٢١٨/١٢ .

<sup>(</sup>٦٥) فتح الباري ٥/٤٧٧ـ ٢٧٥

<sup>(</sup>٦٦) فتح الباري ٢٢٣/١٢ .

التفصيل بين من يرجى منه الرَغبة في الدين والدَخول فيه ، مع الأمن منه أن يسلط بذلك إلى الطعن فيه ، وبين من يُتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يُظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين ، والله أعلم ، ويُفرق أيضا بين القليل منه والكثير.). (١٧)

قال :

(وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجّة عليهم فأجازه، وبين الكثير فمنعه، ويؤيده قصنة هرقل، حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه و سلم بعض الأيات.). (٦٨)

(وقد نقل النَّووي الاتفاق على جواز الكتابة اليهم بمثل ذلك).

والراجح جواز دخول الكقار المساجد :

فَفَى تَفْسَيْرُ أَيِهَ : (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقَرَبُوا المَسْدِدُ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ..) (التوبة:٢٨).

قال الرّازي: (قال الشّافعي رضي الله عنه: الكفّار يمنعون من المسجد الحرام خاصّة. وعند مالك يُمنعون من كلّ المساجد. وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يُمنعون من المسجد الحرام و لا من سائر المساجد.

والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله ، وبمفهومها تبطل قول الله عنه الله عنه

أو نقول: الأصل عدم المنع، وخالفناه في المسجد الحرام لهذا النص الصريح القاطع، فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل.). (١٩٠)

□ ومنع الفقهاء من بناء الكافر المسجد ، ولكني أرى جواز ذلك أحياتا .
 ( وسئل أبو عمر ان القطان عن يهو دى حبس دار ا على مسجد بقرطبة ؟

ولا الله عليه و عمر أن العصال على يهودي خبس دارا على مسجد بعرصه المام فأجاب : لا يجوز ، وخرّ ج ذلك من المدوّنة في كتاب الجهاد حين ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم : " إنّا لا نستعين بمشرك.."). ( ' ' )

وارى الأمر فيه نسبية ، فإن هذا اليهودي كأنه أراد أن ينقرب إلى المسلمين بهذا ، أو يخاف من ظلم متوقع فيحمي نفسه بذلك ، وأرى أنّ الأصل

<sup>(</sup>٦٧) الفتح ٢/٨٤٤ .

<sup>(</sup> ١٨٠ ) الفتح ٤٧٤/٦ .

<sup>(</sup> ۲۹ ) تفسیره ۲۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٧٠) المعيار المعرب ١٥/٧.

هو المنع ، للمعنى العبادي في المسجد ، ولكن ربّما يكون من تأليف القلوب في الغرب اليوم أن نقبل من النصارى هديتهم لمساجدنا ومراكزنا أو أوقافهم لها إذا لم تدلنا فر استنا على سوء قصد منهم أو نية تدخل في شؤوننا الدّاخليّة في نلك المركز المُعان .

وأما البهود فالمنع أغلظ ، للحرب القائمة معهم وضرورة توكيدها بالمفاصلة التامة ، وتطرقت في فصل سابق إلى فتوى علماء رابطة العالم الإسلامي بجواز بناء المساجد بأموال الربا الحرام ، ونية ولي عهد بريطانيا أن يبني مسجدا من أرباح اليانصيب ، وأرى القياس على منطق تلك الفتوى يمكن أطراده لتجويز بناء الحكومات الكافرة المساجد ، لا الأفراد ، ما لم يكن فعل الحكومات مقدّمة لطلب بناء كنائس بالمقابل في ديار المسلمين . وعندي أن الجمعيّات الخيريّة الإسلاميّة في أوربا وأمريكا إذا جمعت أموالا خيريّة صغيرة من كثرة من النصارى فإنه يجوز بناء المسجد بها ، لأنّ علة " المنة " منقية هنا ، إذ تكون المنة من شخص واحد يبني المسجد ويُظهر اسمه ، وهنا لا سبيل إلى ذلك ، وبخاصة إذا اختلط جمع الجمعيّات من المسلمين المهاجرين والتصارى معا ، وهذا هو الحاصل في الحقيقة .

وفي تفسير آية ( مَا كَانَ لِلمُشْركينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى الْقُسِهِمُ بِالْكُثْر )(التوبة: من الآية ١٧).

قال الرّازي: ( إقدامه - أي المشرك - على مَرَمَة المسجد يجري مجرى الإتعام على المسلمين ، ولا يجوز أن يصدير الكافر صحاحب المبتة على المسلمين..).

ونقل عن الواحدي أنه قال: (دلت الآية على أن الكقار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين ، ولو أوصى بها: لم تقبل وصيته ، ويُمنع عن دخول المساجد ، وإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير، وإن دخل بإذن: لم يُعزر).

لكن إستدرك الرّازي فقال: (والأولى تعظيم المساجد، ومنعهم منها، وقد أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقيف في المسجد وهم كفّار، وشد ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد ـ وهو كافر -). (١٧١)

<sup>(</sup>٧١) تفسير القرطبي ٢/١٦

لكن كل هذا إذا كان في ديار المسلمين ، أمّا في ديار الكفّار ، فإن أراد الكفّار أو حكومتهم بناء مسجد فأرى أن يُقبل ذلك منهم ، تشجيعا لهم على منح الحقوق للمسلمين و على حسن التّعامل مع المسلمين في أمور أخرى ، وقد يبني الحاكم الكافر مسجدا للأقليّة الإسلاميّة لأغراض انتخابية ولتأييده سياسيا ، فنقبل منه ذلك .

أمّا ما يكون من الاضطرار لزيارة غير المسلمين المساجد بدافع التقارب، أو تسكين ثائرة التقوس عند الفتن، فالأولى جواز ذلك قياسا على إنزال وفد ثقيف المسجد، وقد تبدو أسباب أخرى لمثل هذه الزيارات، إذ الحياة معقدة ولا يمكن حصر الأسباب، فنقول: إن الأصل هو جواز دخول الكافر المسجد لمصلحة من المصالح التي تتعلق بالمسلمين، بل لمصالح أهل الدمّة أنفسهم أيضا وإجراء حقوقهم التي تكفل بها الشرع، وفي المسألة أحوال نسبية واضحة، وتتعلق بموازين وقواعد شرعية عديدة، ولذلك تكون من فقه الحال، ويفتي فيها بكل حادثة على حدة، ويزداد التساهل إذا كان المسلمون أقلية في بلد كافر، والله أعلم.

🗖 وأجاز الفقهاء صلاة المسلم في الكنيسة .

قال القرطبي: (وقد أجمع العلماء على أنّ من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر: أنّ صلاته ماضية جائزة ، وقد ذكر البخاري أنّ ابن عبّاس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل.). (٢٢)

لذلك اعترض القرطبي على من قاس حكم الصلاة في الكنيسة على الصلاة في مسجد الضرار، لأنها بنيت على شرّ، فقال: (هذا لا يلزم، لأن الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شرّ، وإثما اتخذ التصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بز عمهم، كالمسجد لنا، فافترقا.).

🗖 ولنا في مسلك ابن تيميّة سلف و هو قدوة لنا .

قال ابن تيمية عن حوادث سنة ١٩٩هـ: (وقد عرف التصارى كلهم أني لما خاطبت التَـتار في إطلاق الأسرى، وأطلقهم غاز أن وقطلوشاه: خاطبت مولاي فيهم، فسمح بإطلاق المسلمين.

قال لى : لكن معنا نصارى اخذناهم من القدس ، فهؤ لاء لا يُطلقون!

<sup>(</sup> ۷۲ ) تفسیره ۱۹۲۸ .

فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى ، الذين هم أهل ذمتنا ، فبنا نفتكهم ولا تدَعُ أسيراً ، لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة .

واطلقنا من أهل النصارى من شاء الله ، فهذا عملنا وإحساننا ، والجزاء على الله..). (٣٠)

وهذا لا يمنع من عقوبة من تسبّب في أذية المسلمين منهم ، كجاسوس أو مقاتل مع العدو ، ولكن عامة أهل الدين الأخر يجب أن نعاملهم بالعدل والرقق وأن نقوم بمصالحهم .

فكل هذه التصر فات تجتمع لسنويد جعل التعامل الحسن مع الكافر هو الأصل ، ويكون الاستثناء بمقدار ما يُبدي من كيد وعداوة للمسلمين وليس هناك استثناء عام إلا في عدم سكنى غير المسلم جزيرة العرب .

لكن لفهم هذا الحكم ينبغي ان نحدد ما يكون من جزيرة العرب ، إذ ليست كلها ممنوعة .

قال ابن حجر: (سميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند وبحر القازم وبحر فارس وبحر الحبشة، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بايديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يُمنع المشركون من سكناه منها: الحجاز خاصنة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك ممّا يُطلق عليه اسم "جزيرة العرب"، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها، مع أنها من جملة جزيرة العرب. هذا مذهب الجمهور.). ( ألا ).

(وعن الحنفيّة: يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم المتّجارة. وقال الشّافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام المسلمين خاصنة.). ( د ٢٠٠٠)

واراه اخطأ بقوله: "واليمامة "، إنما هي تهامة ، وهي أرض الطانف وما حولها جنوبا إلى عسير.

ويُفترض في المفتي المعاصر أن لا يأسر نفسه إلى هذه النصوص فقط ويحصر نفسه في دائرة اجتهاد ابن حجر والقرطبي، وإنما عليه أن يرتاد رأيا

<sup>(</sup>٧٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميّة ٢٨٪ ٢١٧

<sup>(</sup>٧٤) شَرح آلسير الكبير ٤١/٤ : ١٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧٥) فتح آلباري ١١/٦ ٥٠.

جديدا يناسب المعطيات الحالية والواقع ، وأن يجتهد كما اجتهد الأوائل ، ويرجع إلى جميع ما في هذا الكتاب من قواعد القياس ، والقياس على القياس ، والقياس على القياس ، والحكام الضرورات والمصالح وتعارض المفاسد والنسبية والوسطية والاحتياط ، فقد تبذلت الحقائق وأعراف الأمم ، وأنتجت التطورات الحضارية والمدنية دساتير وقوانين أقرب إلى العدل وتضمن حقوق الإنسان يمكن أن يتمتع بها المسلم المهاجر في بلاد الكفر ، بينما اقتضت الخطط السياسية لهذه الدول الكافرة تمكين الظالمين والفاسقين من أن يحكموا العالم الإسلامي ، وبخاصة ما جاور فلسطين ، من أجل الإبقاء على الاحتلال اليهودي لها وكبت الرّوح الجهادية .

الركن الثّامن: الزّنا حرام في دار الكفر كحرمته في دار الإسلام:
 قال ابن العربي: (توهم قوم أنّ ابن الماجشون لمّا قال: إنّ من زنا في دار الحرب بحربية لم يُحدّ: أنّ ذلك حلال.

وهو جهل باصول الشريعة ومأخذ الأدلة .

قال الله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم..).

فلا يُباح الوطء إلا بهذين الوجهين ، ولكن أبا حنيفة يرى أنّ دار الحرب لا حدّ فيها ، ونازع بذلك ابن الماجشون معه. فأمّا التّحريم فهو متّفق عليه ، فلا تستزلنتكم الغفلة في تلك المسألة. ). ( `` )

الركن التاسع: رجحان حرمة التعامل بالربا في دار الحرب:

لاجتماع مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل على تحريمه ، و انفرد أبو حنيفة بتجويزه ، اعتمادا على حديث ضبعيف ، وبعموم يز عمه في حلّ مال الكافر ، وقد علمنا أنفا وجوب صون مال الكافر حتى في دار الحرب إذا دخل المسلم بامان ، وبذلك يبطل استشهاد أبي حنيفة بالعموم الذي يز عمه ، لكتي مع ذلك قلت برجحان الحرمة لمحل الخلاف .

قال ابن العربي: (إن عامل مسلم كافرا بربا، فلا يخلو أن يكون في دار الإسلام.

فإن كان في دار الإسلام: لم يجز .

٧٦ ) لحكام القرأن ١٦/١ ٥ .

وإن كان في دار الحرب: جاز عند أبي حنيفة وعند عبد الملك من

وقال مالك والشَّافعي: لا يجوز .

وتعلق أبو حنيفة بأنّ ماله حلال ، فبأيّ وجه ُ أخذ : جاز . ) .

( فأمّا إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دار هم فقد تعيّن عليه أن يفي بالاً يخون عهدهم ، ولا يتعرض لمالهم ، ولا شيء من أمرهم ، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه . ). ( ٧٧ )

وكمان من إغراب الشّيخ سعيد حوّى رحمه الله أنه أفتى بجواز ذلك ، الجأه إلى ذلك التقليد المحض ، لولعه بالانتساب إلى الأحناف .

ونقل القرافي عن مالك أنه: (قال: وأكره معاملة المسلم بارض الحرب للحربي بالربا ، وجوز أبو حنيفة الربا مع الحربي ، لقول عليه الصلاة والسَّلام: لا رباً بين مسلم وحربي ، لا ربا إلا بين المسلمين ، والحربي ليس

ووافقنا الشَّافعي وابن حنبلِ رضي الله عنهم أجمعين ، أنَّ الرَّبا مفسدة في نفسه ، فيمنع من الجميع ، و لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ، لقوله تعالى : "وحرم الربا" ، وعموم نصوص الكتاب والسنة يتناول الحربي.)  $(^{\wedge})$ 

وأنا أهيب بالدّاعية أن يربأ بنفسه عن إتّباع السّقطات وتْغرات الخلاف.

□ الركن العاشر: نحافظ على المال الإسلامي أن يحتكر التعامل فيه كقار من خلرج دار الإسلام أو أهل الدُمَّة في دارنا:

فإنَّ الإحسان لهم ، والتَّعفَف عن العدوان على أموالهم : لا يعني أبدأ تمكينهم من أن يستبذوا بالمال ويهيمنوا على اقتصاد البلاد الإسلامية ، إذ المال عصب الحياة والتَحرَك السياسي والممارسة الجهاديّة ، والمستبدّ بالسُّوق والصِّناعة والزّراعة يستبدّ عمّا قريب بالقرار السياسي ، وهذا موضوع واسع لا يمكن تفهيمه بكماله هذا ، وإنما نرصد له دراسات مستقلة ، وقد أتينا على المهمَ من حيثياته في فصل " التربية بإيداءات الصناعة '' في كتاب '' منهجيّة التّربية الدّعويّة '' ، وفي فصل النظريّة العامَّة في المال في هذا الكتاب ، وحسبنا أن نشير هنا إلى المعنى المجمل ،

<sup>(</sup>۷۷) **أحك**ام القرآن ۵۱٦/۱ . (۷**۷) الفروق** ۲۰۷/۳ .

مع الانتباه إلى أن مثل هذا الموضوع لا تحكمه النصوص الشرعية فقط، وإنما موازين حركة الحياة أيضاً ومسح آثار المال وقوته وكونه وسيلة لتنفيذ أنواع الأداء السياسي والضغوط والاحتياطات الأمنية والتظوير وتأسيس المنابر الإعلامية، كما أنّ الإفتاء الشرعي فيه لا يقتصر على اجتهادات الفقهاء الأولين، وإنما تتيح الموازين المصلحية مجالاً لروى جديدة تتناسب مع حقائق الصراع الاقتصادي الحاضر، وهذا أحد المواطن المهمة التي تتحكم فيها قواعد وموازين حركة الحياة في الإفتاء والاجتهاد، مما ذكرناه في قسم المنهجية من هذا الكتاب.

• قال القرافي: (أمّا مالك رحمه الله فرجَح معاملة المسلمين وقال: أكره الصيرفي من صيارفة أهل الدّسَة، لقوله تعالى: "وأكلهم الرّبا وقد تُهوا عنه.".). (٢٠)

• و أسنل بعض علماء المغرب: هل يجوز السنفر إلى صقلية ؟

فقال: (إذا كانت أحكام الكفر جارية على من دخّلها من المسلمين فإن السفر إليها لا يجوز ، وقد كان قديما أمر السلطان بجمع أهل الفتوى عندنا وسألنا عن السفر إليها ، ووقع في ذلك اضطراب لأجل ضرورة النّاس إلى الأقوات ، فقلت لجماعة المفتين رحمة الله على جميعهم :

الذي أراه: أنّ السنفر اليها اذا كانت أحكام الكفر جارية على من دخل اليها لا يجوز ولا عذر بالحاجة الى القوت. والدّليل على هذا قول تعالى: " إلما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله."

فنبّه تعالى على أنّ حرمة المسجد الحرام يجب أن تُصان عن ابتذال الكقار ونجاستهم ، وأنّ صديانة هذه الحرمة لا يُرخّص في تركها للحاجة اليهم في حمل الطعام وجلبه إلى مكة ، وكذلك حرمة المسلم: لا تفتك بالحاجة إلى الطعام ، فإنّ الله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله إن شاء.

فاستحسنت الجماعة هذا الاستنباط ، وسألني بعضهم عنه : هل وقفت عليه أو هو مما اخترعته ؟

فأعلمته أنى لم أقف عليه ، فاستحسن ذلك و عجب منه .

<sup>(</sup> ۲۹ ) الفروق ۲۰۷/۳

ثُمّ لمّا ر أيت ما كان حدث في أوّل المجلس من الاضطراب فيّحتُ فيحا ( ^ ^ ). إلى شيخنا وإمامنا أجمعين عبد الحميد الصائغ ، وقد كان انزوى وانقطع عن الفتوى لمًا هرم ، فأتى جوابه بمثل ما أفتيتُ به وأنّ ذلك لا يجوز. واعتل بعلة 'أخرى لم نذكرها فقال : إنا إذا سافرنا إليهم غلت من عندهم الأقوات ، وصمار البهم من قبلنا أموال عظيمة يقوون بها على محاربة المسلمين وغزو بلادهم.

وكذا كان الأمر في أيَّامه : يتقوون بما يصل إليهم من الأموال على أمور تعود بضرر على المسلمين.)( ١٠٠٠

وهذا من الأقوال المهمَّة التي فيها تنبيه إلى وجوب وضع " خطة أمن غذائى " للأمّة الإسلاميّة دون الاعتماد على الشّراء من الكفّار ، إذ أتى هذا الفقه عبر استطراده إلى ذكر قاعدة عامنة في كلمتين ، وذلك قوله :

(حرمة المسلم لا تفتك بالحاجة إلى الطعام ، فإن الله يغنيه من فضله إن

فهذا كلام راق هو في أوج الصواب ، ويدل على وعي ، وينطوي فيه فقه عظيم مهم ، إذ بعد ألف سنة من هذا القول: فتكت حرمة المصرى بحنطة تأتى بها البواخر الأمريكية وتقف غير بعيد عن ميناء الإسكندرية ، ولن تفرغ حمولتها إلا بعد إيقاع تناز لات سياسية عبر " الضَغط الخنطوي"!.

ثمَّ أنظر التَّحليل الواعي من عبد الحميد الصَّانع في قوله:

(إنا إذا سافرنا إليهم: غلت من عندهم الأقوات، وصار إليهم من قبلنا الموال عظيمة يقوون بها على محاربة المسلمين وغزو بلادهم..) .

وهذا يصلح أن يكون إبجازا لحقيقة المعركة الاقتصادية العالمية المعاصرة.

حروب ضد أمّة الإسلام تدار بأموال بنى الإسلام.

منات المليارات تذهب الى أمريكا مقابل حفنات حنطة ، يتم تصنيع أحدث الأسلحة التكنولوجية بها ، لتجرب في العراق وغيره ، وهذا السودان يملك ارضاً وأوفر الماء ، وبمكنه ان ينتج حبوبا تسد جوع كل أمة الإسلام بمليار

<sup>(</sup>٨٠) أي ذكرته بتوسع . (٨١) المعيار المعرب للونتريسي ٢١٧/٦

لإقامة سد على النيل ومليار لاستصلاح الأرض ، لكن أكثر دُول أمّة الإسلام يوحى لها أن تحاصر السودان ، وأن تضيع فرصة الانتفاع من هذه المعطيات الفريدة ، من أجل أن يستمر قطار البواخر، من أجل أن تمول الحروب ويُسند جون قرنق وأفورقي وأمتالهم ، فيستمر المسلسل الذي هو أحد أكبر محركات الحياة اليوم .

ومن أعجب العجب أن يكون بعض أهل الغفلة والبلادة وانتكاس المفاهيم حلقة في هذا المسلسل ، ويتعبّدون الله به ، ويفعلونه بزعم الورع والتّقوى .

فمن هذا الورع الهدّام الساذج ذهاب بعض المسلمين إلى التعامل مع الشركات الأجنبيّة التي يملكها النصارى واليهود ، بحجّة أنّ الربا قد شاع في بلاد المسلمين ، وهو حرام عليهم ، بينما الدّميّ والحربي والأجنبيّ لم يحرّم عليهم ، في قول لبعض الفقهاء ، حتى شاع أنّ البعض أفتى بوجوب السفر مع شركات الطيران العالميّة وتحريم ذلك مع شركات العالم الإسلامي .

وفي هذا السلوك دليل على أنَ هؤلاء لم يفهموا قصلة حركة الحياة بعد ، ولا يعرفون معنى الاقتصاد والمال وأثرهما في قوّة الأمّة وبنانها الحضاري .

وكنت أعجب ، وظننت أنهم يتنطعون ، فإذا هم من المقادين ، يقلدون فقيها قديما اسمه اللخمي أبعد سذاجة منهم ، ذكره القرافي ، وأنه لا برى الربا حراما على غير المسلم ، وأن ملك المسلم لا يثبت على ما اكتسبه من ربا إن تاب ويثبت ملك غير المسلم .

قال القرافي:

(ولذلك اعتمد جماعة من المتورَعين على معاملة أهل الكفر أكثر، ملاحظة لهذين الوجهين..). ( ١٠٠)

وكم في فهم المسلمين من مثل هذا الفهم الأعوج مع الأسف ، مع أنّ الرّبا قد حرّمه الله على أهل الكتاب أيضاً في قوله تعالى : ( وأكلهم الرّبا وقد ثهوا عنه.. ) ، فهم وعصاة المسلمين في ذلك سواء .

ويكاد المرء أن لا يصدق بوجود استنباط تائه إلى هذا الحد ، أو أن يكون التنطع وتوهم التقوى إلى هذا الدرك الأسفل ، لكنه مروي ، بل شاهدناه عياداً .

<sup>(</sup> ۸۳ ) الفروق ۲۰۷/۳

مع أنّ الحكم الشّرعي معاكس ويبيح لنا مزاحمة الكافر في تجارته والسنوم على سومه ، لعلو الإيمان على الكفر.

قال ابن رجب: ( المسلم يُباح له مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حقّ 

 وتتفرع عن هذه القضية قضية الخرى في مدى حدود العمل المهنى الجائز لمهاجر مسلم إلى أرض الكفر، أو لمسلم يشتغل لذمي ، فخلال استطراد الفقهاء في بيان جواز استنجار المسلم لكافر: قال ابن بطال: (وإتما المستنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك ، لما فيه من إذلال المسلم.) ( ١٠٠ )

وقد تأملتُ في هذا المنع طويلا ، واقتنعت بأنّ الأمر من المباح الجائز الأن ، لِما في الحياة الديموقر اطبة الغربيّة من حفظ الحقوق والمساواة ، وتنتفي الكراهة جدًا إذا كان المسلم متجنساً بإحدى الجنسيات الغربيّة ، لكنَّى رأيتُ بعض المهاجرين يجيزون إذلال أنفسهم في صورة قبولهم للأعمال التنيئة في بلاد الغرب ، كعمّال نظافة يجمعون أوساخ المشركين لقاء حفنة دو لارات ، أو غسل الصنحون في المطاعم ، في قصص مشهورة ، وأميل في هذه الحالة إلى إجراء فتوى ابن بطال المانعة ، وضرورة الميل بهم إلى حياة العز المتناسبة مع مكانة الإيمان ، إلا لضرورة شديدة أو أحوال سياسية وأمنية تستدعى ذلك ، ولستُ أعدَ تحسين المستوى المعاشي ضرورة ، ولا نيل الثَّمهادة الدّراسيّة ضرورة ، بل الصَّبر على الفقر في بلادنا الإسلاميَّة أصوب ، والله أعلم .

ويشهد لي باب أخر عقده البخاري لاحقا ، عنوانه : ( هل يؤاجر الرّجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ) ، وأورد فيه خبر خبّاب بن الأرت رضى الله عنه ، وأنه كان قينا للعاص بن وائل الكافر .

قال ابن حجر: ( وكان ذلك بمكة و هي إذ ذاك دار حرب ، واطلع النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك وأفره . ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة ، أو أنّ جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم ، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه .

<sup>(</sup>۸۳) القواعد لابن رجب /۲۶۶. (۸۱) فتح الباري ۲۶۹/۰.

وقال المهالب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة ، بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلّ للمسلم فعله.

والآخر : أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين .

وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ، ولا يُعدَ ذلك من الذلة ، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له.. ). (٥٠)

وعلى علة منع إذلال النفس هذه يمكن أن يدور قياس واسع يجيب على أحوال مشابهة أخرى يتعرض لها المهاجرون ، وكل امرى فقيه نفسه ، وأنا أرى أنّ هذه المعضلة لا يناسبها إفتاء يتوجّه إلى الأفراد يوصيهم بالتعقف عن إسناد اقتصاد يسيطر عليه أهل الذمة في أكثر من قطر إسلامي ، بل العدل أيضا يقتضي أن لا نخرجهم إلى حرج في معاشهم ، وإنما حلّ القضية يكون بتخطيط حكومي بعيد المدى بنظر إستراتيجي لتحويل ملكية الاقتصاد إلى البيد الإسلامية تدريجيا ، ويمكن أن يكون التخطيط الدّعوي عاملاً مساعداً لهذه الخطة إذا استوعبت الحكومات إمكانية الدّعوة في أن تكون شريكاً في ذلك ، ولكن أنى يكون هذا والحكومات كلها تجد في الإسلام عنصر فضح نظلمها أو عجزها ؟

#### 🖵 نقض الهدنة

وفي اللغة يُقال: خفروا إذا عاهدوا وأخفروا : إذا نقضوا العهد .

□ الركن الحادي عشر: لا يجوز للمسلمين نقض معاهدة موادعة إلا بشروط النبذ إلى الكفتار على سواء.

ودليل ذلك قولسه تعالى : ( و إمّا تنَخَافَنَ مِنْ قُوم خبيَانَة ً فَاثْبِدُ النِّهُمْ عَلَى سَوَاءٍ .. ) (الانفال:٥٨) .

قال ابن حجر: (أي اطرح اليهم عهدهم. وذلك بأن يرسل اليهم من يعلمهم بأنّ العهد انتقض..

قال ابن عباس : أي على مثل ، وقبل على عدل .

وقيل: أعلمهم أنك قد حاربتهم حتَّى يصيروا مثلك في العلم بذلك .

<sup>(</sup> ۸۵ ) الفتح ٥/٩٥٦ .

وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قوماً فخسيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تُعلمهم..)( ^^ )

وقال السرخسي: (أي على سواء منكم ومنهم في العلم، للتحرز عن الغدر..) وذلك (لا بأس به عند الحاجة..) ( ١٨٠)

( فعلمنا أنه لا يحل قتالهم قبل النبذ وقبل أن يُعلموا ، ليعودوا إلى ما كانوا عليه من التَحصن ، وكان ذلك للتَحرز عن الغدر ..) ( ^^ )

ويتصدى ابن العربي هنا لإزالة شبهة عارضة ، وذلك ( إن قيل : كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة ، والخوف ظن لا يقين معه ، فكيف يسقط يقين العهد بظن الخيانة ؟ ) .

قال: (فعنه جوابان:

احدهما : أنّ الخوف هاهنا بمعنى اليقين ، كما يأتي الرّجاء بمعنى العلم ، كقوله " لا ترجون لله وقارا "

النّاني: أنّه إذا ظهرت أنّار الخيانة وثبتت دلائلها: وجب نبذ العهد، لنلا يوقِعَ التّمادي عليه في الهلكة، وجاز إسقاط اليقين ها هنا بالظنّ للضرّورة، وإذا كان العهدُ قد وقع فهذا الشّرط عادة وإن لم يُصرّح به لفظاً.). ( ١٩٩)

وذلك فيما أرى لأن السياسة تقتضي الحزم أحيانا ، كما أخرج البخاري وأبو داود الطيالسي في مسنده وأحمد وابن ماجة قول النبي صلى الله عليه و سلم: " لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرسّين ".

قال ابن حجر: (قبل: السراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل، الذي قد أوقفته معرفته على غو امض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع..).

قال: (ويؤيده حديث: "احترسوا من الناس بسوء الظن "وهو حديث ضبعيف الكبير مطرف بن عبد الله بن الشخير..) ( " )

<sup>(</sup>٨٦) فتح الباري ٢٢٢٦.

<sup>(</sup>۸۷) شرح السير الكبير للسرخسي ٢٩٠١ .

<sup>(</sup>۸۸) المبسوط ۲۷/۱۰

<sup>(</sup>۸۹) لمكام القرال ۸۷۱/۲ .

<sup>(</sup>٩٠) فتح الباري ١٤٧/١٣ .

وهكذا يتأرجح الأمر بين النفض والالنزام ، وعامل الترجيح هو شهادة الواقع والقرائن ، فالأصل الوفاء ، والنبذ احتياط ، وهذا ما يُشير إليه حديث التّرمذي وأبي داود أنه (كان بين معاوية والرّوم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر: وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمروبن عنبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلها حدّى ينقضي أمرها ، أو ينبذ إليهم على سواء. " فرجع معاوية بالنّاس ( ٩١

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

بل شدّد ابن تيميّة ونفي النقض بخوف الخيانة وذكر أنه القول الأرجح وبيِّن أنَّ : ( الهدنــة يجـوز عقدهـا مطلقًا ومؤقَّتًا ، والموقف لازم من الطَّرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو ، و لا يُنقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء ، و أمّا المطلق فهو جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة ). (٩٢)

وذهب فقهاء أخرون إلى تحقيق المثاليات الإسلاميّة العالية المستوي، وصانوا الإفتاء عن أن ينزل من درجته السامية ، فشدّدوا على وجوب الوفاء بالعهود والأحلاف وعدم الغدر ، حتى أنهم ذهبوا إلى عدم القتال مع الإمام

فقد أورد القرطبي حديث مسلم : " لكلُّ غادر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره ، ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة. ".

ثمّ قال: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما كان الغدر في حقّ الإمام أعظم وأفحش منه في غير ه لما في ذلك من المفسدة ، فإتهم إذا غدروا وعُلِم نلك منهم ولم ينبذوا بالعهد : لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح ، فتشتدّ شوكته ويعظم ضرره ، ويكون ذلك منفرًا عن الدّخول في الدّين ، وموجباً لذمّ أنمة المسلمين .

فامًا إذا لم يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيل عليه بكلّ حيلة ، وتدار عليه كل خديعة ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه و سلم: " الحرب خدعة " .

<sup>(</sup> ۹۱ ) نقلا عن تفسير القرطبي ۲۲/۸ ( ۹۲ ) الاختيارات العلمية/۱۸۸

وقد اختلف العلماء : هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ على قولين :

فذهب أكثر هم إلى أنه لا يُقائل معه ، بخلاف الخانن والفاسق . وذهب بعضهم إلى الجهاد معه . والقولان في مذهبنا.). (٩٢)

والقياس وارد هنا ، فيوجب على قيادة الدّعوة أن تراعي سمعة الدّعوة الإسلاميّة إذا دخلت في عقد، فلا يجوز الغدر تشبّها بما تفعله الأحزاب غير الإسلاميّة والحكومات ، لأنّا نرجو ما لا يرجون ، ونريد أن نعظ النّاس بسياستنا كما تعظهم السنتنا ، لعلّ عفافنا وسُموّنا يأسر هم إلينا طواعية فيؤمنون.

لكن هل يعصب الدّاعية قيادة غدرت بعهد مع عدو قياسا على فتوى العلماء؟

الظاهر عندي جواز عصيانه وإعمال القياس ، إلا أن تُدلي القيادة إلى أتباعها بحججها وتكون قناعة معظم الدّعاة بذلك ، فلا يجوز الشنوذ عندئذ ، فإن أصر متعقف محتاط فإني أرى الإرخاء له وعدم رميه بالعصيان ، لمكان التّأول .

- وهناك جملة شروط وحيثيات تضبط عملية النبذ .
- منها قول الشيباني: (ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير ، فبعث الى ملكهم ينبذ إليهم ، فقد صار ذلك نقضا.).

(ولكن لا ينبغي المسلمين أن يغيروا عليهم ولا على اطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذر هم.). (٩٤)

وهذه مبالغة في التعقف والتَخلق بأخلاق التبلاء أهل الشرف ، وكذلك الفقه الإسلامي دوماً في تميّزه عن الفقه الوضعي .

• وعند ابن العربي أنه لا يجوز النبذ إذا كان المسلمون هم الذين طلبوا العهد ، فقال : (عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين ، وإنما هو جائز ، بانتفاقهم أجمعين ، إذ يجوز - من غير خلاف - للإمام أن يبعث إليهم فيقول : نبذت اليكم عهدكم ، فخذوا مني حذركم . وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه ، فإن طلبه المسلمون لمذة : لم يجز تركه قبلها إلا باتفاق. ). (دو )

<sup>(</sup>۹۳) تفسير القرطبي ۲۲/۸.

<sup>(98)</sup> شرح السير الكبير ١٦٩٧/٥.

<sup>(</sup> ٥٠ ) احكام القر أن ٢/٦/٨.

• وإذا نقض المعاهدة بعض الكقار وسكت البعض الآخر دون أن ينكروا عليهم أو يتقدّموا بالإعتذار: كانوا كأنهم جميعاً من الناقضين.. (٩٦)

لكن نجد في تقريرات الزركشي وتطبيقاته لقاعدة " التتابع لا يُفرد " قولاً حكاه عن الرّافعي عن ابن كجّ : ( أنه لو نقض السُوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف ، ففي انتقاض العهد وجهان : أحدهما المنع ، كما لا اعتبار لعهدهم.). (<sup>٩٢)</sup>

وهذه المسالة كثيرة التصور في العلاقات الدّعوية مع الأحزاب اللّحرى، فإنّ الغوغاء من أتباع الأحزاب ربّما خالفوا قادتهم، فإن علمنا عدم رضا قادتهم جرّمًا: الترمنا العهد.

ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه ، لأنه عقد مع جملة الكقار ،
 وليس ذلك لغيره ، إذ فيه افتيات على الإمام عند ذاك . (٩٨)

وإذا جاء لاحق لأمير قد عقد موادعة فإن له (أن ينظر: هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه ،أو لا يقتضيه فيبطله؟..). (٩٩)

والموادعة يمكن أن لا تقتصر على وقف القتال ، لتشمل الستكوت عن إيذاء
 الكافر بما يزعجه من التقد و الإعابة لمسلكه و التهجّم عليه ، أو ما يُسمّى اليوم
 ب" الحملات الإعلامية المضادة "...

ودليل ذلك القياس على نص في صلح الحديبيّة من زيادات ابن إسحاق لفظه: (وأنّ بيننا عيبة مكفوفة).

(أي صدور منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة). (١٠٠)

أو كما عبر ابن حجر: (أي أمرا مطوياً في صدور سليمة ، وهو إشارة المي ترك المؤاخذة بما تقدّم بينهم في أسباب الحرب وغيرها ، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم .). (١٠١)

<sup>(</sup>٩٦) زاد المعاد ١٦٩/٢

<sup>(</sup>٩٧) المنتور في القواعد ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٩٨) المغنى ٤٦٢/٨.

ر (٩٩) للقرافي في الاحكام/١٩٠

<sup>(</sup> ١٠٠ ) الروفُ الأنف للسهبلي ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup> ۱۰۱ ) للفتح ٢٧٠/٦ .

وهذا قياس مهم ، إذ أنَ أكثر مهادنات الدَعوة اليوم مع الأحزاب هي مهادنات إعلامية من هذا القبيل .

 □ الركن الثاني عشر: تجوز الهدنة لأربعة أشهر من دون ضرورة أو ضعف:

واستدل الفقهاء لذلك بالايات الكريمات:

(بَرَاءَهُ مِن الله ورسُولِهِ إلى الذينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ \* فسيحُوا فِي الدُنِ المُشْرِكِينَ \* فسيحُوا فِي الدُنِ أَرْبَعَةَ اللهِ وَانَ اللهَ مُخْرَيِ اللهِ وَانَ اللهَ مُخْرَيِ اللهِ وَانَ اللهَ مُخْرَيِ الكَافِرِينَ ) (التوبة: ٢/١).

(قَادَا انْسَلَخ النَّشُهُرُ الْحُرِمُ فاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُو هُمْ وَخَدُو هُمْ وَالْحَمُرُ وَالْحَمُرُو هُمْ وَخَدُو هُمْ وَالْحَمُرُ وَالْعَدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدِ فَإِنْ شَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَالْحَمُوا الْمَسْلَقُمْ إِنَّ اللَّمَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) (التوبة: ٥). كذا في "الأمّ" للشّافعي (١٠٢)، والفرّاء الحنبلي (١٠٢).

الركن الثالث عشر: لا يصح الصلح مع يهود والإقرار لهم بحقهم فيما
 احتلوا.

□ الركن الرابع عشر: سلم المؤمنين واحدة ، وحربهم واحدة ، لا يصح التخلف والتجزيء :

فإن : ( الإسكام يوجب تحقيق مبدأ وحدة السياسة الخارجية ، سلما أو حربا ، في جميع دُوله و أقطار ، ذلك ما قررته " الصحيفة " التي كانت أول دستور بل أول ميثاق دولي يصعه الرسول صلى الله عليه و سلم في المدينة ، إذ نص على أن " سلم أم المُومنين " واحدة ، لا ينفرد بها واحد دون سائر المؤمنين ، وهذا يستلزم بالضرورة ، أن تكون حرب المؤمنين واحدة أيضا ، وهو ما أكده القرآن الكريم .

وتأسيسا على هذا ، لا يجوز أن تنفرد دولة من دون سائر دُولِه ، بعقد معاهدة سلم مع العدو ، و لا سيما إذا كان معتديا ومستمرا في عدوانه الذي يتمثل في اجتياحه ديار الإسلام ، واستيلائه على بعض أر اضيه ، لما في ذلك من إقراره على بغيه ، والتسليم باستدامة قهره المسلمين ، و هذه هي " سيلم الهوان " المحرمة شرعا ، وبالاجماع ، لقوله تعالى : " و لا تهنوا ، وتدعو إلى الستلم ، و أنتم الأعلون " و لا يتفق هذا مع مقتضيات الإيمان الذي هو مناط العزة ، لقوله تعالى : " ولله العزة ، ولرسوله ، وللمؤمنين .. ".

<sup>(</sup>١٠٢) (١٠٢) الأم ١١/٤، والأحكم التلطانية/٣٣.

وأمًا قوله تعالى : " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وتوكل على الله.."

فذلك إذا طلبها العدو نفسه ، وإيثارا منه لحقن دمه ، أو لعجزه عن مواصلة القتال ، وبشرط أن يكون في الاستجابة إلى طلبه مصلحة للمسلمين ، والا ينطوي ذلك الطلب على دخَل وسوء طويّة من جانبه ، فينبغي أن تفسّر التصوص بما لا يحرّفها عن مواضعها ، أو يناقض مراد الشارع منها .

أما تأكيد الإسلام على وجوب تحقيق وحدة السياسة الخارجية ، فمرده ، ان انقسامها مما يوهن من قوتهم ، في ذات أنفسهم أولا ، فضلا عن أن ذلك مدعاة إلى استصغار شأنهم في نظر عدّوهم ، لقوله سبحانه : "ولا تنازعوا ، فقشلوا ، وتذهب ريحكم.." ولقوله تعالى : "اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقوا.." وهذا بإطلاق ، فإذا كان توحيد الكلمة ، واجبا في النطاق الدّاخلي للتولة ، فهو على الصنعيد الدولي أوجب ، ولأنه تعالى جعل "الوحدة "مقصدا شرعيا ، بل خصيصة من أهم خصائص هذه الأمة ، بقوله تعالى : "وان هذه أمتكم أمة واحدة.." لأنها مصدر من مصادر القوة والمنعة التي نحن مامورون بإعدادها ، صونا للكيان الداخلي والخارجي ، على السواء.).

(هذا ، ولا تجوز "السلم" في شرع الله مع قيام مناط فريضة الجهاد شرعا ، وتستمر فريضة الجهاد ما دام سببها قائما ، لما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، و هذا ما فصلناه في الكتاب ، من أن علاقة الإسلام بالعدو الغاصب المحتل علاقة عداء وحرب ، ولا تتقلب علاقة سلم ، حتى يندفع العدوان ، وتزول آثاره ، إذ الإسلام لا يرضى بالدّنية قط ، مصداقا لما تلونا ، من قوله سبحانه : " ولا تهنوا ، وتدعو إلى السلم ، وأنتم الأعلون " ، وإنما يجيز" الهدنة " الموقوتة إلى أمد معقول ، للضرورة ، بحيث لا تتعطل معه فريضة الجهاد ، ولا تتبيح الفرصة للعدو ، ليعيد بناء قوته العسكرية والاقتصادية .

وكذلك الحكم بالتسبة للحرب ، إذا أعلنت لقيام سببها ، فلا يجوز لأي دولة من دول المسلمين ، أن تتفاعس عن خوضها ، لأن هذا خذلان محرم ، بل يجب أن تشن ضد العدو ، نفير ا عاما ). (١٠٤)

والأظهر من هذا في أمرهم أنهم أصحاب خيانة للعهد ذكرها الله تعالى أكثر من مرآة ، وقصصهم في التاريخ كثيرة ، فإذا كان نبذ العهد عند خوف

<sup>(</sup>١٠٤) للدريني في خصائص التشريع الإسلامي /٧٧ .

الخيانة وتوقعها مشروعا ، فإن ترك التعاهد مع معروف بالخيانة والغدر أكثر تحقيقا لمقصد الشرع .

لذلك كان الله لهم بالمرصاد على مدى التاريخ.. وأنهم (كلما أوقدوا نارا للحرب ، أطفأها الله.. )

قال القرطبي: (بريد اليهود، وكلما ظرف، أي كلما جمعوا وأعدوا شتت الله جمعهم.

وقيل: إنّ اليهود لمنا أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة: أرسل الله عليهم بُختتصر ، ثمّ أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرّومي ، ثمّ أفسدوا فأرسل عليهم المجوس ، ثمّ أفسدوا فبعث عليهم المسلمين ، فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله ، فكلما أوقدوا نارا ، أي أهاجوا شرا وأجمعوا أمرهم على حرب النبي صلى الله عليه و سلم أطفأها الله وقهرهم ووهن أمرهم..) (١٠٥٠)

وأثبت جمال حمدان أن قدر مصر هو معاداة اليهود ، وبذلك حياتها واستمر ارها ، وهو من أظهر استنتاجاته في كتابه "مصر: عبقرية المكان " ، وبسبب ذلك قيل أنه مات قنيلا ، ولم يمت موتا عادياً .

واستعمال منطقه الصحيح بوصل أيضا إلى استتتاج إلى أن قدر العراق والشام وجزيرة العرب أن تعادي اليهود وتوحد سياستها مع التوجه المصري الذي عناه.

وفي الباب حجج وأسباب تداول تها ضمن فتواي التي اشتهرت قبل تسع سنين ، والحقتها في أخر هذا الكتاب كنموذج للإفتاء السياسي الذعوي.

□ الركن الخامس عشر: لا يجوز للمسلم أن يساعد على تصنيع سلاح لكافر أو باغ يمكن أن يحاربا به المسلمين:

قال الشيباني: (وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم الستلاح ولا التجافيف (١٠٦)، ولا غير ذلك مما ينقوون به على المسلمين في الحرب..).

حتتى ولو هددوه بالقتل أو الضرب المتلف .

<sup>(</sup>۱۰۵) تفسیره ۲۵۹/۱.

<sup>(</sup>١٠٦) التَجفاف : ألَّه للحرب من حديد و غير ه يلبسه الفرس و الإنسان ليقيَّه في الحرب .

<sup>(</sup>۱۰۷) شرح السير ۱٤٧٦/٤.

قال : (وإن أبي أن يفعل حدَّى يُقتَلَ كان ذلك أفضل له..)

قال السرخسي: ( لأنه أظهر بفعله الصلابة في الدين ، ومباشرة ما فيه غيظ للمشركين ، و التحرز عن اكتساب ما فيه إدخال الوهن على المسلمين ، فيكون ذلك أعظم لثوابه ، كما إذا تحرز عن إجراء كلمة الشرك على الثسان حتى يُقتل .).

بل كره له حتى استخر اج معدن الحديد لأنه أصل صنع السلاح.

كما ذكر أنه: (لا يجوز للمسلم أن يذهب ببضائع من سلاح أو حديد أو دواب ببيعها في أرض المشركين المحاربين.). (١٠٨)

وفقه المغاربة يؤيد ذلك ، فعند الونشريسي أنّ : (آلة الحرب وعدة الفرس وكلّ ما يستعان به على حرب المسلمين... لا تجوز التَجارة في شيء من ذلك ، ولا بيعه من احد من المسلمين ، وكذلك أهل الخلاف من الأعراب وغييرهم ، فيلا تجوز إعانيتهم بكلّ منا يتقوون به على مفسدتهم.) (١٠١)

الركن السادس عشر: سو ادعــ المسلم الباغي جانــ زة.

قال محمد بن الحسن الشيباني: (وأهل البغي من المسلمين ، مثل الخوارج وغيرهم ، إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم ، فلا بأس أن يو ادعهم أهل العدل. لأنهم مسلمون فهم أولى بالموادعة.). (١١٠)

وقد وادعهم عمر بن عبد العزيز وجاء بهم ليناظر هم ، فرجع كثير منهم الجماعة .

بل حتى ( إن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتى ينظروا في المرهم فلا بأس للمسلمين أن يو ادعوهم ، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال : هلا حبستموه في بيت وطيّنتم عليه بابا ، واستتبتموه ثلاثة أيّام ؟ فإذا ثبت في الواحد ثبت في الجماعة.) (١١١)

<sup>(</sup>١٠٨) شرح السير ١٥٦٧/٤.

<sup>(</sup>١٠٩) المعيار المعرب ٦٧/٦.

<sup>(</sup>١١٠) شرح السير الكبير ٢١٩٢/٥.

<sup>(</sup>۱۱۱) شرح السير الكبير ۲۱۹۲/۵.

وهذا يحصل في الحياة السباسية الحاضرة لو دخلنا في نزاع مع حزب كافر يشابه ما كانت عليه الأحزاب الشيوعية ، فإن الهدنة معه جائزة ، وليس بصواب ما عليه بعض الدّعاة من مزايدة على الفقه تخرجهم إلى الجزم بمنع ذلك .

وهذا الفقه يقود إلى ما هو أهمَ من ذلك وتقرير:

□ الرتكن السابع عشر: السعي للإصلاح بين فنتين من المسلمين استدرجهم الشيطان إلى قتال، وإلى حملهم على التوادع:

وآية سورة الحجرات : (فأصلحوا بينهماً..) دليل واضح بتعليل جلي .

ويكون ذلك أيضاً فيما هو دون القتال ، بدليل: ( إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين التاس.).

الركن الثامن عشر: ذمة المسلمين واحدة:

ونحتاج هذا الحكم في تأمين داعية فرد لكافر فرد أو خارجي عند التزاع مع الأحزاب .

و" ذمّة المسلمين و احدة " هو نصّ حديث شريف أخرجه البخاري في باب " فضائل المدينة " .

قال ابن حجر: (أي أمانهم صحيح، فإذا أمّن الكافر واحد منهم: حرم على غيره التّعرض له.

وللأمان شروط معروفة .

وقال البيضاوي: الذمة: العهد ، سُمي بها لأنه يُدمَ متعاطيها على إضاعتها ، وقوله يسعى بها دناهم اي في الزيادة المشهورة يسعى بها ادناهم اي يتولاها ويذهب ويجيء. والمعنى أن ذمة المسلمين سواء ، صدرت من واحد لو اكثر ، شريف أو وضيع ، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة: لم يكن لأحد نقضه ، فيستوي في ذلك: الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، لأن المسلمين كنفس واحدة.). (١٠٢٠)

**اي ان للأخت عندنا أن تمنح الأمان**.

قال البخاري : (أمان النساء وجوارهن .

و أخرج فيه قول النبي صلى الله عليه و سلم: " قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ " ) وهي بنت أبي طالب أخت على .

<sup>(</sup>١١٢) فتح الباري ١٠٣/٤

قال ابن حجر: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جو از أمان المرأة، الآشيئا ذكره عبد الملك - لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إنّ أمر الأمان إلى الإمام..).

(وفي قول النبي صلى الله عليه و سلم: "يسعى بذمّتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل انتهى .

وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام : إن أجازه جاز ، وإن ردّه رُدّ ). ( ١١٣ )

وقال الزّركشي: (إشارة الناطق القادر على العبارة لغو، إلا في صور...). منها:

( لو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكقار إلى صف المسلمين وقال: أردنا بالإشارة الأمان: كان أماناً، تغليباً لحقن الدم.). (١١٢)

### 🗖 الفقه العظيم في قصّة أبي بصير

قد تداولنا من قبل قصنة أبي بصير رضي الله عنه في فصل سابق ، وقلتُ هناك أنّ أبرع استنادا إلى فعلته من أنه " يسع الفرد ما لا يسع الجماعة " .

ومبحث الموادعة يجبرنا على أن نعود إلى فقه القصتة ، إذ أنها تحوي :

الركن التاسع عشر في نظرية الهدنة: القاضي بان إمام المسلمين إذا دخل في موادعة فإنه غير داخل في موادعة فإنه غير مؤاخذ بقتال يصدر من مسلم غير داخل في سلطانه، فردا كان أو إماما آخر له دولته المستقلة عنه، وانعكاس المعنى يصح أيضا، فإن المسلم المستقل أو الدولة المستقلة يستعها ما لا يسع الجماعة الدّعوية إذا هادنت، أو دولة أخرى هادنت.

ففي القصمة أنه لمما "رد النبي صلى الله عليه و سلم أبا بصير إلى الكقار ثم قتل حارسه العامري و هرب : قال أبو بصير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه و سلم : قد والله أوفى الله ذمتك ".

قال ابن حجر:

<sup>(</sup>١١٣) فتح الباري ٦/٥/١

<sup>(</sup>١١٢) المنثور في القواعد ١٦٦/١.

(أي فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت أنا. زاد الأوزاعي عن الزهري: فقال أبو بصير: يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتتوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد.

وفيه أنّ للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب ردّه إذا شُرط لهم ذلك ، لأنّ النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري و لا أمر فيه بقود و لا ديّة ..) ( ١١٢)

وفي الخبر أنّ النبئ صلى الله عليه و سلم قال يمدحه: " ويل أمّه مستعر حَرْبِ لو كان له أحد" ((١١٥)

قال ابن حجر

(أي ينصئره ويعاضده ويناصره. وفي رواية الأوزاعي: لو كان لمه رجال ، فلقنها أبو بصير فانطلق. وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين ، ورَمَز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به. قال جمهور العلماء من الشنافعية وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح، كما في هذه القصة ، والله أعلم.) (١٦٠٠)

وبذلك شرع هؤلاء الرجال الذين تمناهم الرسول صلى الله عليه و سلم يهربون من قريش ويلتحقون بأبي بصير في الجبال الساحلية التي تقع غرب موقع معركة بدر جنوب المدينة ، حتى تشكلت منهم عصبابة قوية تقطع الطريق على تجارة مكة مع الشام ، فتأذت قريش من ذلك ، فأسقطوا شرط إرجاع من يفر منهم من المسلمين إلى المدينة ، فأر اد أبو بصير ، الثائر المنتصر ،الالتحاق بالتبي صلى الله عليه و سلم ، لكنه مات في الطريق ، وانتهى فصل من السيرة في غاية الطريق .

ولستُ أدري كيف فات المخرج مصطفى العقاد أن يصنع من القصة فيلما ثالثًا ناجعاً.

قال ابن حجر: (ولا يُعدَ ما وقع من أبي بصير غدرا، لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش، لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى

<sup>(</sup>۱۱۱) فتح الباري ۲۱۲/۵.

<sup>(</sup>١١٥) فتَح الباري ١١٥٥)

<sup>(</sup>١١٦) فتُح الباري ١١٣/٥ .

المشركين دراً عن نفسه بقتله ، ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي) صلى الله عليه و سلم ..(۱۱۷)

( وفيه أنّ شرط المردّ أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام ، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيّز ا إليه .

واستنبط مسنه بعض المتأخريين أن بعض ملوك المسلمين مستلاليو هدادن بعيض مليوك الشرك فغيزاهم ملك آخير مين المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك ، لأنَ عهد الذي هادخهم لم يتناول من لم يهادنهم ، ولا يخفى ذلك ما إذا لم يكنّ هناك قرينة تعميم. ). ( ١١٠ ) ﴿

<sup>(</sup>١١٧)فتح الباري ١١٤/٥. (١١٨) فتَح الباري ١١٨٥)

## النظرية العامة

# وي العلق والاستعانة

هي أخر النظريات في السياسات الدعوية.

وهجنه

والحلف عملية متبادلة ، فهي استعانة بالغير في حين ، و إعانة لهذا الغير في حين أخر ، بحسب حاجتنا وحاجة الحليف، ولذلك أرى أن صيغة التفاعل

اليق في التعبير عن فحواه، بأن نسميه " التحالف "لدلالة الصيغة على حصوله من الطرفين ، فالعقد "حلف " والتعاقد عليه " تحالف " . من هنا فاتي أرى أن فهمنا لأحكام " الإستعانة " منفصلة، ثم لأحكام " الإعاقة " منفصلة : من شأته أن يكشف لنا منطقهما الفقهي ، فإذا استوعبناه وأحطنا بطل قضاياهما وشروطهما فإنه يسمهل علينا فهم منطق التحالف ويتاح لنا الاجتهاد واستنباط أحكام تتناسب مع الظروف السياسية المعاصرة ، التي تشابكت فيها المصالح وتنوعت المفاسد ، وانتكست أخلاق رجال السياسة ، فقل الوفاء ، وندر الصدق ، وانتشرت خيانة المواثيق ، وصار التحايل هو عنوان الحياة السياسية .

وواضح أن الاستعانة بالمسلم وإعانته لا تستدعي جدلا ، فهي أصل العلقة بين المسلمين أفرادا أو أحزابا أو دولا ، ويقود ذلك ميزان (وتعاونوا على البر والتقوى) ، وإنما الإشكال والحيرة هما في استعانة المسلم بالكافر أو إعانته ، إذ هناك المعمعة ، وهناك تتاطح التأويل والحجج ، وظنون المأثم والمغرم .

## 🗖 رجحان أدلة هنئ الإرستهانة وصعوبة شروطها

- الركن الأول في النظرية: الإستعانة بغير المسلمين كدول وأحزاب وجماعات يترجح عدم جوازها برجحان أدلة المنع، وتجوز الإستعانة بأوراد منهم إذا دلت القرائن على أمانتهم.
  - وذلك لوجود أحاديث صحيحة تمنعها .

منها: ما في صحيح مسلم من أن مشركا لحق النبي ﷺ في مسيره إلى بدر فسأله إن كان أسلم؟ فنفى ، فقال له النبي ﷺ "فارجع فلن أستعين بعشرك " فارجع فلن أستعين بعشرك " فارجع فلن أستعين المشرك " فارد المسلم ال

ومنها قوله ﷺ في غزوة لم يسمها الرواة : " إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " ( ' ' ) .

وفي رواية الحاكم أن النبي الراى كتيبة خشناء فقال قوله هذا ، وفي لفظ آخر أنها كتيبة حسناء ، والمعنى واحد ، وأنهم حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من يهود ، وفي رواية الشيبانى في السير الكبير أنهم كانوا سبعمائة من يهود بني قينقاع . (٢).

لكن هذه الروايات المانعة الصحيحة معاكسة برواية 'أخرى يرويها أبو يوسف القاضي في كتاب " الرد على سير الأوزاعي " من أن النبي ﷺ استعان بيهود بنبي قينقاع ، وفي سندها الحسن بن عمارة (¹¹) ، وهو ضعيف متهم .

وكذلك معاكسة برواية مماثلة هي من مراسيل الزهري و مراسيل الزهري ضعيفة. (°).

وبذلك حصل التعارض ووجب الخروج منه بالترجيح.

والأحاديث اللولى المانعة هي الأصح جزماً ، ولذلك تكون هي الراجحة ، وذلك لضعف الحسن بن عمارة .

قال الترمذي (الحسن هو ابن عمارة ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه شعبة وغيره ، وتركه ابن المبارك. )(١).

ورماه شعبة بالكذب ، إذ روى الأمام مسلم في صحيحه قال : حدثتي محمود بن غيلان حدثتا أبو داود قال :

قال لي شعبة ، ايت جرير بن حازم فقل له : لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب . قال أبو داود قلت لشعبة : وكيف ذاك ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) مسلم في كتاب الجهاد ضمن صحيحه ، سنن البيهتي ٢٦/٩ ، سنن الدار مي ٢٣٣/٢ ، الأم ١٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ٧/٧٦ ، المستدرك للحاكم ٢٢٢/١ و اسانيدها صحيحة .

<sup>(</sup>٣) شرح السير ٤٢٣/٤ وفي لفظ السرخسي " إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا " .

<sup>(</sup>٤) الرد على سير الأوزاعي /٤٠.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي ٥٣/٩ ، نصب الراية ٢٢/٣ .

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي ١٣٣/٣.

حدثنا عن الحكم بأسياء لم أجد لها أصلاً. قال : قلت له : بأي شيء ؟ قال : قلت للحكم : أصلى النبي على قتلى أحد ؟ فقال : لم يصل عليهم ، فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى عليهم ودفنهم . قلت الحكم : ما تقول في أو لاد الزنى ؟ قال : يصلى عليهم . قلت : من حديث من يروى ؟ قال : يروى عن الحسن البصري ، فقال الحسن بن عمارة : حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن على.) .

قال الإمام النووي في الشرح: (معنى هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب ، فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن على ، وإنما هو عن الحسن البصري من قوله ، ومثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن على ولكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن وقد يعرفون ذلك بدلانل قطعية يعرفها أهل هذا الفن ، فقولهم مقبول في كل هذا ، والحسن بن عمارة متقق على ضعفه وتركه.) (٧).

وقال ابن حجر: (الحسن بن عمارة هو الكوفي ، أحد الفقهاء المتغق على ضعف حديثهم ، وكان قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس ، ومات في خلافته ، سنة ثلاث أو أربع وخمسين و مانة . قال ابن المبارك : جرحه عندي شعبة وسفيان كلاهما . وقال ابن حبان : كان يدلس عن المثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم ، فالتصمقت به تلمك الموضوعات .) (^) وقال ابن حجر أيضا : (الحسن بن عمارة الكوفي ، مشهور ، رماه شعبة بالكذب ، وأطبقوا على تركه ، وليس له في الصحيحين رواية ، إلا أن المزي علم على ترجمته علامة تعليق البخاري ، ولم يعلق له البخاري شيئا أصلا إلا أنه قال في كتاب المناقب : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يذكرون عن عروة حدثنا سفيان ، حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يذكرون عن عروة ليعنى البارقي - أن النبي المناقب عمن عروة ، قال فاتيت شبيبا فقال لي : يعنى البارقي - أن الحسن قال سمعته من عروة ، إنما سمعت الحي يخبرنا عنه ، ولكني سمعته يقول إني الخيل معقود بنواصيها الخير .

فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة ولا الاستشهاد به ، بل أر اد بسياقه ذاك ، أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه

<sup>(</sup>۷) شرح صحیح مسلم ۱۱/۱.

<sup>(</sup>٨) الفتح ٧/٦٤٤ .

به عروة ، ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا الحديث في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل ، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة ، قال : و إنما أخرج حديث الخيل ، فانجر سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة ، وهذا كما قلناه ، وهو لائح لا خفاء به ، والله الموفق.) ( ? ) .

و مزيد تفصيل في ترجمة الحسن بن عمارة في التهذيب وميزان الاعتدال (''').

ومع ذلك فإن الحنفية يوثقونه ، إذ كان حنفيا ، ورأيت محمد زاهد الكوثري في مقدمة نصب الراية يستميت في الدفاع عنه ، ويستقتل في تكلف لا يغير من حقيقة ضعف ابن عمارة عند من يعرف فن الجرح والتعديل .

• وللشيبانى تأويل للأحاديث الأولى المانعة ، فهو لا ينكر ها بل يصححها ، ويروى أحدها ، كما مر بنا أنفا ، لكنه يقول : ( تأويله أنهم كانوا أهل منعة ، وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله رعندنا : إذا كانوا بهذه الصفة ، فإنه يكره الإستعانة بهم ) ( ( ) .

ويحصر الشيباتي نفسه عموما ضمن الحكم العام في كراهية الإستعاقة بالمشركين ، ولكن يجعله من رأي أمير المسلمين ، فهو يأتي بخبر خروج ابن ألبي بسبعمائة من يهود بنى قينقاع من حلفائه للقتال في أحد ، وقوله ﷺ: (لا ، إنا لا نستعين بمشرك. ) ثم يعقب على ذلك ، ويذكر أن رسول ﷺ: (خشي أن يكونوا على المسلمين ، إن أحسوا بهم زلة قدم ، فلهذا ردهم . وعندنا إذا رأى الأمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة : فله أن يردهم.) ( ١٦ ) .

وهذا واضبح ، لأن أبعد أحوال الإستعانة ، أن تكون جائزة لا واجبة ، فيجوز لأمير المسلمين أن يدع الإستعانة بهم .

لكنه يستبد به الانتساب إلى عصبة أبى حنيفة ، فلا يتنازل عن تجويز الإستعانة ، ولكن يضع شرطا صعبا يتمثل في أن يكون حكم الإسلام هو

<sup>(</sup>٩) هدي الساري مقدمة فتح الباري /٣٩٥.

<sup>(</sup>١٠) تهذيب النهذيب ٢٠٤/٢ و الميز أن ٢٣٨/١

<sup>(</sup>١١) شرح السير الكبير ١٤٢٢/٤

<sup>(</sup>١٢) شرح السير الكبير ١٤٢٢/٤.

الظاهر عليهم ، فيقول : (ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على الهل الشرك على المالك الم

قال السرخسي شارحا: (لأن رسول الله الله الستعان بيهود بنى قينقاع على بنى قريظة ، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله الله و ركبانا ومُشاة الله كنين ، ينظرون لمن يكون الدبرة - أي الهزيمة - فيصيبون من الغنائم) قال السرخسي: (فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم.) (١٣٠).

وقد أفادنا هذا الإقرار الحذر للاستعانة من الشيباتي بفاندتين في كشف المنطق الفقهي في قضية الإستعانة :

الأولى: أن الاستعانة مشروطة بشرط الثقة بهؤلاء الكفار ، بحيث نامن قتالهم معنا ، وأنهم سوف لا يثيروا فتنة .

الثانية: أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر عليهم والغالب، أي أنهم الطرف الأضعف وجماعة المسلمين هي الأقوى ، لنلا يحرجونا إذا خاتوا أو رجعوا .

والشيباني بهذا كأنه يقول: الإستعانة جائزة ، ولكن تحققها في عالم الواقع أقرب إلى الندرة ، وفي أحوال استثنائية .

وهذا المنطق صحيح جدا ، ولذلك نرى أن رؤوس الفقه يقولون به .

قال به من الحنفية القدماء: الطحاوي ، ابن أخت المزني (١١٠).

وقال القرطبي: (وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الإستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر.) (١٥٠)

ويعبر الكر ابيسي عن هذا المعنى بتعبير: (إذا لم يكن لهم شوكة) وبأن: (يكونوا تحت قهرنا وحكمنا) ، فيقول: (يجوز للمسلمين الإستعانة باهل الذمة على الكفار إذا لم يكن لهم شوكة، ولا يجوز الإستعانة بأهل الذمة إذا كانت لهم شوكة.

<sup>(</sup>۱۳) شرح السير الكبير ١٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>١٤) مختصر الطحاوي /٢٩٢.

<sup>(</sup>۱۵) تفسیره ۱۹٪۸.

والفرق أن الشرط في مخالطتهم أن يكونوا تحت قهرنا وحكمنا ، فإذا كان فيهم قلة : كانوا تحت قهرنا ، فلم يكن بالاستعانة بهم ضرر بالمسلمين فجازت الإستعانة بهم .

وليس كذلك إذا كانت لهم شوكة ، لأنهم ربما لا يكونون تحت قهرنا ، ولا يؤمن أن يخرجوا علينا ويظهر دينهم ، وإذا لم يؤمن في الاستعانة بهم الأضرار: لا يستعان بهم ، والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في الخبر المعروف: إنا لا نستعين بالكفار ، لما رأى كتيبة حسناء. وروي أنه استعان بيهود بنى قينقاع لما كان فيهم قلة. ) (١٦).

وابن خُويز منداد البصري المالكي يذهب إلى أن كتاب الله تعالى يدل على خلاف ما جوزه أبو حنيفة من ذلك ، ومن منطقه أن آية " لا تتخذوا بطانة من دونكم "(۱۷). و أية " لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار أولياء " (۱۸). ( تضمنت المنع من التاييد والانتصار بالمشركين .) (۱۹).

بمقابل هذا وردت أدلة تثبت استعانة النبي على بافراد من المشركين في غير القتال ، ويشكل ذلك الركن الثاني في النظرية .

منها ما ذكره القرطبي في معرض ذكر الهجرة ، ما رواه البخاري (عن عائشة قالت : استأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الديل ، هادياً خريتاً ، فهو على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ).

قال القرطبي: (قال المهلب: فيه من الفقه انتمان أهل الشرك على السر والمال ، إذا علم منه وفاء ومروءة ، كما انتمن النبي يجيئ هذا المشرك على سره في الخروج من مكة ، وعلى الناقتين. ) (وعامة الفقهاء يجيزون استنجارهم عند الضرورة وغيرها.) (٢٠٠).

• واستعان النبي ﷺ أيام الحديبية بجاسوس كاڤر من خزاعة يجس له خبر قريش (٢١).

<sup>(</sup>١٦) للفروق ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>١٧) أل عمر ان /١١٨.

<sup>(</sup>۱۸) الماندة /۷۰ . (۱۹) تفسير القرطبي /۱٤٥ .

<sup>(</sup>۲۰) تفسیر ه /۹۳

<sup>(</sup> ٢١ ) زاد المعاد ٢/١٢٧ .

• واستعان بصفوان بن أمية أحد وجوه قريش ، استعار منه دروعا (٢٢).

قال القرطبي : (وفي حديث مالك أن صفوان خرج مع رسول الله ﷺ وهو كافر، فشهد حنينا والطائف، وامرأته مسلمة، الحديث . قال مالك : ولم يكن ذلك بأمر رسول الله ﷺ (٢٢).

وفي هذا ما يعكر على الاستدلال بهذه الحادثة من وجهين :

الوجه الأول: كون امرأته مسلمة ، فلعلها كاتت تخفف من غلوائه في الكفر ، وتحسن له الإسلام ، فبدت منه رغبة أخبرت بها النبي على وواضح أنه كان في وضع الانهيار النفسي الذي استولى على جميع كبراء قريش بعد فتح مكة.

الوجه الثاني : أن خروجه لم يكن بأمر النبي ﷺ ولا طلبا منه ، بل هو مجرد إقرار أدنى درجة .

ثم إن شرط كون حكم الإسلام هو الغالب الظاهر متحقق.

وبذلك يمكن الاستدلال بالحادثة على استعارة السلاح وشرائه من كافر، ولا يمكن اتخاذها دليلاً على جواز الاستعانة بكافر في القتال .

وكان السيوطي لمثل هذه الرواية ذكر أن للإمام استنجار الذمي على الجهاد (٢٤). وتجويزه تعكر عليه الوجوه التي ذكرناها

• وهذا ما جعل ابن تيمية يشدد في قضية الإستعانة بغير المسلم ، لا في القتال فقط ، بل في وظائف الدولة أيضا ، إذا كانت تتعلق بالمال أو السياسة ، وظاهر الأمر معه ، إذ أن استعانة النبي الله بالدليل أو الجاسوس إنما هي استعانة وقتية لأبام ، والوظيفة دائمة أو طويلة الأمد ، مما يتيح للكافر أن بخطط ويكون علاقات ويستدرج ضعاف النفوس من المسلمين مستعينا بلسلطة التي تمنحها له وظيفته والمال الذي معه ، وهذه مغايرة يجب أن بلحظها الفقيه . وقد أستشهد ابن تيمية بسيرة صلاح الدين الأيوبي ، وكيف تعفف عن الإستعانة بغير المسلمين في جهاز دولته ، فبورك له بسبب ذلك .

<sup>(</sup>٢٢) نصب الرابة ٣٧٧/٣ ، راد المعاد ١٩٠/٢ ، المستدرك للحاكم باب البيوع.

<sup>(</sup>۲۳) تفسير القرطبي ۱٤/۸.

<sup>(</sup>۲۲) **الأشب**اه و النظأنر /۲۷۸

( وصلاح الدين و أهل بينه، ما كانوا يوالون النصارى، ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا ، ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء ، مع قلة المال والعدد ، وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين. ).

(وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على سلوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية في دولة المعز.) (٢٥٠).

(وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين ، وصلاح الدين، ثم العادل، كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد ، وأذل لهم الأعداء ، لما قاموا من ذلك بما قاموا به ، وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وكبته ؟

وليس المسلمين محتاجين إليهم و لله الحمد ، فقد كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: إن بالشام كاتبا نصر انيا لا يقوم خراج الشام إلا به . فكتب إليه : لا تستعمله . فكتب إليه كتب اليه عمر : لا تستعمله . فكتب إليه : إذا لم نوله ضاع المال . فكتب إليه عمر على مات النصر الى والسلام .

وثبت في الصحيح عن على أن مشركا لحقه ليقاتل معه ، فقال له: إني لا أستعين بمشرك .

وكما إن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين ، فكذلك الذين يعاونون الجند في أمو الهم وأعمالهم ، إنما تصلح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين ، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم والله الحمد )(٢٦).

بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل من الحلال يبارك فيه. والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى) (٢٧).

□ الركن الثالث: جواز استنصاح الكافرين ، أفراداً وأحزاباً ودولاً ، والتعاون معها ، فيما هو دون القتال .

إنما بمقابل ذلك : يجوز أن يتخذ الدعاة حزبا كافرا أو مجموعة من الناس الكفار تربطهم رابطة نسب أو سكنى بلد أو حرفة واحدة " عيبة نصح "

<sup>(</sup> ۲۰ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸ / ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢٦) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/٢٨ ٢٦

<sup>(</sup>۲۷) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۶

لهم ، يعاونونهم في ما هو دون القتال ، من موقف سياسي أو خبر ينقلونه أو تخذيل لكافر يقومون به . وهذا محمول على أن هؤلاء الكفار لهم أعداء من الكفار ، فيميلون إلى التعاون مع المسلمين انتقاما وتمكينا للمسلمين من أن يستاصلوا أعدائهم ، وهذا هو ما كان في نفس كل خز اعي تجاه أعدائه من كفار قريش ، وتصرفهم هو دليلنا الفقهي على ما نقول .

فقد ورد في حديث الحديبية الطويل في صحيح البخاري أن بديل بن ورقاء الخزاعي جاء ( في نفر من قومه من خزاعة ، وكانوا عيبة نصح رسول ﷺ من أهل تهامة ، فقال : إنى تركت كعب بن لؤي و عامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك.)

والأعداد هي المياه التي لا انقطاع لها ، والعوذ المطافيل: النوق ذوات الأطفال الرضع .

قال ابن حجر: (زاد ابن اسحاق في روايته: وكانت خزاعة عيبة رسول الله ﷺ ، مسلمها ومشركها ، لا يخفون عليه شيناً كان بمكة .

(وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم، وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ، ولو كاتوا من أهل دينهم.

ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا مواداة أعداء الله ، بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق ) (٢٩٠).

فهذه مسألة هي دون الاستسانة بهم في القتال ، وذلك هو الذي جعل ابن حجر ينبه إلى عدم لزوم الاستعانة في أخر قوله.

والذي ورد في قول ابن حجر من (جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيره) إنما هو استنباط في غاية الأهمية ، لأننا يمكن أن نستأنس به في تصحيح ما يكون من الدولة الإسلامية من التعاون السياسي مع دولة كافرة ضد دولة كافرة أخرى ، مما هو دون القتال معا ، ويمكن أن

<sup>(</sup>۲۸) فتح البار ي ۵ /۳۸۸. (۲۹) فتح البار ي ۳۹۷/۵.

يشمل حتى التسليح، بمثل ما يقع الأن بين الباكستان و الصين مثلاً ضد الهند، فإن صدق الصين في تعاونها راجع إلى عداوتها مع الهند.

لكن يلاحظ في مسالة خزاعة هنا أنها كاتت قبيلة قد أسلم شطرها ، إذ فيهم الكافر والمسلم ، وهذا يجعل الاستدلال بالقصة غير نقي تماما ، إلا أنه لا يمكن إهماله أيضا ، فهو من حيث قوة الاستدلال به بمنزلة وسط ، ومعنى ذلك أنه يؤتى مقرونا بالاحتياط ، ويكون العمل به بمقدار من غير توسع ، ويحتاج الأمر إلى حاسة فقهية لإدراك ذلك والى مران على التجانس مع منطق الفقه ، لا ينبغي لكل أحد ، وأولى أن نحيله إلى نسبية صارمة عديدة الأسباب ، ولعل في بقية المباحث ما يعين على إدراك ذلك .

وبمثل ذلك ، وللتعارض : صحح الفقهاء قضية الاستعانة بمنهجية الاشتراط ، فهم قد جوزوها بنطاق ضيق جدا ، وأوجبوا توفر عدد من الشروط المهمة لتسويغها ، منها :

• أولا: أن يكون حكم الإسلام هو الغالب الأظهر الذي له الشوكة ، كما مر معنا من تقرير ات الشيباني و السرخسي و الكر ابيسي ، أي أن يكون المسلمون هم الطرف الأقوى ، لدر ء أضر ار احتمالات الخيانة.

• ثانيا: أشترط الإمام مالك أن لا يكونوا رؤوسا، ولا في صفوف القتال الأمامية ، بل في الأعمال المساعدة ، فقال :

(ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نواتية ) ( ۲۰۰ ، أي مع الملاحين في السفن .

• ثالثًا: أن تكون في المسلمين قلة ، وتدعو الحاجة إلى استعمالهم ، قاله الحازمي (٢١).

• رابعاً: أن يكونوا ممن يوثق بهم ، قاله الحازمي أيضاً ، وفي تعبير ابن قدامة: أن يكون مأمونا ( ٢٦ ) ومن منطقه أننا إذا منعنا المسلم المرجف فالكافر أولى ، ومر معنا مثل ذلك في استدر اكات الشيباني .

خامسا: وأشترط الشافعي أن تكون في الكافر منفعة خاصة ، بدلالة على عورة أو نصيحة (٢٢).

<sup>(</sup>٢٠) المدونة الكبرى ٤٠/٢ ، تفسير القرطبي ١٤/٨

<sup>(</sup> ٣١ ) الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الأثّار للحازمي. /١٧٤ . ورأيت في هذا الكتاب فواند جمة على صغر حجمه ، و أنا أوصى طلاب العلم به

<sup>(</sup>٣٣) المغني ٤١٤/٨.

<sup>(</sup>٢٣) الأم ١٩/٤ .

 بكل هذا الاشتراط والاحتباط والحذر ينبغي إنزال قضية الإستعانة بالكافر على واقع الدعوة والمسلمين اليوم .

ويرينا ذلك الاستتناجات الأتية:

- أولا: أن حكم الإسلام ليس هو الغالب الظاهر، فالدعوة مازلت مستضعفة والحكومات أقوى منها ، والتوجه العالمي ضد الاسلام ، والاعلام يشن حربا معنوية قاسية ، ويصدق هذا على دول العالم الاسلامي فإنها الاضعف .
- ثانيا: أن الأمانة قليلة في الناس اليوم، وتحتاج إلى جهد عظيم كي تكتشف فردا ثقة فضلاً عن حزب أو جماعة.
- ثالثا: أن الأمة الإسلامية واسعة العدد ، والاستعانة بالقاسق من المسلمين جائزة ، وقد أطلنا الأنفاس في تقريرها عندما ذكرنا نظرية الجهاد ، وذلك يغنينا عن الاستعانة بالكافر . ويصدق هذا الميزان على الأحزاب ، ذلك أن الكثير من الأحزاب العلمانية لا يبلغ فكرها مبلغ الكفر ، وليست هي عدوة للإسلام ، ولكنها وجدت تيار السياسة يجرى فانخرطت فيه ، ولم تلتزم أحكام الشريعة ، من دون أن تتصب عداوة للشريعة ، وإنما جرفتها مفاهيم الوطنية والقومية والحرية وحقوق الإنسان .
- أن الكافر المحض ربما وجدنا فيه كفرد قربا من الإسلام أو حيادا ، أو نجد عنده فنا خاصا يستعد لبيعه لمن يشاء ، ولكننا لا نجد مثل ذلك في الدول والأحراب والجماعات الكافرة ، بحيث يمكن أن نطلب قتالهم معنا ، ولكن ربما نجد للتعاون السياسي مجالا ، وتبادل الرأي ، والتشاور ، وتوحيد المواقف ، من دون قتال في صف و احد .

من كل هذه الملاحظات نستطيع أن نقرر حكما نهانيا وفتوى معاصرة ، فنذهب إلى رجحان تحريم الاستعانة بالكفار في القتال كلحزاب وجماعات ودول ، ولكن يمكن أن نستعين في القتال بفرد كافر معه فن معين نحتاجه أو أن نشتري منه ذلك الفن ، مع تجويز التعاون السياسي والإعلامي مع الأحزاب والدول مما هو دون القتال في صف واحد ، إذا لم تؤثر خياتهم علينا وكنا أقوياء بما فيه الكفاية ، ويشمل ذلك توحيد المواقف ، وتبادل الأخبار والتحليلات ، وشراء السلاح أيضاً لدولة إسلامية من دولة كافرة ، وبخاصة السلاح المتطور الذي تحتاجه اللمة في حربها ضد يهود ، وكذلك

يمكن التوسع في الفتوي بأن نجيز للدعوة قبول السلاح والمعونة من حاكم هو مسلم في الأصل وينر دد حاله بين الكفر والظلم ، تبعا لاختلاف الفتوى الأخرى في تكفير العلماني المعاند للشريعة وتفسيقه فقط ، فتشند الكر اهة كلما اقترب من الكفر ، وتقل إذا للث في دائرة الفسوق فقط ، وكذا تشتد الكراهة إذا كان مسرفا في الظلم والقاتل ، بوصية الله تعالى أن لا نركن إلى الذين ظلموا ، وهذا نوع من الركون يمحق البركة في الثورة الإسلامية مما أشار البيه ابن تيمية ، ومن هذا راي من رأى ارتفاع البركة عن الانتفاضة السورية ، ويعاكسه منطق الدو ازنة بين الكفرين و الشرين بتحمل الأخف لدرء الأكبر، ويفترض في القيادة الإسلامية أن يكون لها قلب حي يريها ما وراء النصوص و ألفاظ الفقياء ، وأن ترى الأليق بالمؤمن ، وليس كل ما جاز يقترف ، و لا كل ما كر ه بهمل ويُنأى عنه ، بل شهادة الضمير محكمة ، وللمعضلات فقه يعيه المجتهد فقط ، والمقلد عنه بمعزل ، وصباحب النية المشوبة بمعزلين ، بل قد طلقته الحكمة ثلاثًا ، وقد ذكرنا في أول الكتاب واجب المفتى في أن يظن بنفسه وبالدعوة الذي هو أهدى وأهيأ وأتقى ، وفي مثل هذا الموطن يكون إعمال ذاك الظن ، ثم الله ينزل نصر ه على من يشاء ويؤخره عمن يشاء ، بحكمته البالغة ، وبسر القدر المصون، الذي لا يقترب من فهمه إلا الواحد من كل ألف ألف إذا بنغ در جات الإحسان ، واندمج مع القضية واستوعب قانون حركة الحياة ، والحمد لله ، وسلام على الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا السعنيه، وعلى عباده الذين اصطفى .

### 🗖 إعانة الكاذ بالهال من دون أن نقاتل معم

وما مضيى من أحكام الاستعانة ، أطلعنا على جانب مهم من فقه التحالف ، إذ هي شطره ، وبلزم أن نفهم فقه الإعانة للكافر ، إذ هي الشطر الآخر ، فإذا فهمنا استوى أنا فهم التحالف عبر الجمع بين الفقهين .

الركن الرابع: وأول ما يلاحظ حرمة قتال المسلم في صف الكفار لبقية المسلمين ، وحرمة تكثير سو ادهم أيضا إذا وقف في صف الكفار ولو لم يقاتل ولم يكن منه رمي .

ففي صحيح البخاري عن عكرمة قال: (أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله الشائي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم "الأية.).

فيها: (أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم مو افقتهم. ) ( ۲۱ ).

🔲 الركن الخيامس: ولا يجوز لمسلم أن يقياتل في صف الكفيار كفياراً أخرين إلا لضرورة فيها تهديد بالقتل، ولا في صف الخوارج خوارج أخرين إلا لضرورة ، ويجوز القتال في صف الخوارج لأهل الكفر.

وهذه أحوال استفاض الشبباني ثم السرخسي في شرحها.

فقد ذكر الشيباني: (حديث الزبير رضى الله تعالى عنه ، حين كان عند النجاشي ، فنزل به عدوه ، فأبلي يومنذ مع النجاشي بلاءً حسنا فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة. ) .

قال الشيباني مستطردا:

( فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم.

ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا:

أحدهما : أن النجاشي كان مسلما يومنذ ، كما روي ، فلهذا أستحل الزبير القتال معه .

الثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجاً غيره ، على ما رُوي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ، قالت :

لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عند خير جار ، نعبد ربنا ، إلى أن سار إلى النجاشي عدو له ، فما نزل بنا قط أمر أعظم منه . قلنا : إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف ، فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن الله النجاشي . ثم قلنا : من رجل يعلم لنا علم القوم ؟ فقال الزبير بن العوام: أنا . فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر النهر و التقى القوم وحضر الزبير معهم وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في النيل يليح بِثُوبِهِ: ألا ابشروا ، فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي ، ومكن له في الأرض ، وأهلك عدوه . قالت : فأقمنا عند خير جار .

فبهذا الحديث تبين صحة التأويل الذي قلنا، والله أعلم . ) (٢٥٠).

<sup>(</sup> ۲۲ ) فتّح البار ي ۱۱۲/۸ . ( ۳۵ ) شرح السير الكبير ۱٥١٥/٤ .

ولذلك جزم الشيباني بذلك في باب أخر ، فقال :

( لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك. ).

قال السرخسي شارحا:

( لأن الفنتين حزب الشيطان ، وحزب الشيطان هم الخاسرون ، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم لإحدى الفنتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفاعاً عنهم ، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر ، والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق لا لإظهار حكم الشرك.) (٢٦).

قال الشيباني: (ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين. وهم لا يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا.. فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم.).

قال السرخسي شارحا:

( لأن في هذا القتال إظهار الشرك ، والمقاتل يخاطر بنفسه ، فلا رخصة في ذلك ، إلا على قصد إعز از الدين ، أو الدفع عن نفسه ) .

لكن أباح الشيباني ذلك للضرورة فقال :

( فإذا كانوا يخافون أولئك الأخرين على أنفسهم : فلا بأس بأن يقاتلوهم ، الأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم. ) ( ٢٧ ) .

وعلل ذلك بأنه:

( تحقق الضرورة بسبب الإكراه ، وربما يجب ذلك ، كما في نتاول الميتة وشرب الخمر. ) ( <sup>٣٨ )</sup>.

إلا أن هذه الضرورة لا تسترسل لتجيز عنده قتال المسلمين ، فإنهم :

( إن قالوا لهم : قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم : لم يسعهم القتال. ) .

قال السرخسى:

( لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه، فلا يجوز الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل. ).

إلا أن ما دون القتال قد يجوز بنطاق ضيق، كمثل الانتساب إلى حزب حاكم متسلط من دون المشاركة في أعماله ، إذ يقول الشيباني: (فإن

<sup>(</sup>٣٦) شرح السير الكبير ١٥١٥/٤.

<sup>(</sup>۲۷) شرح السير ۱٥١٦/٤.

<sup>(</sup>۲۸) شرح السير ۱۵۱۷/۱.

هددوهم : يقفوا معهم في صفهم ، و لا يقاتلوا المسلمين : رجوت أن يكونوا في سعة. ) .

قال السرخسي : ( لأنهم الأن لا يصنعون بالمسلمين شيئاً ، فهذا ليس من جملة المظالم. ) .

قال الشيباني: (وأكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم، فهو بمنزلة ما لو اكره على إتلاف مال المسلمين بوعيد مثلف.) (٢٩).

وإنما هذا ضد العزيمة ، والرفض والإباء وطلب الشهادة لغير المستضعف أولى : وكذلك المستضعفون ( إن كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم في صف وإن أمروهم بذلك. ) كما يقول الشيباني .

ولكن ليس السبجن وطول اللبث فيه من جملة الضرورات ، فإن المشركين ـ عند الشيباني ـ لو قالوا لأسرى المسلمين :

( أعينونا على المسلمين، بقتال ، أو بتكثير سواد، على أن نخلى سبيلكم: لم يحل لهم هذا. ) .

لأنه ، كما يصرح السرخسي : ( لا رخصة لهم في قتال المسلمين بحال ، و لا في القاء الرعب في قلوبهم ، ما لم تتحقق الضرورة بخوف الهلاك على أنفسهم ، وذلك غير موجود ها هنا . ) .

فهو الهلاك ، أي القتل ، وليس مجرد الأسر أو السجن .

إلا أن يطلب من الداعية السجين مساعدة الكافر المتسلط على كافر آخر، فله أن يعاونه باليد أو اللسان، إن كان في ذلك إطلاق سراحه، فإن كان الكفار عند الشيباني - (لو قالوا للأسراء، قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين على أن نخلى سببلكم إذا انقضت حربنا - لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون - فلا بأس بأن يقاتلوا معهم.).

لأنهم ، كما يشرح السرخسي : (يدفعون بهذا : الأسر عن أنفسهم ، ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولنك المشركين . فكما يسعهم الإقدام هناك ، فكذلك يسعهم ها هنا .

<sup>(</sup>٢٩) شرح السير ١٥١٧/٤.

فإن قيل: كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين؟ لأنهم إذا ظفروا بعدوهم فآمنوا جانبهم، أقبلوا على قتال المسلمين، وربما يأخذون منهم الكراع والسلاح، فيتقوون به على المسلمين.

قلنا : ذلك موهوم \* وما يحصل لهم الأن من النجاة عن أسر المشركين بهذا القتال معلوم ، فيترجح هذا الجانب .

ألا ترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم بأعدادهم من المسركين ، أو بالكراع والسلاح ، جاز له أن يفعل ، لتخلصهم به من الأسر، وإن كانوا يتقوون بما يأخذون على المسلمين . )( ' ' ).

وأظهر من هذا جوازا ما إذا أذن الكافر المتسلط لجماعة المسلمين المستضعفة بعمل جماعي محدد ضد كافر آخر ، باليد أو القلم ، واللسان ، فقد صرح الشيباني بانه: (لو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرين ، وجعلوا الأمير من الأسراء ، وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام ، وسلموا لهم الغنائم، يخرجونها إلى دار الاسلام ، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا.).

قال السرخسي: ( لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم ، فيكون ذلك جهادا منه. ) ( النهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم ، فيكون

وهذا كله من الإعلام بالجواز الشرعي ، وارتفاع الإثم والحرمة ، وليس من الحتم على المسلم ، أو أمير الجماعة المسلمة أن يستجيب لذلك ، بل له الأخذ بالعزيمة ، والصبر والمصابرة ، إن رأى أن ذلك من حسن السياسة وتمام التدبير وصيانة سمعة الإسلام .

وكل هذا الذي ذكرناه ، من الأحكام تجاه الكافر ، يحكم به تجاه المسلم الظالم أيضا ، أو المفتتن المعاند لجماعة المسلمين ، قياسا على الخوارج ، فإن التعامل معهم ، في مثل هذا الموقف ، من قتال المسلم في صفهم قد ساواه الفقهاء بما ذكروه من التعامل مع المشركين ، وأرجعوا الحالتين إلى أصل واحد ، هو ظهور حكمهم المانع للمسلم من القتال معهم إلا عند الضرورة .

وفي هذا يصرح السرخسي بأنه:

<sup>\*</sup> يعنى : غير متحفق جزما

<sup>(10)</sup> شرح السير الكبير ١٥١٨/٠.

<sup>(</sup>١١) شرح السير الكبير ١٥٢٥/٠.

( لا ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج ، مع قوم أخرين من الخوارج، إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر ، لأن إباحة القتال مع الفنة الباغية من المسلمين: إن رجعوا إلى أمر الله، و لا يحصل هذا المقصود بهذا القتال ، إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر.)(٢٠٠).

إلا أن الضرورة التي أجازت قتال المسلم للكافر في صف كافر أخر، مما ذكرناه ، أولى أن تجيز اجتماع المسلم من أهل العدل مع المسلم الخارجي ، لدفع الكافر ، بل تجيزها وجوه المصلحة الشرعية العامة التي هي دون الضرورة ، وبذلك صرح الشيباني ، وقال بأنه:

( لا باس بأن يقاتل المسلمون ، من أهل العدل ، مع الخوارج ، المشركين من أهل الحرب. ) .

لأنهم كما يقول السرخسي (يقاتلون الأن لدفع فتنة الكفر وإظهار الإسلام، فهذا قتال على الوجه المأمور به، وهو إعلاء كلمة الله تعالى).

الأطهر ، وبخاصة إذا تضمن ذلك مساعدة فقراء الكفار ، إذ فيه استمالتهم ، وبخاصة إذا تضمن ذلك مساعدة فقراء الكفار ، إذ فيه استمالتهم ، وبهذا يفسر إهداء النبي عِنْ خمسمائة دينار إلى فقراء مكة عام القحط ، دفعها إلى أبي سفيان ليوزعها عليهم (٢٠٠).

وعندي أن المنطق الفقهي الكامن في إعطاء المؤلفة قلوبهم يصلح للاستدلال به ، في إعطاء من هو على الكفر المحض أيضا إذا كان في إعطائه دفع شره أو تقريبه .

قال ابن العربي: ( إختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم ، فمنهم من قال: هم زائلون. قاله جماعة ، و أخذ به مالك.

ومنهم من قال: هم باقون ، لأن الإمام ربما أحتاج أن يستألف على الإسلام ، وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين.

والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج اليهم أعطوا سهمهم كما كان يعطيه رسول الله على الصحيح قد روي فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.)( فقال المحتلفة على المحتود عربيا كما بدأ.)

<sup>(11)</sup> شرح السير الكبير ١٥١٥/١.

<sup>(</sup>٤٣) المسوط ٩٦/١٠ السير ٩٦/١

<sup>(11)</sup> أحكام الفران ٩٦٦/٢.

وعند الشاشي الحنفي ، أنه إنما (سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع العلة ) ( أن أي إذا عادت العلة عاد الحكم .

وأنا أرى استمرار العمل بحكم تاليف القلوب متى وجدت الحاجة لذلك ، والأمير الدعوة أن يتألف البعض بالمال ، إذا وجدت مصلحة في ذلك .

وقضية المؤلفة قلوبهم قضية مشهورة و أدلتها واضحة سائرة في طلاب العلوم الشرعية ، ولكني وجدت حديثا صحيحا يرويه ابن حجر عن الروياني فيه تصريح أكثر إظهارا للمعنى الدعوي .

قال ابن حجر:

( روينا في مسند محمد بن هارون الروياني ، وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني ، عن أبي ذر ، أن رسول الله ﷺ قال له : كيف ترى جعيلاً ؟ قال : قلت : كشكله من الناس ، يعنى المهاجرين . قال : فكيف ترى فلانا ؟ قال : قلت : سيد من سادات الناس . قال : فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت: ففلان هكذا، وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال : إنه رأس قومه ، فأنا أتألفهم به. ) (٢١) .

فأنظر آخر جملة و قوله ﷺ أنه رأس قومه فأنا أنافهم به ، فإنها فتوى في فقه الدعوة تجيز الأمر أننا أن يعطوا الرؤوس إذا أدت تقدير اتهم جلب مصلحة أو كف مفسدة .

ورأى أبن حجر في هذا الحديث (جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم ، وإن خفي وجه ذلك عن بعض الرعية. ) (٢٠٠).

فحكم التأليف باق ، لا كما يفهم البعض توقيته .

لكن هذا الحكم إنما هو لقوم يظهرون الإسلام ، وهذه مفارقة ، وإنما يكون العطاء للكافر من باب القياس العهم ، إذ العلة واحدة ، وهو قياس مع الفارق ، يبدو لأول وهلة عدم صوابه ، ولكن اتباع المصالح ينهض به .

# 🗖 التحالف علي إقرار مكارم الأخلاق

□ والتحالف بين الدول الإسلامية أو الجماعات الإسلامية جانز باطلاق، بل هو مندوب، بل هو واجب أحياناً، إذا استبد كافر وأراد أن يصفى

<sup>(</sup>٥٥) أصول الشاشي /٢٩٥.

<sup>(</sup>٤٦) فتح الباري ١٠١/١.

<sup>(</sup>٤٧) فتع الباري ١٠١/١.

المسلمين واحداً بعد الأخر ، ودليل وجوبه ، التعاون على البر والتقوى ، ونصرة المظلوم ، ووحدة اللمة ، وأن ذمة المسلمين واحدة ، ثم قواعد المصالح والضرورات .

□ الركن السادس: ويجوز للمسلمين الدخول في أحلاف مع الكفار لإقرار وإشاعة وتمكين مكارم الأخلاق الأساسية ، التي ندبت لها الشريعة ، من العدل ورفع الظلم ، وتوفير الحرية وحقن الدماء ، وصيانة الأعراض والأموال ، وحماية المستضعفين ، وإحياء الأرض بالزراعة ، وكل خضرة ، وتربية الحيوان المنتج أو المفيد للبشر ، وحفظ النسل ، وتوفير الماء لكل البشر ، وضرورات الحياة ، وأمثال ذلك.

وتدخل في ذلك اليوم معاهدة حقوق الإنسان ، على خلاف في الحق الديني العقيدي ، والمعاهدات الدولية لحفظ العالم من التلوث ، وقضية الأوزون ، ومفاهيم الخضر ، وحفظ حقوق الدول في الماء الذي في الانهار المشتركة بينها ، وحقوق العمال ، وحقوق الأطفال، والوقاية الصحية من الامراض المعدية ، ومكافحة المخدرات والبغاء ، وأمثال ذلك من الاتفاقات التي يمكن أن تقوم بين المؤسسات الدعوية والاتحادات الطلابية العالمية والنقابات العمالية العالمية ، ومنظمة العفو الدولية ، مما فيه تحصيل المصالح ودرء المفاسد ، وليس فيها التناصر الذي يلزم الدعوة بنصر الحليف إذا دخل حربا .

### والدليل الشرعي لجواز كل ذلك هو القياس على حلف الفضول.

قال القرطبي: (ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان - لشرفه ونسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيره إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول.

وهو الذي قال فيه الرسول ﷺ لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدّعيَ به في الإسلام لأجبت .

وهذا الحلف هو المعنى المراد به في قوله عليه السلام : و أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة .. لأنه موافق للشرع ، إذ أمر بالانتصاف من الظالم . فأما ما كان من عهودهم الفاسدة و عقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحملاً لله. )(^١٠) .

ومما يدل على جواز ذلك: عمل الصحابة رضى الله عنهم بحلف الفضول، هذا في ظاهر ما روي عنهم في القصة التي رواها ابن اسحاق معقبا، قال: (تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له، لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة، فقال له الحسين: أحلف بالله لتتصفني من حقي، أو لاخذن بسيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله في ثم لأدعون بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لنن دعاني لأخذن بسيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا.

وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك ، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي ، فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه .)  $\binom{6}{2}$  .

وقال ابن حجر مبينا كنه حلف الفضول: (ذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة ، محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة ، فربما ظلمه بعض أهلها ، فيشكو إلى من بها من القبائل فلا يفيد ، فاجتمع من يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف ، وظهر الإسلام وهم على ذلك . ) ( • • ) .

أي أنهم تحالفوا على ردع الظالم.

وكان حلف آخر بعده اسمه حلف المطيبين ، بين هاشم و المطلب و أسد وزهرة و أزد ، وقالوا: حلف كحلف الفضول ، و هذا الحلف قد شهده النبي أسند من نقل ابن حجر عن عمر بن شبة في كتاب تاريخ مكة ، و الذي أسند مرفوعا قول النبي الله وسلم: ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين ، وما الحب أن أنكثه و أن لي حمر النعم.

وباب القياس على هذا الحلف واسع جدا ، يشمل كل ما يمكن أن نتعاقد عليه مع دول كافرة أو أحز اب أو جمعيات غير إسلامية محلية أو عالمية ، على الترام أمور تحقق مكارم الأخلاق وتتسجم مع مقاصد الإسلام العامة ، من توفير الحرية و المساواة و الأمن ، وردع المجر مين وتجارات البغاء و

<sup>(</sup>٤٨) تقسير القرطبي ٢٤/٦.

<sup>(</sup>٤٩) تفسير القرطبي ٢٤/٦.

<sup>(</sup>٥٠) فتح الباري ٣٧٩/٥.

المخدرات ، ومحاربة مافيا السيطرة على أرزاق الناس وأسواقهم ، وما شابه ذلك ، وأقرب الصور الحالية : صورة التعاون مع جماعات حقوق الإنسان العالمية ، إلا أن كل ذلك إنما يكون عبر قرار جماعي ورقابة قيادية ، لأن جواسيس الدول الكافرة يتخذون من بعض هذه الجمعيات والجماعات غطاء يتسربون من خلاله إلى ساحات النشاط السياسي والفكري في عالمنا الإسلامي .

ونقل ابن حجر عن مسند أحمد و أبي يعلى ، وصححه ابن حبان و الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا أن النبي ﷺ : ( شمهدت مع عمومتي حلف المطيبين ، فما ُ أحب أن أنكته ) قال ابن حجر : ( وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة ، ذكره ابن إسحاق وغيره . وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم ، وينصفوا بين الناس ، ونحو ذلك من خلال الخير ، واستمر ذلك بعد المبعث . ويُستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام ، وإلى ذلك عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام ، وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم . ) .

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم كما أشار ابن حجر ونصنه: ( لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام الأشدة.) وقد سأل عاصم الأحول أنس بن مالك في عن صدر هذا الحديث: ( لا حلف في الإسلام ، فأنكره ، كما في البخاري وقال: (قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش و الأنصار في داري.).

قال ابن حجر: (وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث ، لأن فيه نفي الحلف ، وفيما قاله هو: إثباته. ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما ، ومن أخذ الثار من القبيلة بسبب واحد منها ، ومن التوارث ، ونحو ذلك . و المثبت : ما عدا ذلك ، من نصر المظلوم ، والقيام بأمر الدين ، ونحو ذلك من المستحبات الشرعية ، كالمصادقة و المواددة و حفظ العهد . ) قال : (وقال ابن عبينة : حمل العلماء قول أنس : حالف على المؤاخاة . ) .

قال ابن حجر : (لكن سياق عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة ، و إلا لما كان الجواب مطابقا . ) ثم نقل عن النووي أنه قال : (المنفي حلف

التوارث وما يمنع منه الشرع ، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . ) (  $^{(\circ)}$  .

# □ الحلف السياسي المسكري

الأن فقط ، بعد تحليل قضايا الاستعانة والإعانة والتحالف على مكارم الأخلاق : يؤذن لنا أن نجلل ونفهم التحالف السياسي الحربي .

واظهر سابقة شرعية في التحالف: ما كان في نصوص هدنة الحديبية من فتح المجال لدخول الطراف أخرى في الهدنة تلتحق بأحد الطرفين الأساسيين الموقعين عليها ، طرف النبي ﷺ ، و طرف قريش ، فدخلت خزاعة في الهدنة حليفة للنبي ﷺ ، ووجب التناصر بينهما والقتال معا عند نقض الهدنة ، وهو ما كان ، إذ لما اعتدى بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة واستتصرت بالنبي ﷺ: نصرها ، وقاتلا معا في فتح مكة .

وكنا قد ذكرنا أن خزاعة كانت عَيْبَة نصح لرسول الله ﷺ .

قال أبو بكر الأنباري :

( العَيبة معناها في كلام العرب : التي يجعل فيها الرجل أفضل ثيابه و حُرَّ متاعه ، وانفَسَهُ عنده . من ذلك قول النبي ﷺ: " الأنصبار كَرشي وعَيبَتي " قال : ( ومن العيبة : الحديث المروي :

" كانت خزاعة عَيْبَة النبي ﷺ مؤمنهم وكافر هم " ، للحلف الذي كان بينه وبينهم ) ( ٢٠٠ ) .

وفي تفصيل الحادثة يقول ابن حجر في شرحه باب: إثم الغادر للبرّ والفاجر ، من صحيح البخاري: (أمدّت قريشٌ بني بكر وأعانوهم على خزاعة وبيّتوهم، وقتلوا منهم جماعة. وفي ذلك يقول شاعرهم:

### إن قريشًا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا

وكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أنْ غز اهم المسلمون حتّى فتحوا مكة واضطرّوا إلى طلب الأمان وصاروا بعد العز والقوّة في غاية الوهن إلى

<sup>(</sup>٥١) فتح الباري ١٣ /١١٥ .

<sup>(</sup> ٢٥) الزاهر ١٦٨/٢ و راجع أيضا غريب الحديث ١٣٨/١ .

أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كاره . ولعله أشار بقوله في الترجمة " البر " إلى المسلمين ، و " بالفاجر " إلى خزاعة ، لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد ) ( °° ) .

وهذه الجملة الأخيرة من قول ابن حجر تقرر أن خزاعة قد أسلم بعضمها ، ولكن الأكثرين منها ماز الوا أنذاك على الكفر .

ولكن ابن تيمية يشير إلى أن أكثر هم كانوا مسلمين ( انه ) .

حتى كأنه جازف فقال في استطراد له (أن النبي الله المتحت مكة ، وأر اد أن يشفي صدور خزاعة ، وهم المؤمنون ، من بني بكر الذين قاتلوهم..) (دد) .

وفي قول آخر يذكر أن من بقي مشركا منهم فهو تابع لمسلمهم.

والجمع بين قول ابن حجر بأن أكثر خزاعة كانوا على الشرك ، وبين أقوال ابن تيمية في أن أكثر ها كان مسلما : أن الإسلام قد انتشر بينهم بعد دخولهم العهد ، ولذلك قال وافدهم عمرو بن سالم الخزاعي من جملة قصيدته بين يدي النبي عمر الما جاء مستنصرا بعد عدوان بني بكر عليهم :

حلف أبينا وأبيه الأتلدا فانصر هداك الله نصر أعتدا

یا رب إنی ناشد محمدا

وادع عباد الله يأتوا مددا إن قريشًا أخلفوك الموعدا

ونقضوا ميثاقك المؤكدا

هم بيَتُونا بالوتير هُجَدا

وقتتكونا أركمعا وسجدا

<sup>(</sup>۵۳) فتح الباري ۱۰۱/۱ .

<sup>(</sup>١٠٧) الصارم المسلول /١٠٧.

<sup>(</sup>٥٥) الصارم المسلول/٢٠.

قال ابن القيّم: (يقول: ڤتلنا وقد أسلمنا. فقال النبيﷺ: نُصبرُتَ يا عمرو بن سالم) (١٠٠٠).

حتى خرّج الإمام أحمد في مُسنده ، بسند ذكر أحمد محمد شاكر أنه صحيح ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال :

لما 'فتحت مكة على رسول الله ﷺ قال : كفوا السلاح ، إلا خزاعة عن بني بكر ، فأذن لهم حتى صلى العصر ، ثم قال كفوا السلاح . ( va ).

قال أحمد محمد شاكر : ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦ / ١٧٧ عن الطبر اني وقال أن رجاله تقات ، وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ ٤ / ٣٠٦ عن هذا الموضع من المسند ولم يذكر لفظه كاملاً وقال :

(وهذا غريب جدا ، وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث ، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث ، وكأنه - إنْ صحح - من باب الاختصاص لهم ، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير . ) ولم يعلق أحمد محمد شاكر بشيء .

□ والنظر التحليلي لسابقة خزاعة هذه بعين الفقه والنسبية يُرينا ثلاثة جوانب خاصنة في هيئة هذه القبيلة تقال من إمكانية اعتمادها كدليل مطلق كامل على جواز التحالف مع الكافر ، وتوجب على أي إفتاء مستند لها أن يشترط شروطا يتقرب بها الوضع من التماثل مع ما كانت عليه خزاعة .

- الجاتب الأول: أن هذه القبيلة كان قد فشا فيها الإسلام وانتشر بين أتباعها ، والخلاف منحصر في حجم الإسلام فيها ، هل هو الأكثر أم الشرك أكثر . ومعنى ذلك أن التحالف لم يكن مع جهة كافرة تماما ، بل يبدو أن الرؤساء فيها كانوا قد أسلموا ، لما ذكر من أن كافرهم كان تبعاً لمسلمهم .
- الجانب الثاني: أن هذه القبيلة كانت عيبة نصح لرسول الله رعني ذلك أن التحالف لم يكن مفاجأة ، بل سبقته مرحلة من المودة وتقديم النصيحة والتقارب ، ونمت في تلك المرحلة بتدرج أحاسيس التحالف ، فجاء من إيحاء الواقع ، وبعد تمهيد عملي .

<sup>(</sup>٥٦) زاد المعاد ١٦١/٢.

<sup>(</sup>۵۷) حدیث رقم ۱۹۲۱ / ۱۹۳۳ ِ

• الجانب الثالث: أنها قبيلة بدوية ليس فيها قوة التنظيم السياسي لدولة النبي و أثاره التربوية في المسلمين ، بل ولا قوة التنظيم المدني التجاري المتطور لقريش ، وإنما كانت خزاعة على نمط الأعراب الذين تربطهم رابطة ولاء النسب ، ومعنى ذلك أنهم الطرف الأضعف في التحالف ضعفا مضاعفا بالنسبة إلى النبي وقوته الضاربة العالية المستوى ، ويكفي المتدليل على ذلك: الاستعراض العسكري الإسلامي الذي جرى يوم فتح مكة حين مرت الكتائب المدججة بالسلاح في دروعها أمام النبي وصار أبو سفيان يتعجب ، وهذا يوضح أن حكم الإسلام لم يكن هو الغالب فقط ، بلكن غالبا بفارق كبير يجعل قيمة خزاعة مثل قرم بمعية الجانب الإسلامي العملاق .

فهذه المفارقات الثلاث ذات أهمية كبيرة في تقرير الموقف من التحالف المعاصر ، وينبغي أن نحتفظ بها لنعود اليها في آخر الفصل لنضيفها إلى جملة أسباب أخرى تحدد معالم الإفتاء المعاصر في التحالف .

- مع ملاحظة أن هذا التحالف إنما وقع في آخر سيرة النبي الله قتح مكة ، مما يعني أن الإسلام قد مر بمرحلته التأسيسية الأولى ، ثم بمراحله التطويرية في المدينة ، وهو يكاد آنذاك أن يتناوش انتصاره الساحق الماحق ، ولم يكن هناك تعجّل ولجوء إلى التحالف أثناء البناء البطيء ، والدعوات الراغبة في التحالف اليوم مدعوة لأن تعظ نفسها بمثل ذلك وأن تلبت مع الاستقلال في مراحلها الأولى والمتوسطة .
- ثم ملاحظة أن التحالف مع خزاعة لم يكن ارتجالاً ، ولا قضية منفردة ، وإنما هو جزء من خطة سياسية عسكرية شاملة هدي لها النبي على ونفذها بمهارة وذكاء ، إطارها العام فن من التملص من مازق " الكماشة " أو المطرقة والسندان ، إذ كان المسلمون في المدينة بين مكة جنوباً وخيبر شمالاً ، فهادن النبي على بتلك الخطة البارعة قريشاً ، فاتم تصفية اليهود ، ثم انعطف نحو مكة ينتظر الفرصة السانحة ، فكانت عملية التحالف مع خزاعة ضمن هذا الكل المترابط من التخطيط الاستراتيجي الشامل . وقد أشار د. محمد رواس قلعجي إلى هذه الخطة .

□ وتروى في السيرة سابقة أخرى فيها تحالف النبي على مع يهود المدينة عند مقدمه لها بعد الهجرة ، وهي من رواية ابن اسحاق في مغازيه ، أوردها ابن هشام عنه (^^).

<sup>(</sup>٥٨) سيرة ابن هشام ١/١٠٥ .

وكذلك ابن الأثير عن ابن إسحاق بدون سند ، وإنما قال محمد بن اسحق : كتب رسول الله على كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم ....الخ ومن الفاظه : (وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .) ( °° ).

ثم: (وأن بينهم النصر على من دَهَم يثرب )(١٠٠).

و هي وشيقة مشهورة أورد محمد حميد الله نصبها الكامل في كتابه الوثائق النبوية "، إذ فيها بنود كثيرة، وأورد من مراجعها: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الأموال لابن زنجويه، وهي نسخة خطية في مكتبة بورودو بتركيا، و الرواية فيها عن الزهري ورقة ٧٠ب، وسيرة ابن سيد الناس عن ابن إسحاق وابن أبي خيئمة، والفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد ١٦/ ٥٠، وجامع الماصول ٥/ ١٨١ وأشار محمد حميد الله إلى وجود فقرات منها في مسند أحمد في الأجزاء:

- TY1 / TY / 119 / Y9/1 •
- Y10/Y11/Y. £/19£/1A./1YA/Y
  - TET / TT1 / TE9 / TET / 177 / T
    - 111/1 .

فراجعت جميع هذه الروايات في مسند أحمد و الفتح الرباتي فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وتحريم المدينة ، وليس فيها النص الذي فيه التحالف مع اليهود .

وأشار محمد حميد الله إلى مواضع أخرى في البخاري ومسلم والسنن اللخرى ، فراجعتها كلها ، فلم أجد أي نص منها يذكر أن من جملتها الحلف مع اليهود .

وابن تيمية يورد نصوص العهد ينقله عن محمد ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق : أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب : كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال . ولكن ليس فيه

<sup>(</sup>٥٩) البداية و النهاية ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup> ٦٠ ) البداية و النهاية ٢٢٦/٢ .

النص المذكور عن ابن الأثير من التحالف مع اليهود ، وابن تيمية يصحّح العهد عموما (١١).

ومنذ ثمان وثلاثين سنة طلبت من الباحثين مساعدتي في اكتشاف رواية مسندة صحيحة لنص التحالف مع يجبني أحد ، إذ السند الذي يُورده ابن اسحاق لا تقوم به حجة ، ولا يمكن تصحيحه إذا راعينا قواعد المحدّثين .

و البحث الوحيد الذي هو مظنة اكتشاف سند لهذه المادة في الوثيقة هو كتاب " السيرة الصحيحة " للدكتور أكرم العمري ، وليس الكتاب تحت يدي لأتحقق ، إذ أني في دار الغربة الموحشة ، ويغلب على ظني أني راجعته فلم أجد مادة الحلف بسند مقبول .

لذلك يترجح عندي أن الوثيقة بعمومها صحيحة ، ولكن أقحم فيها نص التحالف إقحاما كما أقحم الحسن بن عمارة رواية الاستعانة بالمشركين ، وبذلك لا يرقى هذا النص إلى درجة الحُجية ، ولا يمكن إيراده كدليل فقهي في تجويز التحالف مع كافر .

 هنا في مثل هذا الموضع ومثل هذه القضية الشائكة ينفعنا الاستنجاد بقاعدة الجويني التي ذكرناها في منهجية الاجتهاد والتي صرح فيها بتجميع "أبعاض الأدلة " لتكوين دليل مقبول .

- فهذا التحالف مع اليهود المروي بدون سند مقبول كما أنه لا يمكن قبوله تماماً فإنه لا يمكن أيضاً ، لصحة الوثيقة في عمومها ، فهو دليل ناقص ، أو " بعض دليل " هو أدنى من تلثي الدليل " ونصفه وتلثه " ، وبالثلث أشبه ، و " النلث كثير " .
- وسابقة خزاعة دليل كامل صحيح السند ، لكن أوصاف خزاعة الثلاثة مع الظرفين الملاحظين يميل بهذا الدليل إلى صعوبة إنزال التحالفات المستجدة عليه ، لخصوصية واضحة في خزاعة وفي الظرف تجعل الدليل "مُثَنًا " أيضا قد ذهب ثلثاه ، وتلحقه الكراهة في المذهبين ، فهو بعض دليل اذا

<sup>(</sup> ٦١ ) الصارم المسلول ٦٤/٦٢ .

- ولو رجعنا إلى حكم الإعانة التي هي جزء من مكونات الحلف لوجدنا فيها غموضا، فهي جائزة في المال ، غبر جائزة في القتال إلا في صورة أن يُسمح لأسرى المسلمين أن يقاتلوا كفارا آخرين على وجه الاستقلال ، فيتكون من ذلك بعض دليل أيضا.
- كما لو رجعنا إلى حكم الاستعانة لوجدنا بعض استثناء من أصل النهي عنها يتكون منه بعض دليل ، وفي استعارة دروع صفوان على وجه الخصوص لمحة تعين منطق التحالف .

وفي استصحاب الأصل غموض أيضا ، فيرد و لا يرد تخريج أمر التحالف على أن الأصل في الأشياء الإباحة ، إذ لا يوجد نص على تحريم التحالف كما هو النص الناهي عن الاستعانة ، ولكن النهي عن الاستعانة التي هي بعضه يعكر على استصحاب قرينة الأصل ويجعلها بعض دليل فقط لا دليلا واضحا .

• وفي أحلاف الفضول بعض دليل كذلك ، إذ هي غير سياسية ، ولكن مبدأ التعاون على إقرار الأخلاق ومصالح المعاش ورفع الظلم يمنح لمحة من الحلف السياسي ناقصة .

وهكذا ، وعلى طريقة الجويني يمكن أن نصم جميع هذه الأبعاض والأثلاث واللمحات والشظايا لنكون دليلا أقرب إلى أن يكون كاملا يجيز المتحالف السياسي الحربي مع الكفار بشروط مستوحاة من كل فقه خزاعة والاستعانة.

وبذلك يتضح بنيان ركن جديد في نظرية التحاف هو:

- الركن السابع: وبه يتبين أن التحالف السياسي العسكري مع جماعة كافرة ليست معروفة بعداوة الإسلام جانز ضمن خُطة شاملة تقتضيه في مراحل الدعوة المتقدمة إذا كانت الدعوة هي الطرف الأقوى من الحليف، من بعد مرحلة ناجحة من التناصح مع هذه الجماعة الكافرة.
- □ لكن تطبيق هذا الركن في العالم السياسي المعاصر المعقد دونه خرط القتاد ، وإنزاله على عالم الواقع الحالي صعب جدا ، إذ يلزم للإفتاء بجواز تحالف معين اليوم أن نراعي جميع الشروط الواردة في الاستعانة ، وفي الإعانة ، وأن نستحضر خصوصيات خزاعة ومفاد انعكاسها على الأحزاب

والدول المعاصرة ، وكل ذلك يكون نوعاً من الشبهة الداعية إلى تغليب الاحتياط.

ومهما تعددت الشروط الاحتياطية فإن شرط أن يكون حكم الإسلام هو الغالب يبقى كأهم الشروط إطلاقا ، إذ فيه احتياط وافر إذا غدر الحليف ، وقد أوردنا كلام الفقهاء في ذلك في مبحث الاستعانة ، وأحب أن أستطرد في تأصيل هذا الشرط في تقرير ات أخرى للشيباني والسَر خسي يُستأنس بها في ذلك في مبحث :متى تصير الأرض دار إسلام ، وهل تجب الهجرة على المستضعف ؟ ولكن يلزم أن نتدرج في منطقهما لنصل في الأخير إلى اكتشاف شرط غلبة حكم الإسلام ، فليصبر طالب العلم قليلا حتى يصل إلى أخر قول الشيباني ، إذ هنالك الشاهد ، والقضية مهمة توجب إطالة الأنفاس .

يقول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة:

(ولو أن جُندا من المسلمين دخلوا دار الحرب وعليهم أمير من قبل الخليفة ، فدخلوا دار الحرب ، وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين ، فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا . )(١٢).

قال السرخسي: ( لأن القتال إنما شُرع لقبول الإسلام. قال الله تعالى "تقاتلونهم أو يسلمون " ، فإذا أسلموا يجب القبول منهم. ثم الأمير يدعهم في أرضهم ، ويستعمل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم أهل الإسلام ، لأن المدينة صيارت دار إسلام فلابد من أمير بينهم يجري فيهم حكم المسلمين.

فإن كان القوم إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا على أن يمتنعوا من أهل الحرب ، وأبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام ، فإن الأمير يدعهم وما اختاروا لأنفسهم ، لأنهم أساءوا في الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم و لا يُجبرون على التحويل . ) .

أي لا تجب هجرتهم إلى مجتمع المسلمين الكبير.

قال الشيباني . (ولا يدع عندهم أحدا من المسلمين مخافة ألا تطيب نفسه . ).

<sup>(</sup>۱۲) شرح السير الكبير ۲۱۹۰/۵.

قال السرخسي . ( لأن فيه تعريضه على التلف ، و لا يجوز تعريضه على التلف إلا برضاه ) .

قال الشيباني. (فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فاجابوا إلى ذلك وأبوا التحول من دارهم وقالوا: أعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح ، فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب ، وكانوا ممتنعين منهم ، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ، ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى على المقام معهم في دارهم .).

قال السرخسي:

( لأن الأمير يُجري عليهم حكم المسلمين ، وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ، ومدينتهم تصير مدينة الإسلام ) .

أيْ ما لا يُلاصىق ديار الإسلام تُعدُّ دار إسلام أيضاً ولو لم يكن أهلها مسلمون ما دام حكم الإسلام فيها قائماً .

قال الشيباني: (وإن كان هذا الموضع لم يقو من تُرك فيها من المسلمين على أهل الحرب، ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام: لم يسمع المسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ، ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى دار الإسلام.).

قال السرخسي: ( لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم الإسلام عليهم، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم الإسلام عليهم، وكانوا في هذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين، وأهل الحرب متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم، إلا أن يكون فيها خير المسلمين ظاهرا - فكذلك ها هنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم، يخلاف ما إذا أسلموا، لأن الإسلام يصبح من غير قبول الإمام، فإذا أسلموا صاروا مسلمين، فلا يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام، ولكن يُخلف فيهم رجلا يُجري فيهم حكم المسلمين، إن قدروا، وإلا يتركهم على ذلك.)

وهذا الإجراء لحكم المسلمين يجب أن يكون بأيد إسلامية وعزة وتمكين ليُعدّ إجراءً ، من غير أن يكون موقوفا على رضا أهل الذمة في كل حكم

<sup>(</sup>٦٢) شرح السير الكبير ٢١٩٢/٥.

جزني ، أو لهم صولة في ظله ، أو يستطيعون أن يكونوا أهل صولة ، ومن المهم جدا أن نتذكر هذا الشرط.

في ذلك يقول الشيباني ـ وفي أخر قوله الشاهد على ما نريد ـ :

(فان كان المسلمون تركوا فيها قوماً من المسلمين قووا على المشركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة ، فقال أهل المدينة : نكون ذمة لكم وتخلفون قوما نقاتل معهم ، فليس ينبغي أن يفعل هذا لوجهين :

أحدهما: أن في هذا تعريضاً للمسلمين على الهلاك ، إذ أهل الذمة كفار ، فلا يؤمن أن يغدروا بهم ويقتلوهم.

ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على أجراء حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة : كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يُجريها إلا المسلمون . )(١٠٠) .

وهذا منطق قوي يجبر المفتي الدعوي على أن يكون متأثيا جدا وحذرا في تجويل الأحلاف التي تترجح فيها قوة الكافر الحليف على قوة المسلمين ، قياسا على هذه الحالة التي يفترضها الشيباني التي هي أشبه ما تكون بالحلف .

### 🗖 إنزال فقه التحالف على الواقع المهاصر

تجتمع كل شروط الاستعانة والإعانة وأحلاف الفضول لتكوين شروط المتحالف ، والمقارنة السريعة تبدي صعوبة تحققها في هذا العصر المعقد ، ولا أقول باستحالتها ، ولكن توفر هذه الشروط من النادر القليل ، وفي الاستقلال بركة إنشاء الله لمن أراد أن يحتاط ويكون تقياً وقافاً عند رأي الفقهاء .

وهذه الشروط إذا جمعناها هي :

• أولا: أن يكون حكم الإسلام هو الغالب، والشوكة الإسلامية هي الظاهرة، وقد 'قلنا أن ذلك يُترجم في الأحوال الدعوية بأن تكون الدعوة هي الأقوى من الحليف، وهذا يمكن أن نقول أنه قد تحقق في مثل مصر واليمن والأردن والجزائر، بل الدعوة في هذه البلاد هي المستبدة في الساحة، ولذلك يمكن لها أن تتحالف إذا توفرت الشروط الأخرى، بينما البلاد الأخرى لا يزال الحال الدعوي فيها دون ذلك بمقادير متفاوتة.

<sup>(</sup>٦٤) شرح السير الكبير ٢١٩٣/٥.

- ثانيا: أن تكون الدعوة قد اجتازت مراحلها الماولى والمتوسطة وأصبحت في مرحلة متقدمة ، وليس هذا الشرط مجرد مظنة تحقق القوة للاعوة ، وإنما هو أيضا لضمان إنجاز الدعوة لمهمتها التربوية لأعضائها ومن حولهم من الأنصار ، ولإتمام أعمالها المؤسسية ، ورسوخ أعرافها وانتشار فكرها ، ومعنى ذلك أن بلدا تساعد ظروفه المنفتحة على أن تكون الدعوة فيه قوية خلال سنوات قليلة بعد نشأتها لا يُتاح فيه تصحيح خُطة التحالف ، إذ تدل التجارب على أن رسوخ الأوضاع التربوية يستلزم وقتا طويلا وتدريجا في المراحل حتى ولو قويت الدعوة .
- ثالثاً: أن لا يكون الحلفاء رؤوسا ظاهرة بنفس مستوى قادة الدعوة ، وأما ولست أقول كما قال مالك أن يكونوا خدما ، فذلك قاله في الاستعانة ، وأما خزاعة الحليفة فكانوا في موضع التمكين ، وحال بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم يدل على أنهما كانا من رؤوس خزاعة وبذل النبي على لهما مجالاً لقول وتشاور ، ولكن يبقى هناك معنى وراء ذلك ، إذ الإسلام يُعز صاحبه ، و الإعلام اليوم وسيلة مهمة لإظهار رجال السياسة ، ولربما يكون الحليف أمهر في إظهار نفسه فيطغى ذكر هم على ذكر قادة الدعوة ، وبخاصة أن قادة الدعوة يميلون في الغالب مثل كل مؤمن إلى التواضع وإخفاء النفس وترك الادعاء والتبجح والاستشراف للصدارة ، بينما ديدن الكافر أن يظهر ويتصدر وينفخ نفسه ويتوسع في الدعاية ، ولذلك أقول بكراهة تحالف الدعوة إذا لم يكن لها إعلام جيد يُظهر قادتها بين الناس ، ثم أنا أقول بوجوب أن تكون الرئاسة في مجلس الحلف للدعاة .
- رابعا: أن تكون هناك حاجة حقيقية للتحالف يتقوى أثر الدعاة به ، وليس لمجرد المظهر ، أو ليقال: أن الدعوة مهرت في جلب أخرين إلى التحالف معها ، إذ تختلط أحيانا شهوة النفس بالحاجة ، حتى القيادي ربما لا ينجو من ذلك ، والحاجة مميزة لا تخفى،وصدق النوايا تتكفل به الفراسة ولا يحتاج إلى وثيقة تثبته ، والاستعانة بالفاسق أولى .
- خامسا: أن يكون الحليف ممن يوثق به ، وأي الأحزاب الكافرة أو الفاسقة العلمانية يوثف بها ؟ وأي الأحزاب لم يتأول تأويلاً بعيدا يؤسس به صلة بدولة كافرة وبأجهزتها الاستخبارية ؟ ومن مطالعة أحوال الواقع السياسي المعاصر أكاد أرى ندرة ذلك ، وغالب من يُوثق بهم هم أحزاب ذات غرض محدود ليست ذات فكر ، لا تجهر بالإسلام ، ولكن لا تعاديه

ايضا ، و هؤ لاء أقرب إلى أن يكونوا هم حلفاء الدعوة ، إلا أن السنوات القريبة الماضية سجلت سابقة تحالف عريض في ماليزيا 'أسندت الرئاسة فيه إلى الحزب الإسلامي وكان في الحلفاء مجموعة ليبر الية صينية بوذية دلت القرائن وسيرتها السابقة على صدقها في المعارضة وسعيها نحو الحريات ، ولكن كان الحلف سياسيا محضا ليس فيه جانب حربي أو تغييري بالقوة ، مما ساعد على إمرار القضية و إقرارها .

- سادسا: أن نكون قد مررنا بمرحلة صداقة و تناصح وتنفيذ أعمال مشتركة محددة قبل أن نطور أمرنا إلى تحالف ، كمثل مسانل حلف الفضول المعاصر التي يشير بها القياس على الفضول القديم ، وأجد أصدق مثل لذلك في سوابقنا المعاصرة: التحالف الدعوي في الأردن بخاصة وفي بلاد أخرى بدرجة أقل مع أحزاب كثيرة على مقاومة التطبيع مع اليهود ورفض الصلح ، فهذا حلف فضل وتطبيب ، ويكون النجاح فيه مرحلة لتحالف سياسي لاحق مع بعض أطرافه ربما إذا توفرت الشروط الأخرى ، وبمثل هذه المقدمات تتكون بيئة مناسبة لنمو المشاعر الإيجابية في الطرفين ، وأما الفجاءة فقد تقود إلى خلاف ، لاختلاف المنطق ، ونحن نفهم أنفسنا ونالف منطق الشرع ، وأما العلماني والعاري عن أي خلفية فكرية إسلامية فإنه يستغرب المنطق الفقهي وموازين الإيمان ، وهي عسيرة الفهم لديه و غالباً ما يقود ذلك المنطق .
- سابعا: أن يكون التحالف فنا تلجا إليه الدعوة من عدة فنون أخرى تشكل مجتمعة الخطة السياسية الدعوية ، فالأداء التحالفي يأتي أنذاك متجانسا مع فكر سياسي مدون تملكه الدعوة ، ومع أداء زعامات سياسية دعوية ظاهرة معلنة ، ومع أداء يومي لعناصر منتخبة في البرلمان ، ومع إعلام نشط ، واحتفالات وتجمعات شعبية ، ومركز بحوث يرصد للدعاة الخبر ويحلل ، ومعهد تطوير قيادي ، ومع كفاية مالية ترتفع بمستوى الأداء وسرعة التحرك وتنعكس على شبكة المواصلات والاتصالات الدعوية ، من سيارات وهواتف نقالة "موبايل" ومنظومة كومبيوتر وإنترانت ، وأمثال سيارات وهواتف نقالة "موبايل " ومنظومة كومبيوتر وإنترانت ، وأمثال ذلك ، وينبغي على الدعاة أن لا يستغربوا هذا النمط من تصور الأداء المتطور ، فإن اللبث مع الوسائل الرجعية في الزمن الأكتروني يجعل الحليف هو الأظهر وإن كتا نحن الأطهر ، وأنصح جزء الدعوة الفقير في قطر من الأقطار أن يبقى بعيدا عن التحالف إن لم تكن خطته السياسية شاملة .

• ثامنا: ويلزم عند التحالف تقدير مدى انعكاسه السلبي على نشر فكرنا الإسلامي ، إذ ربما نضطر لإصدار بيانات مشتركة فيها ذكر لمفاهيم قومية ووطنية و علمانية مثلما فيها ذكر الإسلام ، فيتولد اختلاط من ذلك ، ويضيع ذكر الأهداف الإسلامية عبر حشر المفاهيم المعاكسة ، بل وربما تعتبر تلك البيانات والتصريحات حججا ضدنا تزيل في ظن قارنها أسباب تمايزنا عن العلمانيين ، فإنك إن رضيت لاحقا عمن انتقدته سابقا فهذا يعني أنك كنت على خطأ أو لأ ، أو أنك إن انتقدت لاحقا من رضيته أو لأ فإنك تقترف الخطأ ، إذ مقاييس الناس تعتمد الظاهر ولا تستحضر أسباب اجتهادك المرحلي في التحالف ، والشبهة قائمة ، ولذلك لابد من التأمل طويلا فيما قد يكون من ذلك من مفسدة وهل هي أكبر من مصلحة التحالف فيكون دروها لم أصغر فيكون احتمالها . ومنتل ذلك موقف الجماعات الإسلامية الأخرى ، ولا بعضها يزايد علينا ، وينتطع ، ويترقب ما يظنه زلة في تخطيطنا ، فلربما يكون في التحالف ما يهيجهم علينا ويجعلهم يشتون حرباً من الافتراء يكون في التحالف ما يهيجهم علينا ويجعلهم يشتون حرباً من الافتراء الظالم ويصفون موقفنا بالتبعية لكافر ، وهذه مفسدة لا أقول أنها تغلق باب التحالف ، بل تدعونا إلى التأمل فيها وتخمين مدى ضررها علينا .

بكل هذه الشروط ينبغي أن نفهم التحالف إن أردناه اليوم إذا كان سياسيا يستهدف التغيير أو نضطر خلاله إلى حرب ، وأما أحلف الفضول والأحلاف المالية أو طلب مساعدة أفراد كفار يتميزون بفن نحتاجه فدون الدعاة باب مفتوح لا شرط فيه سوى تحري إخلاص المقابل وبعده عن الخيانة.

# 🗖 التحالف في الفقه الدعوني المهاصر

أما الإمام البنا رحمه الله فذهب مبكراً في المؤتمر الخامس إلى عقم فكرة التحالف مع الأحزاب، وبين أن الإخوان:

(يعتقدون عقم فكرة الانتلاف بين الأحزاب ، ويعتقدون أنها مُسكّن لا علاج ، وسرعان ما ينقض المؤلفون بعضهم فتعود الحرب بينهم جَدَعة على أشد ما كانت عليه قبل الانتلاف . ) .

ثم يعطي الإمام الحل الحاسم والقول الفصل فيها فيقول:

( والعلاج الحاسم الناجح : أن تزول هذه الأحزاب )( ٢٠)

وسيد قطب رحمه الله يتابعه في ذلك عبر فكرة " المفاصلة " التي تدور عليها وعلى " الاستعلاء " المتمم لها معظم كتاباته .

ولكن الشيخ القرضاوي ينحى طريقاً معاكساً ، فيحتفي ويُبدي ترحيبه ببعض مواقف الحركة الإسلامية في التحالف ويقول:

(ومن العدل أن نسجل للحركة الإسلامية تطورها الجديد في أفكارها وعلاقاتها.

فقد رأينا الإخوان المسلمين في مصر يتعاونون مع حزب الوفد الجديد في خوض معركة الانتخابات ، والوصول إلى مجلس الشعب ، لإسماع صوت الدعوة الإسلامية لنواب الأمة ، وإن أنكر ذلك بعض المتشددين .

ور أينا إخوة آخرين يتحالفون مع القوى الوطنية المعارضة للعمل على إسقاط نظام طاغوتي يقاوم الإسلام جهرة ، رغم تشتج فنة من المخلصين الذين يرفضون أي تحالف أو تفاهم مع أي فرد أو هيئة أو فئة غير ملتزمة بالإسلام .

ورأينا بيان الحركة الإسلامية في سورية يتضمن مواقف جديدة متطورة في برامجها الإصلاحية والسياسية وعلاقاتها الوطنية والدولية . )<sup>(17)</sup>.

وكان فضيلة الشيخ منير الغضبان قد كتب في الحلف بحثا أيام ما كاتت الثورة الإسلامية السورية قائمة ينتهي فيه إلى تجويزه ، ولكنه كتبه من موقف منحاز ، أعني أن القيادة السورية لما توجهت نحو التحالف كتب ما كتب مؤيدا ، ولذلك لم يتوسع في الاشتر اطو الاحتياط كما توسعنا ، ولم يفصل في منطق الاحتمالات الممكنة ، وإنما أنزله على الحالة السورية فقط ، فهو شرح موقف لا استقصاء فقه .

وأما الاجتهاد الجماعي للإخوان المسلمين فهو يكتفي بجعل عملية التحالف مع حزب كافر إحدى القضايا الحساسة الثلاث التي ليس للقيادات القطرية حق في الجزم بها ، وإنما الزمت اللائحة قيادات الاقطار أن تستأذن مكتب الإرساد بذلك ، وهذا اجتهاد حسن فيه احتياط وافر ، فباب التحالف مفتوح غير مغلق ، ولكن لابد من إقراره من أعلى المستويات القيادية ، طمعا في تقليل احتمالات الخطأ .

<sup>(</sup>١٥) مجموع رسائل الإمام /٢٩٠.

<sup>(</sup>٦٦) أين الخَلُّل /٧٥ .

### 🖵 دعوة الكافر للدفاع

ومبحث الحلف يقود إلى ذكر حالة أخرى يمكن أن يأتيها الدعاة هي أدنى من الحلف وأظهر حكما ، وذلك أن تستفز الدعوة من لا يفقه مواعظ الشرع من الأحزاب أن يقاتلوا معا دفاعا عن البلد ، أو دفعاً للظلم ، أو أن يشاركوا في عملها السلمي المؤدي إلى معاكسة خطط العدو الاقتصادية والاجتماعية ، كمثل مقاومة خطة التطبيع ، إذا لم تستوعب تلك الأحزاب والجماعات والنقابات الدوافع الدينية والمنطق الفقهى الموجه لها .

فالحركة الإسلامية في كل آن تتعامل مع أجيال من المسلمين نو از عهم شتى ، و إيمانهم درجات ، تخاطبهم أن يكفلوا قضايا الإسلام وأن يشمروا للجهاد ، وليس كل من تخاطبه قد بانت له حلاوة الإيمان و موازين الفقه ، ولذلك يسوغ لها في خطابها العام أن تحاور الناس على قدر عقولهم وهممهم وخلفياتهم ومحركاتهم النفسية ، كما كان من قول عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري وهي يوم ُلحد لعبد الله بن ُأبي وأصحابه : قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ، فلم يستجيبوا ، فذكر القرآن ذلك في قوله تعالى :

( وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْنَقْى الْجَمْعَان فَيادِّن اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيَعْلَمُ الْثَيْنَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَالِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَو ادْفْعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَاكُمْ ) ( ٢٠ ) .

#### قال القرطبي:

(وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: أو ادفعوا ، إنما هو استدعاء إلى القتال في سبيل الله ، إنما هو استدعاء إلى القتال حمية ، لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي أن تكون كلمة الله هي العليا ، فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك : عرض عليهم الوجه الذي يَحشِمهم ويبعث الأنفة ، أي قاتلوا دفاعا عن الحوزة .

ألا ترى أن تُؤرمان قال : والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي !

و ألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم 'أحد لما رأى قريشا قد أرسلت الظهر في زروع قناة: أثر عى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ (١٠٠).

<sup>(</sup>٦٧) أل عمر ان /١٦٧.

<sup>(</sup> ٦٨ ) أي أطلقوا اللهم و دوابهم ترعى في منطقة زراعية من المدينة تسمى قناة .

والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحريمكم) (١١).

فهذا التقسير يجيز لنا أن نقيس عليه وأن يكون خطابنا السياسي و الإعلامي أحياناً على مقدار ما يفهم الناس ، من غير توسع يتميع به الفكر الإسلامي والموقف الدعوي .

### ونكون في المقدمة إذا لم يفهم الناس فقه التأخر

قال ابن تيمية :

( وفي صحيح مسلم عن سليمان بن ربيعة قال . قال عمر رهيه : قسم النبي عسما ، فقلت : يا رسول الله ، والله لغير هؤلاء أحق منهم . فقال : إنهم خيروني بين أن يسألوني بالقُحش وبين أن يُبَخَلوني ، ولست بباخل .

يقول : إنهم سألوني مسألة لا تصلح ، فإن أعطيتهم وإلا قالوا : هو بخيل . فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من إحداهما : المسألة الفاحشة و التبخيل ، والتبخيل أشد ، فأدفعُ الأشد بإعطانهم ) ( ' ' ) .

وفي هذا الحديث فقه عظيم من فقه الدعوة يحل اشكالات كثيرة في نفوس الدعاة ويرفع عنهم حرجاً طالما وجدوه حين يضطرون إلى التعامل مع موقف عام ، سياسي أو اجتماعي، ليست الدعوة هي الطرف الوحيد فيه ، أو ليست هي البادنة بإثارة ما يؤدي إلى ذلك الموقف ، و الناس فيه ، أو ليست هي البادنة بإثارة ما يؤدي الي ذلك الموقف الذي يرى والأحز اب تريد من الدعاة أن يكونوا شركاء لهم في ذلك الموقف الذي يرى فيه الدعاة بعض أو عيب لا يبلغ التحريم ، أو يرون فيه قلة إنصاف أو شائبة من الرباء ، أو هو ضمن اللعبة السياسية للأحز اب ولا مصلحة للدعوة فيه ، ولكن تريد الأحز اب تسجيل نقاط ضد الحكم أو الخصوم ، أو هو أقل أهمية مما تصور ه الدعاية الحزبية و الإعلامية وفيه بعض الإلهاء عن أهمية مما تصور ه الدعاية الحزبية و الإعلامية وفيه بعض الإلهاء عن قضايا أهم ، وأمثال ذلك ، فللدعاة أن يفتوا أنفسهم قياسا على هذا التصرف النبوي الكريم فيجيزوا للدعوة أن تكون طرفا في ذلك الموقف المرجوح ، بل العقيم أحيانا ، ويسعهم عندي أن يقبلوا تنفيذ بعض التزاماته ، رغم عدم المانهم بجدوى ذلك أو رؤيتهم استفادة الأحز اب الأخرى منه أو الحكومات المانهم بجدوى ذلك أو رؤيتهم استفادة الأحز اب الأخرى منه أو الحكومات

<sup>(</sup>٦٩) تفسيره ١٧١/٤.

<sup>(</sup>٧٠) رسالة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر /٥١.

الظالمة ، حذرا من أن يؤدى تخلفهم عن مشاركة الأخرين إلى إشاعات مؤذية وقدح فيهم وافتراء تُهم باطلة بالخيانة والتخلف والشذوذ عن الموقف الجماعي الشعبي ، فيصونوا بذلك عرض الدعوة بتلك الموافقة التي لا تتشرح لها قلوبهم . وكانت مثل هذه المواقف تسبب في السابق حرجًا شديدا للدعاة يقعون فيه بين اتهام أنفسهم أو قيادتهم بالضعف و الانهيار أمام خطط الأحزاب الأقوى أو أن يقبلوا القول الفاحش من الناس ، بينما أرى في الموازنة بين المفسدتين التي أنبنى عليها هذا الحديث بعض مخرج وخلاص ودر عالمتهمة .

وليست هذه فتوى بالترخيص الدائم ومجاراة كل مواقف الأحزاب و الطوائف المنافسة ، ولكنها بيان لشرعية القرار الدعوي إذا رأي الدعاة في موقف من المواقف ضرورة مجاراة هوى الناس والأحزاب أو رغبة الحاكم ، ما لم يؤد ذلك إلى فوات مصلحة شرعية أكبر ، أو حصول مفسدة أكبر من مجرد قالة السوء والتجريح ، وسياسات الدعوة لا تؤخذ من قاعدة و احدة ، بل من كل القواعد مجتمعة، وما نقوله هو تجويز لا إيجاب ، وقد يري الدعاة ضرورة النمايز والاعتصام بالعزة لإيمانية وعدم الانسياق وراء الرغبات الساذجة لرجل الشارع وأهواء الجمهور الساذج المخدوع، وهذا من قضايا " الحال " التي يكون فيها الإفتاء نسبيا بحسب معطيات وظروف كل حالة على حدة ،وإنما قلنا ذلك من باب التوسيع على الدعاة إذا اشتد الضغط النفسى عليهم عبر متاجرات تجار السياسة في أيام ضعف الدعوة وبداياتها في قطر من الأقطار ، وكاتت الحرب الأهلية اللبنائية قد أفرزت مواقف هي من هذا القبيل ، لا غناء فيها ولا صواب ، ولكن ينخدع الجميع بها ويرون فيها تحقيقاً لأمال المتعين ، وكذلك القضية الفلسطينية ، تاجرت بها المنظمات وأصبح الفلسطيني المخدوع يركض وراء سراب الوعود ويريد من الدعاة أن يركضوا معه ، وبقيت الدعوة حائرة حتى من الله بالتحدي وفرضت حماس منطقها ورؤاها عبر بطولاتها فرجع اللاهث إلى وعيه وما يكاد ، وفي اليمن والجزائر مرتت وتمر مواقف من هذه يتارجح فيها الصدى الدعوي بين التحدي والمسايرة ، وفي الموازنات الحلول.

والدعوة في كردستان تمر بمثل هذه المواقف أيضا ، بسبب عرامة المشاعر القومية ومخزون الآلام والأحزان ، والمدار اة مسوغة ، على أن لا يصل الأمر إلى شبهة في العقيدة ، كما كان من بعض لا علم له في القديم من تجويز مشاركة الدعاة في التحلق حول النار التي يوقدونها في يوم النوروز

الذي هو عيد الربيع ، فإن إيقاد النار إنما هو من بقايا المجوسية المندثرة في شعوب الأكراد والفرس ، والمسلم الحق يجب أن يتجنب ما فيه شبهة ؛ واتباع الصراط الإسلامي المستقيم يقتضي مخالفة مثل هذه الأعراف الباطلة .

وكما تكون الحكمة أحيانا في موافقة المواقف المرجوحة تكون في الامتناع عن أفعال لا يرتضيها جمهور الناس وإن كاتت حلالا في الشرع ، ومن ذلك ما كان في العراق في الخمسينات من الأستاذ الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله من دعوة رجال السياسة في العهد الملكي إلى الحكم بالإسلام ، وزيارتهم ودعوتهم إلى المركز العام للجماعة من أجل أن يخطب فيهم ويعظهم ، يقلد بذلك ما كان من الإمام البنا مع رجال السياسة بمصر في عهد فاروق ، مع الفارق ، إذ كانت الأحزاب العراقية في حالة مفاصلة مع هذه الطبقة السياسية الموالية للغرب ، ويرى جمهور الناس في التقرب منهم مداهنة ، فكانوا يرمون الأستاذ الصواف بأبشع التهم التي هو منها بريء ، ولكنه مع ذلك يُصر على طريقته ، حتى حوصر الدعاة حصارا نفسيا شديدا .

### 🗖 ونمسح الأحزاب لعرّ فيها مخلصاً ننقَّدُه

ويستطرد الداعية في شعور التحالف مع الصالحين من أعضاء الأحزاب اللخرى ، فالمخالطة والمعرفة الشخصية تبين أن وجود الناس في الأحزاب العلماتية لا يعني حتماً عداوة الإسلام ، وإنما ذلك مبلغهم من العلم ، وبعضهم ينتمي خوفاً أو مصلحة ثم يريد أن يتوب بفعل حسنات مقابل سينات أجبر عليها .

والأمر شبيه بما تكلم عنه الشيباني في حالة ما إذا خرج جند المسلمين غزاة فوجدوا بعض جنود المسلمين في صورة المقاتلين في صف المشركين ،فهو يستحب التبين قال: (ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكر هون على ذلك أم غير مكر هين ، فإني أحب لهم أن لا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك . وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقتلون أحدا منهم ، فحيننذ لا بأس بقتالهم وقتلهم .).

وقال السرخسي في الشرح إن تواجدهم معهم (قد يكون عن إكراه ، وقد يكون عن طوع ، فالكف عن قتالهم أحسن ، حتى يتبين منهم القتال ، فحيننذ

لا بأس بقتالهم ، لأن مباشرة القتال في منّعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين .

الا ترى أن أهل البغي يُقاتلون دفعاً لقتالهم و إن كانو ا مسلمين ؟ فبعد ما ظهر هذا السبب لا يمنع قتلهم ، لأن أكثر ما فيه أنهم مكر هون على ذلك ، والمكره على القتل يباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذا هم بقتله ) ( '`).

فإذا صدَقَ هذا الميزان في القتال صدَقَ فيما هو أدنى منه من وجوه الضرر من الحزبيين ، فالأصل أننا لا نضر رجلا متواجداً في صفتهم لا يضرنا ، فإذا أضر بنا رددنا ضره وإن كان مسلما .

وهذه الفتوى كما أنها تمنع ظلم بعض المكرهين فإنها تعطينا مجالاً لدفع أذى المتظاهرين بالإسلام من الحزبيين ، خلافاً لما يُفهم من أن صلاتهم تمنع ذلك .

اكنها تعطينا المجال أيضا لاكتشاف عناصر مخلصة يمكن أن تفيدنا بخبرتها ، وليس من شرط ذلك أن يهجر حزبه ، ولكننا نستعين به وهو في محله ، وربما كان ذلك أحسن من وجوه عديدة .

#### ••• أما بعد :

فإن هذا آخر الكلام في النظريات ، والفصل القادم الأخير إنما هو فصل تطبيقي أورد فيه نماذج من إفتائي ، ويليق أن يستحضر الداعية عند الختام قول النبي على كما عند البخاري :

( إن ، أتفاكم وأعلمكم بالله : أنا ) وهو (ظاهر في أن العلم بالله : درجات ، وأن النبي تلم منه في أعلى درجات ، وأن النبي تلم منه في أعلى الدرجات . و العلم بالله يتناول ما بصفاته ، وما بأحكامه ، وما يتعلق بذلك ، فهذا هو الإيمان ؛حقا . ) ( ٢٠٠ ).

ولذلك كان إنشاء هذا الكتاب وكان إقحام الدعاة في فقه الدعوة ، وكان إغراؤهم بما عند الله تعالى من رحمة ولطف ورأفة ، وكان إتحافهم بما يقول أحمد والشافعي والشاطبي وابن تيمية ، طمعا في معرفة أحكام الله وما يتعلق بها من مصالح ومقاصد ، فإنما كان ذلك كله لأن العلم بالله درجات ، فيصح أن يكون المرء داعية ، لكنه يركد في المراتب الواطئة بلا كثير علم ، وأما

<sup>(</sup> ٧١ ) شرح السير الكبير ٥/٥٤٥ و السياق يحتمل أن تكون كلمة " منعة " : " معية " أيضا.

<sup>(</sup> ۲۲ ) كما يقول ابن حجر فنح البار ي ۷۷/۱ .

الدعاة أصحاب النهضات فلهم خفقة جناح لها صوت ، يدأبون صاعدين ، يحلقون في المدارات السامية بما اتقوا الله فوهبهم من طاقة زائدة ، فكان لهم انشداد " نحو المعالي " ، كمثل الألكترون ، يجمع الفوتون ، فيقتدر على أن يفك أسره من النواة ، فيحلق في مدار أرفع ، ويبعث موجته الأمرية ، الملتصقة المتعامدة مع موجته الأخرى الناهية فيبلغ المنتهى ، وتكون أنغام الجهاد ، فتعمر الحياة .

إن إحياء فقه الدعوة يجعلك أكثر علماً بالله ، وينقلك من درجة مفضول الى درجة فاضل ، و من درك خفيض إلى " مسار " سامق ، ومن ثم كاتت النصيحة أن لا يكون كفك خالياً من " أصول الاجتهاد " . ﴿

# الفتوى الأولى في تصحيح الموقف الرافض للصلح مع اليهود صدرت في ٢٣ رجب ١٤١٤ هـ الموافق ١٩٩٤/١/٥ م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### امّا بعد :

فإن موقف المقاومة الفلسطينية الرافض للصلح مع يهود تشهد له ـ بإذن الله ـ براهين شرعية وقانونية وعرفية واقتصادية تصححه، وتمنح له الصواب بمقدار وافر يأذن لها ويجيز أن تعكس رفضها في صورة قتال تتطبق عليه الأوصاف الشرعية لفريضة الجهاد .

• ومن تمام عقيدتنا الإسلامية أن نؤمن بحتمية قتالنا ليهود ، وبأن لنا يوما سننتصر فيه عليهم ، تصديقا للحديث الصحيح المشهور حين يقول الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. (')

( ولعلَ الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم إنما يجمعهم في بلاد المسلمين في فلسطين لينزل بهم هذا اليوم المنتظر وما سبقه من الإعداد لهم والتتكيل بهم ، ولعلَ ما يحدث من زعماء بعض الشعوب الإسلامية من مودتهم ومو الاتهم وتسهيل سبل بقائهم ما هو إلا تقدير سماوي يمهد لكتانب شباب الإسلام

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠٢/٦.

المجتهدين الطريق إلى قتلهم و استنصالهم هم و أذنابهم من أعداء الإسلام الذين يسمون بأسماء إسلامية ، و هذا من الأدلة الصريحة على أبدية الجهاد في سبيل الله ) . (٢٠).

• واليهود هم الذين بدأوا العدوان واحتلوا الأرض المقدّسة ، وبذلك أصبحت مجاهدتهم فرض عين ، جريا مع أضعف مذاهب الفقهاء ، كمذهب سفيان الثوري .

قال الشيباني: (كان الثوري يقول: القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم، فحيننذ يجب قتالهم، دفعا لظاهر قوله "فإن قاتلوكم فاقتلوهم" وقوله " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ".) ( ").

لكن الشيباني رده ، ومال إلى قول أبي حنيفة الذي يرى وجوبه. قال: (ولكنا نستدل بقوله "يا أيها الذين أمنوا قائلوا الذين يلونكم من الكفار" وبقوله: "وقائلوا في سبيل الله" وبقوله "قائلوا الذين لا يؤمنون بالله"). فقال السرخسي شارحا بعد أن بين التدرج في الأمر بالقتال:

(ثمّ المروا بالقتال مطلقا بقوله تعالى " وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.".

فاستقر الأمر على هذا ، ومطلق الأمر يقتضى اللزوم) . (١٠).

• والشرع إنما أجاز الصلح الذي هو بمعنى الهدنة والموادعة ، لا الصلح الذي بمعنى الإقرار الدائم للكافر باحتلال جزء من دار الإسلام ، بل هذا الجزء الذي هو فلسطين له قدسية ومكانة خاصة استثنائية ، ولم أجد فقيها واحدا يقول بجواز الصلح بمعناه الذي يشمل التنازل عن الأرض والإقرار باحتلالها على سبيل الاستطراد والدوام ، وإنما غاية ما وجدت في الفقه أن المهادنة تجوز لوقت محدد في حالة ضعف المسلمين أو إذا رأى أمير المسلمين مصلحة إسلامية عامة في الكف عن القتال ، وليس كل ما جاز شرعا نلجأ إليه ، بل لا بد من مراعاة ورؤية الأثر المصلحي إلى جانب الجواز الشرعي ، فإذا تخلف لحد الشرطين : وجب الامتناع عن إجراء الصلح ، بل وقواعد سد الذريعة تستحسن وقف العمل بالمندوب إذا تولد نوع ضرر منه ، وليس العزوف عن تستحسن وقف العمل بالمندوب إذا تولد نوع ضرر منه ، وليس العزوف عن

<sup>(</sup>٢) لعبد الله قادري في كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>۲) شرح السير ۲/۱۸۷٪

<sup>(1)</sup> شرح السير الكبير ١٨٨/١.

الجائز فقط ، وفحص جملة القضية الصلحية اليوم يرينا ضمور المصالح الإسلامية فيها ، ورجحان الضرر ، وتتشكل من أجواء المصالحة والسلام الدائم فرصة كبرى لليهود لتثبيت احتلالهم وجلب مزيد من المهاجرين وتسويق منتجاتهم ، في أشياء 'أخرى تضعهم في مركز التفوق الكاسح لأكثر من المدى الحاصل اليوم ، والمتتبع للدر اسات التخصصية التي صدرت في أعقاب الصلح الحالي أو الذي قبله يجدها مجمعة على القول بانعدام المصلحة فيهما ، ومن كتب تلك الدر اسات هم خبراء ، وفي أكثر من بلد عربي ، ولقول الخبير قوة تفرضه وتلزمنا بعدم تجاوزه .

- والمهادنات الجائزة شرعا ينبغي أن تعقد لعشر سنوات فقط ، في أبعد مدة يجيزها جمهور الفقهاء ، وذهب الشافعي إلى إمكان تجديدها بعد انقضاء السنوات العشر إذا استمر ضعف المسلمين ، ولكن تسجيل الصلح الحالي في الأمم المتحدة يجعله صلحا دائما غير قابل للنقض ، ويلزم أجيالا عديدة من أجيال المسلمين المقبلة ، وهنا مكمن الخطر ، فمن الكذب والتزوير وتبديل الحقائق أن يسمى صلحا ، وإنما هو تنازل عن الحقوق والأرض الإسلامية ، وهو اعتراف بالعدوان الذي حصل ، وتسويغ للباطل ، وإضفاء صفة دولية عليه تجعله خاضعا للقانون الدولي الذي تسوغه الدول الكبرى ، وفي رجاله عليه تجعله خاضعا للقانون الدولي الذي سينشا عنه يتيح ترجيح كفة العدو بشكل دائم ، وكل ذلك يدعو إلى الإفتاء بحرمته ، وتوجد أقوال لبعض الفقهاء بتجويز إطلاق مدة الهدنة من غير تحديد ، ولكن ذلك لا يغير من حقيقة ما أسلفنا من القول ، لأنهم حين ذكروا الإطلاق ذكروا حق إمام المسلمين في مطلقا، وإنما هو "نهائي" فيما يصفونه ، ويستلزم ثباته وديمومته ، وليس مطلقا، وإنما هو "نهائي" فيما يصفونه ، ويستلزم ثباته وديمومته ، وليس من أحد من الفقهاء بلغ هذا الحد في تجويز المصالحات .
- ثم هو صلح مع عدو غير ذي شوكة ، فلا يجوز ، لأن الموادعة إنما جوزها الفقهاء إذا كانت للعدو شوكة وفي المسلمين نوع ضعف ، وهذا أمر ظني هذه الأيام ، فإن الإعلام الموجه فقط هو الذي يدّعي الشوكة لليهود ، ويضخم مقدرتهم ويوحي بأن المعركة معهم ستكون خاسرة ، وهي ربما تكون كذلك بموازين الحكومات العربية اللاهية غير الجادة في الاستعداد ، وبنوع التربية القاصرة التي تمارسها هذه الحكومات عبر مناهجها الدراسية ووسائل إعلامها . وأما إذا أخلصت الحكومات للقضية الفلسطينية ومارست التربية الجهادية وأحسنت الاستعداد فإن النصر يوشك أن يتحقق ، إذ التجارب تدل

على أن اليهود في هلع دائم ، وأثبتت الانتفاضة ضعف شوكتهم وارتفاع معنويات المسلمين ، وكانت معارك الكرامة وأمثالها من الشواهد الواضحة على ضعفهم في ساحة الحرب إذا واجهوا المخلصين ، واجتياحهم للبنان يبين سهولة الحاق الخسائر بهم، وفي حرب التحريك عام ١٩٧٦م خاض الجيش المصري معارك ناجحة ، مع أنها 'أريدت عند التخطيط لها لمجرد التحريك نحو السلام .

قال الشيباني:

(وإن قالواً للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك ، لقولمه تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون". إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليها المسلمون.). (°°).

ويتقوّى هذا المعنى جداً بتقرير الفقهاء لنوع النية التي يجب أن يكون عليها المسلمون عند مثل هذا الصلح .

قال السرخي: (فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم: كان عليهم ان يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلونهم). (٦٠).

أي يجب أن يكونوا على نية النبذ عند حصول القوة ، وهذا الصلح الحالي لا مجال للنبذ فيه ، لكفالة الدول الكبرى له وتعضيد قانون المام المتحدة له ، والنوايا منصرفة إلى التطبيع لا إلى انتظار فرصة كسر شوكة العدو . وكل ذلك يضيف قناعة أخرى ببطلان الصلح في الميزان الشرعي ، والحل إنما يكون بوقف التقريط والجد في الاستعداد بدلا من تربية الميوعة والمجون واللهو .

• وإنما يعقد الصلح من هو أهل له ، وقال الفقهاء : إنما يعقده إمام المسلمين أو نائبه ، وإمام المسلمين إنما تأتي به الشوري وانتخاب أهل الحل والعقد له ، ويكون من أهل الدين والفقه ، وليس كذلك من عقد الصلح ، وإنما جوز الفقه الجهاد مع ولا ة الجور من أجل أن لا يتعطل الجهاد ، وليس في الفقه ما هو العكس من طاعة ولاة الجور في الاستسلام والإقرار للعدو ، إذ تتنفي علم الحكم الشرعي هنا ، وروح الشريعة الإسلامية إنما هي روح جهادية ، ونم اليهود والتضييق عليهم يدركها كل قارئ للقرأن الكريم فضلا عن أن يكون من

<sup>(</sup>٥)(١) شرح السير الكبير ١٩١/١.

أهل النداول لدقائق الفقه ، بيسنما روح دعاة الصلح هي روح انهزامية انسحابية ، وذلك سبب ينزع الثقة من خطة الصلح ويميل بالفتوى إلى جانب استمرار الجهاد وانتظار فرصة ضعف العدو وانشغال الدول الكبرى الداعمة له .

• وهناك مفارقة بعيدة الأثر في مستقبل الشعب الفلسطيني ، فقد أجمع الفقهاء على أن العدو إذا قبل دفع الجزية فإن الواجب يقضي بالكف عن قتاله امتثالا للآية الكريمة (حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )(التوبة: من الآية ٢٩) فيصير الكفار في ذمة المسلمين ويسمون شرعا: أهل الذمة.

أما الصلح الحالي فهو يقلب النامور ويعكسها ، إذ به يصير المسلمون في ذمة اليهود وتكون لليهود اليد العليا علينا ، وبذلك تفعل الظواهر الحضارية والحقائق النفسية الإنسانية فعلها فيكون تقليد المسلمين لليهود بالتدرج ويكون التطبع بطباعهم ويتربى الجيل الجديد من المسلمين على المفاهيم اليهودية وتنفتح قلوبهم لقبول الشبهات وتتسارع خطواتهم نحو الشهوات ، وذلك من ظواهر السلوك النفسي عند تفادم الاحتلال ، إذ يؤشر الغالب في المغلوب بتدرج بطيء . وقد بين علماء الاجتماع ذلك من لدن ابن خلدون في مقدمته وإلى علماء هذا العصر ويحدث مثل الذي حصل من تأثر أهل الذمة بالإسلام في القرون الأولى عندما حكمهم المسلمون ولكن يكون في فلسطين العكس .

إنّ بروز هذه الحقيقة المعكوسة تماما ، ورجحان تأثر أجيال المسلمين بالتربية اليهودية بعد حصول الاسترخاء الذي تولده الحالة السلمية التطبيعية وتعين عليه وسائل الإعلام المتطور ودراسات اليهود والغربيين في مجال علم النفس: كل ذلك يجعل خطوة الصلح خطوة انتحارية تحطم الشخصية الفلسطينية العربية الإسلامية. وهذا الدليل عندي هو أقوى الأدلة في الحكم على خطة الصلح بالخطأ وأنها تجعل المسلمين ذمة لليهود ، وهي غاية ليست مضمرة ونكشف نحن عنها النقاب ، ولا خطة مستقبلية تتنبأ بها الفراسة ، وإنما هي مفاد تفصيلات " التطبيع " في كل مجالات الحياة . وواضح أن إمكانيات أمريكا وأوروبا وعوالم أخرى ستكون كلها خادمة لهذا التطبيع وفق التفسير اليهودي له ، ولن يعير أحد لتفسيرات المسلمين أي التفات ، وهذا يجعل الخطر عظيما ، فليس هو خطر اليهود فقط بل خطر جاهلية القرن الحادي والعشرين كلها ، وأول ذلك : خطر مائة قناة فضائية تبدل المفاهيم والأخلاق والأذواق .

و لا أجد صبو ابا في قول من يقول بأن المسلمين كانو ا قبل الصلح تحت حكم البهود الكامل ، و أن الحكم الذاتي يقلل من السيطرة اليهودية ، وذلك لأن الاعتراف المصاحب للصلح باحتلال الجزء الأخر المتنازل عنه من فلسطين، وبحقهم في تكوين دولة: هو الذي يقلب الميزان الظاهري ويجعل النتيجة لغير صالحنا ويؤسس الولاء لهم عمليا . إذ مع الاعتراف يزول الحاجز النفسي مع الأيام . وكانت حالة الرفض والمقاومة تمنع نمو هذا الولاء وتبقى الفلسطيني معتدًا بشخصيته وحقوقه ، وأما في حالة " التسوية " فإنه لا يبقي صاحب أملّ برجوع الحق إليه ، إذ يكون كمن " باع " شيئا يملكه إلى المشتري المحمى بالقانون والمحاكم ، وهذه تغيرات نفسية لا تخفى على من يراقب أحوال الشعوب بعد الاستسلام للعدو في أعقاب الحروب الطويلة ، **وقد تنشأ حالة** انهيار معنوي عبر حرب نفسية تتلو حرب السلاح ، و طبيعة النفس البشرية تتحكم بقوة في مسار التاريخ ، وفي ذلك ما يكشف زيف وبطلان دعوي أفضلية الحرية الجزنية المشروطة بالاعتراف والتنازل وتسوية الحقوق ، لما يترتب عليها من ولاء يمسخ الشخصية وينسى القضية، وبقاء القضية حية في النفوس أصبح وأصبوب مهما ترتب على ذلك من آلام ومعاناة واستمرار للظلم ، فإن من يطالب بحقه يوشك أن يناله يوم تحين الفرصة ، وأما المتنازل فهو منتحر ، قد قبض الثمن، ويصبح القانون ضده، والشهود ينكرون عليه، وإنما هو توقيع تتحرك به الأنامل لحظة ، ثم ترفع الأقلام ، وتجف الصحف ، ويصبح ملزما أبد الدهر، وليس له من مثل إلا العربي البدوي الحر الفقير الشماخ بن ضرار الغطفاني حين حضر موسم عكاظ ومعه قوسه الفريدة التي براها من أجود أغصان نبات النبع ، فوقعت عين ثري عليها ، فأغر اه بالمالّ أن يبيعها له ، فأبي و رأها عنو أن شرفه و عزته ، فما زال يضباعف له الثمن حتى انهار فباع، فندم بعد لحظات، وأراد أن يستقيل بيعته ، ولكن المشترى ر فض، فطفق المسكين يلوم نفسه و لات حين مندم ، وقال أبياتا خالدة في أسفه على قوسه ، خلدها ثانية محمود محمد شاكر في " القوس العذراء " في مئين من الأبيات هي غرة شعر العرب المعاصر.

ولكن إن أجزل الثري الثمن ، فإن اليهودي اليوم لا يقدم غير أبخس الأثمان.

• ويبرز الضرر الاقتصادي أيضا كسبب مهم يحمل على رفض الصلح، وتلك حقيقة تعاكس التدليس الواعد بحالة اقتصادية مزدهرة للمسلمين إذا صالحوا، ومن الخطأ كل الخطأ استبعاد النتيجة الاقتصادية من قائمة الأللة

التي نستدل بها على خطأ الصلح الحاضر ، فقد طغي مفهوم قاصر عند بعض المسلمين مفاده أن الدليل الفقهي ينبغي أن يحوم حول العقائد والأخلاقيات والمثاليات ، وأن الحسابات الاقتصادية قضية مادية يربا المسلم بنفسه عنها وعن أن يتخذها ميز انا وليس ذلك بصواب أبدا، فإن رعاية المصالح الاقتصادية هي من تمام الإسلام ، واعتبارها والاستدلال بها هو من تمام النظر الفقهي العميق ، والتقرير الاقتصادي هو ظهير النص الشرعي في يد المفتى ، وفي السوق الشرق أوسطية التي قررتها خطة التطبيع قابلية لأن تخدم البهود وتحكر لهم الأموال وتمتص ثروات بقية البلاد العربية، والخليجية بخاصة ، وتروات العالم الإسلامي ، ومع الأيام سيتعود المسلم المتعامل مع هذه السوق على روح مادية محضة تبعده عن روح الجهاد في سبيل الله ، ولذلك فإن خطر هذه السوق يقوم دليلا لرفض الصلح ، ومن الخطأ ان ننقد الاتفاق الحالي من خلال آية وحديث فحسب ، بل علينا أن نزيد مدى فهمنا لمستقبلنا من خلال رؤية المصالح والمفاسد والضرورات وروح الشريعة وما سيولده الصلح من أضرار التراجع النفسي والجشع المادي وموالاة الكافرين وانتقال المآل من يد المسلم إلى يد أحفاد شايلوك تاجر البندقيةً اليهودي المرابي اللنيم وفي موازاة كل هذه الأضرار ثوابت إيمانية ينبغي أن نحرص عليها وعلى استمرارها ، وهي الموازين التي تدعو إلى الاستعلاء والبذل وتمحيص الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ، وتنطق تجارب الحياة بان السياسية الناجحة النافذة إنما تمدها حقيقة مالية تبرية ، وفقدان المال الإسلامي سيجعل السياسة الإسلامية أضعف ، وقيام المسلم بدور المستهلك سيجعل المنتج اليهودي في مقام السيادة المطلقة والتحكم عما قريب.

• وقد أوضحنا أن تعقيدات القانون الدولي المعاصر، وهيمنة النظام العالمي الجديد: تجعلان عقد الصلح مع اليهود من نوع جديد لم يعرفه الفقهاء الأولون أبدا، وأردأ ما فيه هو ديمومته وعدم قابلية الاستتناف والنقض والاستدراك باي شكل من الأشكال، ولذلك فإنه بحاجة إلى اجتهاد فقهي جماعي جديد تكون أطرافه ثلاثة مجامع إذا أردنا تقريبه من شهادة الشرع له بالقبول.

الطرف الأول: فقهاء كثيرون من أهل الورع والتقوى تترجح عند أكثريتهم صحة العقد، ويضعون شروطا استدراكية وافية.

الطرف الثاني: حكام يحكمون بالإسلام.

الطرف الثالث: جمهور يرفل بالحرية السياسية يمكنه أن ينقد ويقترح ويشارك في اتخاذ القرار بالطريق الشوري.

وهذه الأطراف الثلاثة في الصلح الحالي غير متوفرة ، وإنما استبد البهاني أبو مازن بالفتوى والحكم واتخاذ القرار ، وتمثلت فيه الأطراف الثلاثة معا ، وبذلك لا يكون اجتهادا إسلاميا بل محض فذلكة سياسية غير موفقة ولا مخلصة ولا لها من الصواب نصيب ، ومن حق أهل الحل والعقد في الشعب الفلسطيني أن يؤدبوا من استخف بحق الأمة في تقرير مصير ها فتقدم بين يديها وتجاوزها وأبرم الصلح عن غير ما فتوى ولا تشاور ، وإنما بتغلب ساعدت عليه الدول الكبرى ، ففاجأ المسلمين بتوقيعه على تنازل عما لا يملك من دون تقويض .

 ويلاحظ أن الصلح الحالى يأتى ناقضا لتراكم إيجابيات التطور الدعوى الإسلامي بعدما أينعت ثمار الصحوة الاسلامية العالمية ، مما يتيح مجالا لسوء الظن فيمن خطط له ، فإن المحلل لتاريخ الدعوة الإسلامية الحديثة يرى نجاحها في ممارسة تطوير نفسها على مدى قرابة قرن كامل ، إذ بدأ المعنى التنظيمي ينضج فيها من بعد تسبب وعفوية ، واستقرت منهجية التربية من بعد ارتجال ، وتحلت بالشمول من بعد اقتصار ، ثم انتقلت إلى مرحلة وضع هدف سياسي ، وقدمت فكرا إسلاميا متكاملا ، وطرقت أبواب الإعلام ، وأتقنت الأعمال المؤسسية ، وتوغلت في إرساء قواعد اقتصاد إسلامي معاصر واستعادت بعض المال ووضعته في الأيادي المتوضنة ، وجمعت الشتات عبر عمل عالمي ، ودخلت مرحلة التخصص ، حتى أصبح واضحاً بحمد الله أن المستقبل لهذا الدين ، مما يؤهل الدعوة لمرحلة تعبويةً شاملة تتطور إلى جهاد يستعيد أرض فلسطين بإذن الله ، فأتى الصلح مثل عائق يضعه مخرب مغرض بين عجلات دائرة منطلقة ليوقفها ، وعلى الدعوة أن تصوي مكتسباتها بالأخذ على أيدى العابثين والهادمين ، وأن تستثمر التطوير الحاصل ليبلغ غايته ، وإلا فإن مضى الصلح سيعني عند إعلان الجهاد وقوف العالم كله ضد حملة الجهاد المستقبلية من خلال نصوص صريحة في القاتون الدولي تجيز محاربة الفلسطيني إذا نقض الصلح ، ومحاربة من يسنده من المسلمين المجاهدين، وذلك لأنه صلح فيه اعتراف بالدولة اليهودية وفيه تحديد حدودها ، وتسجل الاتفاقية ومخططات الحدود في سجلات الـأمم المتحدة ، وبذلك تكون إسر انيل في حماية كل دولة من اعضاء هينة الـأمم المتحدة ؛ وبموجب قانون الهينة فإن أي دولـة في العالم يسوغ لها قانونا أن تتدخل لصالح إسرائيل إذا تعرضت لحرب وغزو، فإذا مضى الصلح مع اليهود وأراد الجهاد الإسلامي أن يستعيد فلسطين فستقف مانة دولة في صف اليهود ، لأن ذلك يعتبر خرقا لاتفاق مسجل في

هيئة المامم ، ويكون عدوانا على دولة ذات حدود اعترف بها جيرانها ، ويخاصة : الدولة الغازية ، وكان وقوف الغرب مع دولة يهود في السابق من وراء ستار وفي صورة إرسال معونات مالية وسلاح ، أما في المستقبل فإن ميثاق المامم المتحدة يخولها صراحة وبلا نكير إرسال جيش يحارب معها ، وسيجد المجاهد المسلم الجندي الأمريكي أو جنود حلف الناتو في خندق واحد مع الجندي اليهودي ، وستغير طائرات الحلف وصواريخه لضرب قواعد الجهاد الإسلامي تحت مظلة الشرعية الدولية ، وهذا هو مكمن الخطر الأكبر في خُطة الصلح ، وقد استطاعت الجهود الأمريكية أن تورط مصر باتفاق كامب ديفد ، فاضحت الجبهة المصرية محرمة على المجاهدين أن يغزو إسرائيل من ناحيتها أو أن يشارك جيش مصري في حملة قادمة ، خوفا من استعمال ميثاق المامم المتحدة ضدها ، واليوم يَغلق الصلح الجديد الجبهات الأخرى أمام زحف الجهاد في المستقبل ، مما يجعله صعبا ، إلا أن يأتي الله بمعجزة في صورة التهاء دول العالم الكبرى بقضايا تصرفها عن نجدة دولة بهود ، وما ذلك على الله بعزيز .

لقد استطاع الباطل اليهودي والعالمي أن يُقنّن نفسه ويغلف عدوانه ، ويريد اليوم أن يخنق احتمالات الجهاد عبر اتفاقية الصلح ، وليس ينبغي أن يسأل أحد عن سبب عدم تطبيق هذا القانون الدولي على إسرائيل حين تعتدي ، لأن القانون إنما يفسر دائما لصالح الأقوياء ولهضم حقوق المستضعفين .

والتصور الأقرب إلى محاربة اليهود بعد تعطل الجبهات العربية أن تنطلق شرارة الجهاد من الشعب الفلسطيني نفسه في الأرض المحتلة نفسها ، ولكن اتفاق الصلح والاعتراف بإسرائيل يمنع هذا التصور كذلك ، ويجعل الثورة الفلسطينية تحت سلطة القانون الجنائي اليهودي ، وهو الذي سيحكمها بدلا من القانون الدولي ، وهذا مكمن خطر آخر ينبغي أن نزيحه من طريقنا ما استطعنا .

يقول د. و هبة الزحيلي :

( الحرب لا تكون إلا بين الدول . أما النضال المسلح الذي قد يقع بين بعض الجماعات داخل دولة ما ، أو الذي تقوم جماعة من الأفراد ضد دولة أجنبية : فلا يعتبر حربا ولا شأن للقانون الدولي العام به ، بل هو يخضع لأحكام القانون الجناني للدولة التي يحدث فيها . كذلك لا يعتبر حربا بالمعنى الدولي : النضال المسلح الذي يقوم به إقليم ثار في وجه حكومة الدولة التي

يتبعها أو الذي تقوم به إحدى الدول الأعضاء في دولة تعاهدية ضد الحكومة المركزية ). (' ').

ويقول ( الثورة كفاح داخلي بين السلطة الحاكمة والرعية، تخضع بصفة مباشرة للقانون الداخلي للدولة وخاصة القانون الجناني ). ( ^ ).

وأحال على مراجع منها: كتاب الدكتور حافظ غانم عن الإسلام والعلاقات الدولية ص ٥٦٤ ، والقانون الدولي للدكتور أبي هيف ص ٥٦٤ ، وبحث للدكتور سامي جنينة في مجلة القانون والاقتصاد السنة ١١، وكتاب أوبنهايم ١٦٦/٢.

وهكذا يتضح خطر جديد كامن في خطة الصلح ، فإن القوات اليهودية مازالت تعامل كقوات احتلال وفقاً للقانون الدولي ، والاعتراف ينهي ذلك ويجعل الفلسطينيين مجرد رعايا في دولة إسرائيل تعاقبهم عند تورتهم وفقاً لقانونها الجنائي .

إن اجتماع هذه الأسباب العديدة يشجعنا على أن نجزم بعدم جواز الصلح مع اليهود شرعا ، لا اتفاق كامب ديفد ولا اتفاق أريحا - غزة ، أو أي صلح جماعي عربي قادم .

هذا هو الحكم الصحيح إن شاء الله .

وإذا اختلف دعاة الإسلام في هذا الأمر فالأحوط أن يكون رأي المجاهدين هو النافذ ، وعلى هذا فيُقدَّم رأي رجال المقاومة على الأقوال الْلخرى .

وتلك هي وصية الإمام أحمد والإمام ابن المبارك ، لقوله تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ).

قال ابن تيمية: (فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ، ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغير هما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل التَّغر، فإن الحق معهم ، لأن الله يقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ".). ( ٩ ).

<sup>(</sup>٧) أثار الحرب /٣٥.

<sup>(</sup>٨) أثار الحرب/٦٠.

<sup>(</sup> ٩ ) نقلا عن كتاب الجهاد للقادري .

فالمقاومة بادرت ، ورابطت على الثغور ، فكان من حق رجالها أن نقدم رأيهم على أراننا ، فإنهم مظنة الهداية والتوفيق بإذن الله .

و أخير ا نقدم التحية للأبطال المر ابطين ، نصر هم الله و أخذ بأيديهم ورفع شأنهم كما رفعوا رأسنا بين الأنام ، ورحم الله شهدائنا ونقبل منهم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . ا

محمد أحمد الراشد

# الفتوى الثانية احتلال المحراق للكويت في الموازين الشرعية المدراق الكويت في الموازين الشرعية

صدرت عام ١٩٩٠م بعد الاحتلال بثلاثة أسابيع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تركز هذه الفتوى على بيان الأحكام الشرعية في قضية احتلال العراق للكويت، وأما الجانب السياسي في القضية فسيكون فيه اختصار شديد، بسبب وجود دراسة ُ أخرى تكفلت بتغطيته .

فأقول ، وبالله التوفيق :

اختلف الدعاة والعلماء في فهم احتلال العراق للكويت ، وافترقوا إلى مؤيد لصدام فيما فعل ، وإلى رافض تبلغ به ردة فعله إلى تسويغ استقدام الجيش الأمريكي والجيوش الكافرة الأخرى ، وفي الموقفين من الخطأ المتعاكس ما هو واضح لمن يطيل النظر .

والصواب الذي نعتقده - والله أعلم - : أن أي مسلم يجب أن يرفض احتلال صدام للكويت ، وأن يراه عملاً باطلا ، وأن يصنفه في باب الظلم والعدوان ، وأن يعتبره منكرا يجب عليه أن ينهى عنه جهرا إن لم يخش العنت الشديد من جراء نهيه ، فإن الله لا يكلف الأنفس إلا وسعها .

ولا يجوز النظر إلى هذا الاحتلال على أنه خطوة في توحيد العالم الإسلامي ، لأن صداما لا يحكم بالإسلام لنسوغ له ذلك ، مع ظلم فوق ذلك مشتهر عنه وثابت بالدلائل القطعية ، فقد جنح إلى بطش كثير وإر هاق للناس جميعا ، وحكام الكويت أقل منه بمر احل مع عدم حكمهم بالإسلام ، ولم يحدث منهم من قتل الناس شيء ، ولا الحرص على محاربة دعاة الإسلام ، كالذي صدر من صدام ، وإنما أقصى ما فعلوه أنهم يتبعون سياسة الموازنة بين الأحزاب الإهانها عن الضغط السياسي عليهم ، من دون تنكيل ولا سجون ولا تعذيب ، وهذه سينة صغيرة بالموازنة مع سياسة حاكم العراق ، بل إن لهم بقية من صلاح تتجلى في سماحهم للجمعيات الإسلامية بالعمل ، وبخاصة : إذنهم

بالدور الذي تقوم به هذه الجمعيات الكثيرة في إسناد القضايا الإسلامية في عموم العالم ماليا ومعنويا ، وليس من ذلك شيء البتة في العراق .

لذلك لا يسع المسلم أبدا وبأي وجه من وجوه التأويل أن يؤيد احتلال الكويت ، أو أن يرضاه ويفرح به ويتأكد هذا المعنى بسبب القتول التي حدثت في الكويت ، ونهب أموال البنوك وأسواق الذهب ، إذ هي أموال فردية لعامة المسلمين تم إيداعها أو عرضها ، ولها حرمة وحصانة .

وثمة شرط آخر في التوحيد الإسلامي للبلاد بالقوة لم يتحقق في هذه القضية ، وهو : ضرورة الإنذار والإعذار قبل الهجوم ، على فرض جواز توحيد البلاد بالقوة ، وهذا الشرط ماخوذ من قوله تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) ، أي على سواء منكم ومنهم في الحذر والاستعداد والتهيؤ . وهذه الآية في المعاهدين من غير المسلمين ، فهي تجاه المسلم أولى و آكد ، والعهد بين المسلمين دائم أبدا تؤسسه كلمة الإيمان التي جمعنهم ، فلا يجوز أن يباغتهم المحارب لهم من المسلمين الآخرين حتى ولو كان متأولا ، وإنما انتشر مفهوم المباغتة كفن حربي وسياسي معاصر ، فأخذه المنتسبون إلى الإسلام تقليدا وعن قلة تقوى ، بينما الإسلام يحرمه .

ويتقوى جانب رفض الاحتلال العراقي من جانب رابع مؤداه: أن دفع المفسدة مقدم شرعا على جلب المصلحة ، إذ أن المجهود الكويتي الشعبي الذي تقوده المؤسسات الإسلامية في إسناد الجمعيات الإسلامية في أنحاء العالم ، وتمويل مراكزها ودورها ونواديها ومتفر غيها سيتوقف وينعدم تماما ، وهو مجهود كبير ، وبذلك تأبى نتائج الموازنة المصلحية أن نعترف بصواب فطة صدام .

والعلاج الشرعي الصحيح لهذه الماساة إنما يكون بتطبيق آية سورة الحجرات: (وإن طانفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون). وكان على حكومة الكويت في مهجرها ، وعلى حكومات الخليج كلها: أن تعلن للعالم الإسلامي أنها مظلومة أو مهددة بالظلم والاحتلال ، وأن تطلب من حكومات المسلمين وأفرادهم النصرة والنجدة لقتال الطانفة الباغية العراقية ، وبذلك يكون واجب الحكومات الإسلامية أن تستجيب ، ويجوز لأي فرد مسلم أيضا أن يقاتل

الطائفة الباغية ، عملا بهذا النص الشرعي ، و لا أقول بالوجوب على الأفراد ، لمزاحمة قضايا إسلامية الخرى أهم لهذه القضية ، كقضية فلسطين وقضية الأفغان ، وهي قضايا مقدمة على قضية الكويت ، لضخامة حجم الفساد والكفر فيها ، وأنها مع قوم كفار ، بينما قضية الكويت هي مجرد تظالم بين المسلمين .

وقول بعض الحكومات الخليجية وبعض المسلمين بأن تطبيق هذه الآية لا يجدي ، بسبب قوة العراق وضعف العالم الإسلامي : إنما هو قول مردود ، لأن مقاتلة الباغي تكون بمقدار المستطاع ، ولا يشترط فيها السرعة السريعة ، وحكومة الكويت وحكومات الخليج لم تتنظر ، وكان يليق بها الانتظار حتى ولمو طال استرجاع الكويت إلى سنوات ، فإنهم ليسوا أفضل من الشعب العراقي الذي يرزح تحت حكم صدام وينتظر فرصة للتخلص منه .

لكن حكومة الكويت ، وحكومات الخليج لجات إلى الاستعانة بالجيش الأمريكي وجيوش غربية اخرى كثيرة ، وبذلك فقدت حقها على الحكومات الأخرى في العالم الإسلامي وعلى أفراد المسلمين في نصرتها والقتال معها ضد العراق ، وصار فعلها بندرج تحت تفاصيل حكم الاستعانة بالمشركين ، الوارد في السنة المطهرة وكتب الفقه بوضوح كامل ، لأن الجيوش الغربية في عداد المشركين من الناحية الشرعية، وقد ورد قول النبي على " إنا لا نستعين بمشرك " ، وهو حديث صحيح ، ويصلح حجة كافية في هذا الباب ، وهو يدفع الرواية الأخرى الضعيفة السند التي ذكرت استعانته الله باليهود ، ولم يصح في أمر جواز الاستعانة سوى استعانته الله بدروع صفوان بن أمية القرشي في غزوة حنين بعد الفتح ، ولم يكن قد أسلم بعد ، وهذا يجري مجرى شراء السلاح اليوم من دول الكفر أو قبوله هدية منها ، ولسنا نحرج على ذلك ولا نمنعه إلا إذا كان مشروطا بشروط تعسفية ، فتوزن المسالة عند ذلك من باب السياسة لا التجويز الشرعي أو المنع . وكذلك ثبتت استعانته على يوم الهجرة السياسة لا التجويز الشرعي أو المنع . وكذلك ثبتت استعانته على دلك من باب بليل مشرك .

إن اقتصبار تجويز الاستعانة على سابقة صفوان ودروعه ، وعلى الدليل الذي يقطع الصحراء بالنبي على : جعلت الفقهاء يضعون شروطا صعبة ، وقد جمع الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار هذه الشروط ، وبين وجوب كون الكافر مامونا ، وأن لا يوضع في موضع صدارة في جيش المسلمين ، وأن يكون حكم الإسلام هو الغالب .

وبمقابلة هذه الشروط بما يحصل اليوم من استعانة حكومات الخليج بجيوش الغرب نجد أن جميع هذه الشروط قد أهدرت ولم تتم مراعاتها ، فالاستعانة لم تكن بأفر اد كذاك الدليل المشرك ، بل بجيوش كثيفة هي في عددها أكثر من جيوش المسلمين المشاركة لها ، ولم يكن الاكتفاء بطلب السلاح ، بل جاءت جيوش ، بل مع رجال الكفر الزواني يزنون بهن ويدفع لهن من أموال المسلمين على أرض المسلمين . ثم إن الصدارة والقيادة للكفار ، وصار ضباط الجيش المسلم أتباعا . وأما انعدام أمانة هؤلاء الكفار فظاهرة ، وهم لا يمثلون مجرد مجموعة مسلحة ، بل يمثلون حضارة وثقافة مخالفة ، ونمطا أخلاقيا معاكسا يمكن أن تتنقل عدواه عن طريق وسائل الإعلام والمخالطة ، فضلا عن احتواء هذه الجيوش لعدد كبير من اليهود من مواطني دول الغرب لا يشك أحد في استعدادهم لخدمة جميع أنواع المصالح التي تراها تل أبيب .

ويزداد جانب الريب في وجود الجيوش الغربية اتساعا ووضوحا من خلال ملابسات الظروف ، وذلك من وجوه :

- منها: احتمال البقاء الطويل لهذه الجيوش في المنطقة حتى ولو تم انسحاب العراق من الكويت، أو تم إخراجه بالقوة، وذلك بحجة حماية مصادر النفط الذي هو عصب الصناعة الغربية، وهذا يحول القضية من استعانة إلى استعمار أمريكي وغربي بكل صفات الاستعمار، بل هو استعمار من نوع جديد مؤيد بفتوى العلماء الشرعيين وترحيب جمهور الناس، مما يجعل المواقف السياسية و الاقتصادية تابعة لرغبة الغرب، بل وحتى الخطط التربوية و الأداء الإعلامي، مما يحمل في ثناياه التضييق على أي صوت إسلامي خليجي أو تحرك دعوي.
- ومنها: ضمان الغرب لتجديد عقوده وامتيازاته النفطية في الخليج بشروط تعسفية يصوغها لمصلحته، لأنه يضغط من موطن القوة.
- ومنها: الاهتمام المتزايد لهذه الجيوش الغربية بقوة العراق واستعدادها لضرب الجيش العراقي والبنية التحتية العراقية ، من مصانع عسكرية ومدنية ، وطرق وجسور وسدود ري ومصادر كهرباء وحقول نفطية ، مما يؤخر العراق ويفقده ما اكتسبه خلال خمسين سنة أو أكثر من التطور ، وهو أمر يخل بميزان الصراع مع إسرائيل خللا كبيرا ، وليس العراق ملكا شخصيا لصدام لنرضى أن يستباح ، ولا هو الذي بناه فقط ، وإنما العراق

الحديث ملك الأمة الإسلامية جميعا، وبنّته أجيال متعاقبة منذ الزمن العثماني، وقد أخفقت الأحزاب العلمانية العراقية تباعا، ويكشف المستقبل عن احتمال حكم إسلامي فيه، وليس من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يستلم الحكم الإسلامي العراق خربا ضعيفا مدمرا.

لكل هذا: كانت خطة الاستعانة الخليجية بالمشر كين خطة خطرة تعاكس كل المعاكسة المصالح الإسلامية العليا ، وهي ردة فعل خاطنة ، وعلماء الشرع الذين جوزوها إنما هم في غفلة عن هذه المعاني وأمثالها ، وبعضهم يتعمد التزوير لتقريرات الفقهاء من أجل إرضاء الحاكمين ، كقول بعضهم أن النبي ﷺ إنما رد فردا مشركا لقلة غنانه وأثره، وأن هذه الاستعانة بجماعة لها شوكة وأثر حاسم ، وهذه مغالطة ، فإن النبي ﷺ إن رد واحدا من المشركين يوم بدر فقد رد كتيبة خشناء من اليهود ومعهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يوم ُ أحد ، و هو حديث صحيح يروي مقرونا بحديث يوم بدر ، ومن يعلم ذاك : يعلم هذا ولابد ، ولكنها الأهواء حين تزوّر للملوك . واحتج بعض المنسوبين إلى العلم الشرعي بأن النبي يال لم يستعن بمشرك لأنه كان في حالة هجوم، وأن دول الخليج اليوم في حالة دفاع ، وهذه مغالطة الخرى ، فإن المشركين غزوا المسلمين في عقر دارهم التي هي المدينة المنورة يوم ردّ النبي ﷺ الكتيبة الخشناء ، ولا يجادل أحد في أن احدا كانت معركة دفاعية . ثم أبعد من هذه الحجج قول من يستند في تجويز الاستعانة بجوار المطعم بن عدي أول البعثة للنبي رضي الله عنه عنه عنه الله عنه الله الله الله الله السيرة تتسخ السابقة ، كما في تقرير ات الفقهاء ، فوق أن قضية الجوار قضية دعوية اخرى لها تفاصيلها المغايرة.

من هذا ، ولهذا كله : نستطيع أن نصف المعالجة الخليجية للقضية الكويتية بانها غلط يقابل الغلط العراقي ، والقول بأن أثر الاستعانة بالمسلمين لا يرقى إلى درجة فاعلية الاستعانة بالمشركين إنما هو قول مردود ، إذ أن الله تعالى إنما شرع الشرع ليسود حكمه ، ولنأسر أنفسنا إليه في السراء والضراء ، فإذا كان وضعنا النفسي بهذه الدرجة من الاهتزاز بحيث نضع الأحكام الشرعية جانبا ونخالفها إذا ظننا أنها لا تخدم مصالحنا ، فإننا نكون قد وقعنا في الهوى والمخالفة عن عمد ، ولم نجد جانبا في القضية الكويتية يحتم الاسترداد السريع لبلد مظلوم ، وإنما كان يليق الصبر الإيجابي الذي نستعد خلاله لإرجاعها بسواعد المسلمين فقط ، مع أن خطة المشركين قد اتضحت الأن ، وتبين جيدا أن استردادها بزعمهم يتطلب وقتا ليس هو أقصر من الوقت

الذي كان يلزم لخطة المسلمين ، بل وقد لا يستردونها ، من أجل إبقاء تسويغ ظاهر لاستمرار الاستعمار .

هذا مع العلم أن كل جانب لديه ما ينحت ويقلل من دقة الوصف الذي وصفناه به. فالعراق كبلد ظالم ارتكب العدوان على الكويت لديه أمور هي من الحق ابتداء أو علقت به نتيجة خطأ مقابل. كما أن الكويت ذات الحق قد ارتكبت من قبل ومن بعد بعض التقصير في حق العراق أو لجأت إلى باطل في ردة فعلها.

فمن خطأ الكويت أو باطلها: التقتير المالي إزاء العراق بعد أن أنهكته الحرب مع إيران ، وكل ما يقال عن أرقام العطاء و المساعدة فإنه قليل ، وإذا صبح ما يقال من أن الكويت طلبت استرجاع بعض مساعداتها فإن ذلك يكون من باب التحرش بالعراق.

ومن خطأ الكويت: إصرارها على امتلاك حقل الرميلة الجنوبي الذي هو امتداد طبيعي لحقل الرميلة الشمالي العراقي ، حسب ما ذكر خبراء الجيولوجيا النفطية ، وبخاصة أنها تملك ثروات بديلة واسعة ، وكان من الأولى أن تجيز للعراق ما أجازته للسعودية من مناصفة الأرباح الآتية من بعض الحقول الكويتية الجنوبية ، وذلك منذ أو اخر السبعينات ، وهي قضية تخفى على كثيرين ، وتأخذ السعودية ومازالت حصتها دون ضجيج أو إنكار ، مما يوحي بأن التمنع الكويتي إنما جاء بتحريض غربي من أجل توتير الوضع ، وإيجاد مسوع للاستعمار الجديد .

ومن خطأ الكويت وحكومات الخليج كلها: إيجاد الفرقة الاجتماعية والتحدث في وسائل الإعلام وكأن كل العراقيين قد أجرموا، وكأن كل الفلسطينيين قد كانت لهم مساهمة في العدوان، مما أوجد شرخا في البناء الاجتماعي العربي، مع تهديدات بتشريد المقيمين في الخليج من العراقيين والفلسطينيين ورعايا بعض الدول التي أيدت العراق، وهم أبرياء من السوء وضحايا الظالمين من قبل أن ينال الظلم أهل الكويت.

وأما العراق بالمقابل فمع إدانته الفعلية ووصفنا له لعمله بالباطل والظلم فإن له جوانب هو محق فيها:

منها: كل ما أسلفناه من أخطاء الكويت وحكومات الخليج ، فإن كل الباطل الكويتي هو حق للعراق ، على قاعدة وجهي العملة الواحدة .

• ومنها: الضرر الذي يلحق بالأبرياء من الشعب العراقي من جراء الحصار ومنع الغذاء والدواء، حتى أن قمة هلسنكي بين الرنيسين الأمريكي والسوفييتي قد أقرت بهذا الحق وأذعنت لهذا المنطق.

• ومنها: صدق التقارير التي ذكرت أن الجيش الأمريكي كان يعد لاحتلال الكويت والمنطقة قبل العراق، فغالبه العراق وسابقه، وهو تصرف أشبه بأن يكون دفاعيا لولا الحماقات التي اقترنت به من احتلال مدينة الكويت وترويع أهلها ونهب الأموال العامة وبعض الأموال الخاصية، وكان العمل الدفاعي يمكن أن يكون باحتلال المناطق الخارجية فقط وعدم إعلان الضم إلى العراق والتصريح بأنه عمل دفاعي بحت سينتهي وسيكون الانسحاب إذا انسحبت الجيوش الأمريكية والغربية.

ثم من حق العراق أخيرا: حق في شريط ساحلي دفاعي تجاه إيران في بعض جزيرة بوبيان ، ولدينا معلومات بأن هيئة الأركان في الجيش الكويتي كانت قد أقرت في دراسة لها منذ قبل الحرب العراقية الإيرانية بهذا الحق للعراق وأوصت الحكومة بمنح التسهيلات له ، ولكنها لم تفعل .

وهكذا نستطيع أن نستخلص حكما شرعيا في القضية الكويتية مفاده أن احتلال صدام للكويت عمل خاطئ وباطل ، وأنه قد قوبل من الكويت وحكومات الخليج الأخرى بخطأ أكبر وباطل أكبر من خلال إهمال الحل الإسلامي المذكور في سورة الحجرات واللجوء إلى الاستعانة بالمشركين.

كما أننا نستطيع أن نستخلص وصفا إيمانيا عاما للقضية وملابساتها ، وذلك بتصنيفها في باب الفتن ، فهي فتنة بكل معنى الكلمة ، لا يجوز قتال المؤمن فيها مع أحد الطرفين ، ويجب اجتنابها ما استطعنا ، والقاعد فيها خير من الماشي ، والصامت خير من المتكلم بانحياز لأحد الجانبين ، ومن الأنب الإيماني اليوم : صون اللسان ، والأمر بالمعروف عند الاستطاعة ، والإنكار على الجانبين بالقلب ، إن لم يكن باللسان ، إذا خفنا طيش المقابل ، ثم الإلحاح في الدعاء أن يجنب الله تعالى المؤمنين هذه الفنتة واحتمالاتها .

هذا هو الرأي الشرعي في القضية الكويتية، والله تعالى أعلم <sub>.</sub>

وأما في الجانب السياسي فنذكر بعض الحقائق والتحليلات بإيجاز، فنقول: من وجهة نظرنا كدعاة مسلمين ينبغي أن لا نذهل عن حقيقة مفادها أن الدعوة الإسلامية العالمية والمحلية هي المتضرر الأكبر في القضية الكويتية لا اهل الكويت و لا آل الصباح و لا أهل الخليج ، وذلك لانقطاع المورد المالي الأكبر عنها ، الذي كان يأتي من مجموعة التجار ومن المؤسسات الإسلامية العديدة ، وسوف يصاب عموم العمل الإسلامي في أنحاء كثيرة من العالم بهزة قوية نتيجة انقطاع هذا المورد الضخم ، مثلما تصاب مساجد ومدارس وجموع فقراء وأيتام .

ويتضاعف هذا الضرر على المسلمين باقتر انه بخوف ينمو في ظروف مثل هذه الأزمات سيجعل أهل الخليج الآخرين يقللون مساعداتهم أيضا بعدما كانوا الرافد الثاني ، كما أن تحجيم أداء الدعوة في الكويت بعد الاحتلال سيضاعف الضرر مرة ُ أخرى ، وهي دعوة ناضجة نشطة أنت دورا فكريا وإعلاميا متميزا ، وكان لها أثر قيادي في الخليج وغيره .

وبالمقابل: «متنتفع خمس جهات كافرة أو فاجرة من نتائج هذا الاحتلال، وربما كان بعضها قد خطط للحدث وأغرى حاكم العراق بالاحتلال ليتحقق مرادهم.

- الجهة الأولى: أمريكا ، وقد حققت المكاسب الآتية:
  - (١) حكم المنطقة حكما مباشرا.
- ( ٢ ) تعزيز مكانتها القيادية العالمية وأنها ملكة العالم أجمع بعد تحجيم الدول الشيوعية وإنهاء الحرب الباردة .
  - (٣) الاستعداد لقمع الدعوة الإسلامية في المنطقة .
  - (٤) تأمين تدفق النفط إلى الغرب وتجديد الامتياز ات بشروط تعسفية .
    - ( ٥ ) إحراز عامل تفوق على أوروبا الني ستتوحد عام ١٩٩٢.
- (٦) تأمين استمرار مبيعات الأسلحة إلى دول المنطقة وإخراج صناعة السلاح من ركود كان محتملا.
  - (٧) فرض الحل الأمريكي للقضية الأفغانية بعد انقطاع الدعم الخليجي .
- ( ^ ) الاستفادة من الاستثمارات الكويتية في الغرب عن طريق تجميدها ، وقد بلغت مائة وثمانين مليار دولار ، بل وتوجيه ضربة عنيفة لمثل هذه الخطة الاستثمارية الجريئة التي كان يقف وراءها رجل أقرب إلى الإخلاص ومن عباقرة التخطيط المالي ، هو عبد الرحمن العتيقي ، الوزير الكويتي

المعروف ، وقد قادته حماسته مؤخرا إلى تكرار نموذج التجربة الاستثمارية الكويتية من خلال دول مجلس التعاون الخليجي ، وأصبح على وشك توظيف أموال هائلة في هذا الميدان ، مما أفزع أمريكا والغرب ، وقد نسي الرجل وهو في غمرة حماسته الطرف السياسي من المعادلة ، وما كان يدري أنه يستثمر في بلاد تستطيع التلاعب بالخارطة العالمية .

- الجهة الثانية: إسرائيل، وكانت تريد:
- (١) تحطيم القوة العراقية والسلاح الكيماوي ، واحتمالات السلاح النووي العراقي ، وتخريب البنية التحتية العراقية ، وبذلك يتم تعطيل الجبهة الشرقية بعدما تعطلت الجبهة المصرية وأصبح كل شيء هادنا في الجبهة الغربية فعلا.
- (٢) فرض نوع من الصلح بأعتى من شروط كامب ديف بعد تحطيم العراق ، أو احتمال التوسع تحت المظلة الأمريكية .
  - (٣) إلهاء العرب والعالم الإسلامي عن الهجرة اليهودية السوفييتية .
- (٤) إنهاء الانتفاضة عن طريق قطع الدعم المالي الكويتي والخليجي عنها ، وبخاصة : تحويلات الفلسطينيين المقيمين بالكويت ، وما سيلحق بذلك من انقطاع تحويلات الآخرين المقيمين ببقية الخليج إذا أنهيت عقودهم وتم تسفيرهم .
- ( ° ) ضرب الشعور الوحدوي العربي، وإيجاد سبب لتمزق عميق جدا على مستوى الحكومات والشعوب معا ، وقد حدث مثل هذا مع الأسف ، وصار الخليجي يصرح بتفضيل الكفار على العراقي والفلسطيني ، وبدأ تحاسد شديد بين الوافدين إلى الخليج يريد استثمار الأزمة لمصلحة الإقليميات .
- (٢) تمرير مشروع الري التركي العربي الإسرانيلي ، والذي يحتاج إلى غطاء معنوي وفترته أجواء الأزمة ، والمنتفع الأكبر من هذا المشروع إنما هي إسرائيل ، ولولاه ستعطش في المستقبل .
- الجهة الثالثة: مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان ودوائر التبشير النصراني ، فقد صدر ح البابا في تايلند حين زارها بأن نقطة صعيرة على الخارطة اسمها الكويت أصبحت مصدر إزعاج له ، ولم تتقل الصحف العربية هذه الجملة في خطابه .

- الجهة الرابعة: منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات بالذات ، فقد اعلن تضايقه في صنعاء قبل شهر من حادث الكويت من تنامي نفوذ منظمة حماس ، وذكر أن الفلسطينيين في الكويت هم الذين يقفون وراء ذلك ، فأراد ضرب الخط الخلفي .
- الجهة الخامسة: صدام نفسه، ولا نقول العراق، فقد فعل ذلك من باب التطلع إلى قيادة المنطقة غير ناظر إلى العواقب، والراجح أنه قد تم استدر اجه من قبل أمريكا والفائيكان ثم غدروا به، وماز الت الأسرار أكثر مما انكشف.

و لا حول و لا قوة إلا بالله . ﴿

## الفت*وى* الثالثة **وجوب مشاركة المسلم في الانتخابات البرلمانية في بلاد الكفر** صدرت في ٢٠٠٢/٥/٦ م

الحمد لله الذي أوضع لعباده قيام دينه على المصالح ، والصلاة و السلام على نبيه الذي كبت المفاسد و أهلها .

أما بعد :

فقد استفتاني أهل الحرص على مستقبل الإسلام في بلاد الغرب حول مدى وجوب مشاركة المسلم في الانتخابات والإدلاء بصوته للمرشح الأقرب إلى العدل ، الأقل ضررا على الوجود الإسلامي .

وواضح أن معظم أفراد الجالية الإسلامية في البلاد الغربية قد تجاوزوا الحاجة لبرهان يدل على جواز ذلك ، إذ المصلحة واضحة ، وكثر إفتاء العلماء الثقات بتسويغها ، وكنت 'أصرح بذلك من غير حماسة ، لهدوء الأحوال ، ولكني من بعد ما طرأ في الساحة التوجه العنصري القومي الحاذ الذي يريد أن يضيق على الهجرة وعلى الجاليات الإسلامية ويمنعها حقوقها ، وما في ثنايا ذلك من احتمالات نمو العنف والعدوان على أبناء الجاليات ومؤسساتهم : أصبحت أرى عدم الاكتفاء بتجويز الإدلاء بالصوت الانتخابي ، وأن من شاء فعل ومن شاء سكت وتخلف ، بل أنا الآن أجزم بيقين أن إدلاء المسلم بصوته لصالح المعتدل الأقل ضررا الأقرب إلى الحياد إنما هو واجب في النظر الشرعي لا يسعه التخلف عنه ، ويأثم المتخلف من غير عذر .

وتضاعف اعتقادي هذا بعد مراقبتي لمعركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم ٥/٥/٥ ٢٠٠ م ووضوح الخطورة التي كانت تصاحب فوز مرشح التيار العنصري ، وقد تبين لي أن الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس شير اك بنسبة ٥٨٥ % يجب أن يتكرر في البلاد الأخرى المهددة بصعود المتطرفين ، وللقضية أبعاد سياسية أخرى تنعكس على بلادنا الإسلامية أيضا وليس على الجاليات فقط ، لما عند المعتدلين من ميل لكبح جماح الغرور الأمريكي واليهودي ، ومحاولة رفع الحصار عن العراق ، وعدم إحراج السودان أو تقتيت اندونيسيا ، و التعامل مع قضايا إسلامية أخرى تعاملاً أقل توترا ، ولا

ينبغي لمسلم أن يتقاعد ويتكاسل عن الإدلاء بصوته إذا رأى أن رجحان فوز المعتدل يكون مضمونا ومؤكدا ، بل لابد من تحقيق الفوز الكاسح على المثال الذي حصل لشير اك ، لتضييق فرص المتطرفين في التأثير عبر البرلمان أيضا وليس عبر مركز الرئاسة فقط.

ولذلك كله أرى ، وبالمقدار الذي حصل لي بحمد الله من الموازين والعلوم الشرعية والفقه الإيماني : أن إدلاء المسلم بصوته الانتخابي لمرشحي التيارات المعتدلة في البلاد الغربية النصر انية صار في عداد الواجبات الإسلامية ، لوجود منافس متطرف عدو للإسلام ، وفتواي تسري على الأحوال المماثلة في بلاد الشرق الأقصى البوذية أيضا ، وعلى الهند وسريلانكا ، وحيثما يكون هناك تنافس سياسي على هذا النمط .

وأنا في كل ذلك إنما 'أتابع على وجه الخصوص شيخنا كبير فقهاء العراق الدكتور عبد الكريم زيدان عميد كلية الحقوق في جامعة بغداد سابقا ، حين انتهى في آخر بحوثه إلى القول بأن الموقف السلبي عند مثل هذه المنافسات في بلاد الكفر هو من (غير الجائز شرعاً)، وهو تعبير في لغة الإفتاء يلتقي مع قولنا بوجوب التصبويت ويعني نفس مفاده . ثم أردف ذلك بقوله : (وعليهم أن ينتخبوا غير المسلم الذي يؤمل منه شيء من الخير بتحقيق شيء من المصلحة ودرء المفسدة للمسلمين في تلك الدولة أو للمسلمين الموجودين خارجها) ، وتعبير " عليهم " له أيضاً نفس مفاد الوجوب عند متداولي اللغة الفقهية الأحكامية ، وقد أودع فضيلته هذين التعبيرين بحثه المعنون (الديمقر اطية ومشاركة المسلم في الانتخابات) المقدم إلى مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ٢١ شوال ١٤٢٢ هـ ، وأورد أولاً صيغة تساؤلية فقال : ( هل يجوز للمسلم المشاركة في هذه الانتخابات في ظل نظام الحكم الكافر لهذه الدولة الكافرة ، فينتخب رجلا كافرا ، أو لا يجوز له ذلك وعليه عدم المشاركة في هذه الانتخابات؟) وأجاب واثقا أن الذي يراه هو (جواز ذلك كلما كان في هذه المشاركة مصلحة له ولغيره من المسلمين في داخل تلك الدولة أو في خارجها . ) .

ثم ساق الأدلة على صواب ما ذهب اليه فقال:

( الأدلة :

#### 🗖 جواز انتقاء جزئية نافعة من نظام كافر :

يجوز للمسلم أن يستفيد من جزئية نافعة له وإن كانت هذه الجزئية من نظام كافر ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا من

نظام الكفر في قريش ، جزئية الأخذ (بالجوار) ، بمعنى : يجوز أن يعلن الرجل الكافر ذو المكانة والنفوذ في قومه بأنه أجار فلانا ، وترتيب على هذا الإعلان تعهد المجير بالدفاع عن من أجاره ، وبالتالي فإن قوم المجير وغير هم يحترمون جواره فلا يصلون إلى من أجاره بأذى ، لأن مثل هذا الصنيع يعتبر إيذاء للمجير واعتداء عليه ونقضا لعهده ، وكل هذا لا يجوز في عرفهم . وفي السيرة النبوية الشريفة وسيرة أصحابه أمثلة على أخذهم بجزئية (الجوار) ومن هذه الأمثلة ما يلى :

### 🗖 الأمثلة على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجوار الكفار :

- أولا: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف لم يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي فقد أرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الأريقط إلى المطعم بن عدي ليجيره ، فقال المطعم: نعم ، قل له فليات ، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة: فلما أصبح خرج هو وبنوه ستة أو سبعة مقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد ، فأقبل أبو سفيان بن حرب إلى المطعم فقال: أمجير أم تابع فقال: مجير فقال أبو سفيان إذن لا تخفر ذمتك (١٠)، وكان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجوعه منها بعد وفاة عمه أبي طالب.
- ثانيا: وكان صلى الله عليه وسلم في جوار عمه أبي طالب راضيا بهذا الجوار ، ولما دخل أبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب سعى إليه جماعة من بني مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب لقد منعت ـ أي أجرت ـ ابن أخيك محمدا فمالك ولصاحبنا ـ أي أبي سلمة ـ تمنعه منا ؟ فقال أبو طالب: إنه استجار بي وهو ابن أختى وإن لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخي ابن أخي .
- ثالثا: أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة واللحاق بمن سبقه من المسلمين ولكن أحد أشراف العرب وهو ابن الدغنيّة لحق به وأجاره ورده إلى مكة ، وقال له مثلك لا يُخرج ولا يُخرج (٣).
- رابعاً: ولما رجع المهاجرون المسلمون إلى الحبشة إلى مكة لما بلغهم خفة إيذاء قريش خفة إيذاء قريش خفة إيذاء قريش غير صحيح لم يدخل من دخل منهم مكة إلا بجوار أو مستخفياً ، وكان ضمن من دخل بجوار : عثمان بن مظعون رضي الله عنه ، دخل بجوار المغيرة وهو كافر ('').

<sup>(</sup>١) (٣)(٣)(١)(٥)السيرة النبوية للنكتور محمد أبو شهبة ج ١ ص ٢٠٤، ٣٦، ٣٨١، ٣٦١، ٣٥٨.

• خامسا: أجار العاص بن وائل السهمي عمر بن الخطاب في مكة بعد أن علمت قريش باسلامه (°).

الحكمة والدلالة من أخذ المسلم بجوار الكافر .

أما الحكمة في جواز أخذ المسلم بجوار الكافر فهي دفع الأذى والهلاك عن المسلم بطريقة لا تخدش معاني الإسلام وأحكامه ، والدلالة في هذا الجواز ، جواز القياس عليه بالأخذ بجزنية من نظام الكفار ، أي يأخذ المسلم وهو في الدولة الكافرة بجزنية من قانونهم إذا كان في الأخذ بهذه الجزئية مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من فئة المسلمين المقيمين في هذه الدولة ، وبناء على هذا يجوز المسلم وهو في هذه الدولة غير الإسلامية إذا كان له حق الانتخاب انتخاب أعضاء البرلمان - أن يستعمل حقه بالمشاركة في الانتخاب فينتخب من الكفار لعضوية البرلمان من يؤمل منه مصلحة أو درء مفسدة له أو لغيره من المسلمين داخل هذه الدولة أو خارجها أو يؤمل منه على الأقل الحياد في قضايا المسلمين ، لأنه إذا لم يتيسر تحقيق المصلحة أو درء المفسدة ، فعلى الأقل السعي لتقليل المفسدة ، ومن صور تقليل المفسدة انتخاب من يؤمل منه ذلك ، وأن لا بديل عنه إلا انتخاب الأسوأ والأكثر ضررا ومفسدة للمسلمين ، أو ترك المشاركة في الانتخابات ، وليس في هذا الترك جهد يقدمه المسلم لجلب الخير ودفع الشر أو تقليله عن المسلمين قدر الإمكان وليس مثل هذا الموقف المرغوب فيه شرعا ، إن لم نقل غير الجائز شرعا .

□ ومن أدلة جواز مشاركة المسلم في الانتخابات بدار الحرب إضافة 'إلى ما قلناه :- أن الشرع أباح للمسلم النطق بكلمة الكفر لدفع الأذى عن نفسه - أذى الكفار الذين يريدون منه النطق بهذه الكلمة - فمن القياس المقبول على هذه الإباحة جواز مشاركة المسلم في الانتخاب بدار الكفر ، وانتخاب من يؤمل منه الدفاع عن حقوق المسلمين ودفع الأذى والضرر وتعسف السلطة معهم ، ولا يقال هذا مجرد أمل ولا يقين فيه ، لأن المعاملات يكفي فيها الأخذ بالظن الراجح أو المقبول ما دام الأخذ لا يخالف الشرع .

□ ومن الأدلة أيضاً للمشاركة أنها تبنى على أصل عظيم من أصول الشريعة وهو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها .) ( أ وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها و أساسها على الحكم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ج ١ ص ١٤٧ ، وج ٢ ص ٢٤٠ ، وج ٣ / ١١٨

ومصالح العباد في المعاش و المعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها .) ( \ ( ) ومن الواضح أن مشاركة المسلم في الانتخاب بدار الحرب لينتخب من يأمل منه بانتخابه مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من المسلمين المقيمين في هذه الدولة ولغيرهم في خارجها ، هذه المشاركة تتفق وتسجم مع مقصد الشريعة في تحقيق المصالح للعباد .

□ انتخاب المسلم أحد المسلمين لعضوية البرلمان:

ما تكلمنا عن مشروعيته وهو مشاركة المسلم في الانتخاب في دار الحرب (الدولة غير الإسلامية) من جهة مدى مشروعية انتخاب المسلم هنا لكافر لعضوية البرلمان ، وقد انتهينا في بحث هذه المسالة إلى جو از ها ، ونتساعل الأن هل يجوز للمسلم في دار الحرب انتخاب واحد من المسلمين المقيمين معه في تلك الدار . الذي أراه إذا كان قانون تلك الدولة يجيز ذلك ، فأرى الاستفادة من هذا الجواز واختيار المسلم الكفؤ الصالح الورع الملتزم ليكون عضوا في البرلمان ليعلن صوته مطالبا بحقوق المسلمين ومدافعا عنهم ضدأي أذي وضرر أو تعسف في استعمال السلطة ، حتى لو اعتمد في مطالبته ودفاعه بقوانينهم الكافرة التي تمنع الإضرار بالغير أو التعسف في أستعمال السلطة، لأن النص في قانون كافر على جزئية صحيحة بذاتها ، كالنص منع على الحاق الأذي والضرر بالغير أو منع الظلم أو منع التعسف في استعمال السلطة ، فهذه جزئيات صحيحة ونقبلها ويجوز أن نستند إليها في مطالبتنا بحقوقنا وبالدفاع عن أنفسنا ضد من يضرنا ويؤنينا ، وتجويزنا انتخاب المسلم غيرة من المسلمين للعضوية في البرلمان إنما تجوز وتقدم على انتخاب الكافر ، إذا أمكن انتخابه بوجود عدد كاف من الناخبين له من المسلمين ومعهم بعض من غير المسلمين ، أما إذا لم يتيسر اختيار المسلم للعضوية في البرلمان لقلة أصوات الناخبين المسلمين ، فالذي أراه أن لا يبددوا أصواتهم فيما لا يجدي ، وعليهم أن ينتخبوا غير المسلم الذي يؤمل منه شيء من الخير بتحقيق شيء من المصلحة ودرء المفسدة للمسلمين في تلك الدولة أو المسلمين الموجدين خارجها . ) .

انتهى النص المقتبس من بحث الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ، وأنا من بعده بذلك أفتي ، مستشعرا مسؤولية الفتوى ، حامدا الله تعالى ، و مصليا ومسلماً على نبيه و على آله وصحبه أجمعين . ﴿

<sup>(</sup>٧) إعلام الموقعين لابن القيم ج٢ ص١.

# الفتوى الرابعة **حول أحوال الدعوة فيُ الهراق**

صدرت في ١٩٩٢م

وكان العمل الدعوي قد تم تجميده من قبل القائد عام ١٩٧١ م في أعقاب محنة ، فنشأ بعد سنوات جيل جديد من الدعاة لم يعترف بهم القائد

إنّ الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّنات أعمالنا . من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله .

امًا بعد:

فإن أوضاع الدّعوة في العراق باتت تشغل القلوب ، وأصبحت الخواطر المتنوّعة الباحثة عن حلّ لمعضلة تجميد العمل منذ ٤/٤/١٩٧١م تزدحم في عقول الكثيرين ، وزاد هذا الاهتمام بخاصة بعد المحنة التي تعرّض لها جيل الشباب الجديد أوائل سنة ١٩٨٧م أثناء محاولتهم الاستدراك والتعويض وصدور أحكام قاسية على منة منهم ، فتولدت من كلّ ذلك أراء متعارضة تفرض الركون إلى عملية مراجعة شاملة للموقف القديم المستمر ، وثلجؤني إلى قطع الشكوك باليقين ، والإدلاء بقول يصلح أن يكون منطلقا لحل معتدل يحفظ أمن الجماعة ويضمن حداً من التشاط الدّعوي في أن واحد ، مثلماً يصلح أن يجمع بين الجيلين القديم والجديد معا ، ويمنع احتمالات الافتراق بينهما .

وقد أرهقني التفكير الطويل بهذه القضية إرهاقاً شديدا ، وحملت من الهموم بسببها حملاً ثقيلاً ، حتى مال قلبي الآن إلى حلى أظنه قويماً ، أرشدتني إليه الموازين الشرعية وقواعد الفقه الدّعوي ، على ضوء تحليل الواقع والتّفرس في المستقبل ومحاولة قراءته قياساً على التّاريخ المشهود .

ويتلخّص مجمل هذا الحلّ في الإذن لداعية قديم من أهل التّجربة بتجاوز أمر قائد الدّعوة في العراق ، ويستعين بستّة أخرين من الدّعاة القدماء مثله ، ليكونوا " مستشارين " لمجموعة الجيل الجديد ، وشباب الصّحوة الإسلاميّة

الذين ماز الوا سانبين ، بحيث نبذل لهم التربية ، ونقوم بترسيد أمرهم ، والحرص على رسم الأدوار في هذه المرحلة .

ولكن وصولي إلى هذه القناعة مر بحيثيات كثيرة وظنون وخواطر وسماع شهادات ، وظل الأمر يتعاظم عندي حتى انتهيت إلى الجزم بهذه الفتوى ، ومن العدل والإحسان وظن الخير بذي القربى أن يصبر الدعاة الذين يهمهم الأمر معي ساعة لأروي لهم خلجات فوادي وأنماط فهمي التي أوصلتني المي هذه النتيجة ، وأرجوهم أن يستحضروا معاني الإنصاف حين بحثهم قبولها أو رفضها ، وأن يحكموا بتجرد ووفق ما تقتضيه مصالح الدعوة ويستلزمه مستقبلها .

كذلك أجد ضرورة أخرى توجب التفصيل في الوصف والتحليل ، فإننا أمام مستقبل مجهول ، وقد ينبغ بعد عشرات السنين من يؤرخ للذعوة فيأخذ بظاهر الأمور ولا يلتفت إلى هذه الأحوال الصنعبة التي تعيشها الذعوة ، فينسبنا إلى عصيان ، أو تكون دماء يحملنا إياها ، ويستسهل القول على رسله من دون إحاطة بالمحركات التي دفعتنا . لذلك سأروي الأسباب الكامنة وراء فتواي ، وأبين المنطق الذي إستولى على ، وأدلى بخبر الشروط التي اشترطتها ، ليحكم التاقد على بينة من الأمر .

و أحفظ الإخوتي من رؤساء المجموعة العراقية المهاجرة أن محاور اتهم المتكررة معي على مدى السنين هي التي أنضجت توجّهي ، وأتي استعرت من منطقهم ما كان يعوزني .

وقد هممت أن أعرض الفتوى على الأستاذ القائد نفسه قبل إصدارها ، ليدقعها بما أوتي من فقه و اسع ، وتبلغ ثقتي بنفسي هذا المبلغ ، وما أنا بسارق حتى أستخفي ، بل أصدع بمفاد التجربة وتصوير الواقع جهارا نهارا ، ولكتي خشيت أن أحرجه بذلك إذا درى بها ، إذ سيثبت عليه علمه بها ، فينسب له الرضا بها ، وهو يحب أن يتحاشى مثل ذلك ، فعاد تحصيل المقصود بالمفاجاة اظهر منه مما لو كان بالمشاورة .

فأقول بحمد الله تعالى :

من المؤكد أن القائد لم يُرد بقر ال التجميد الذي أصدره في الأيام التي تلت محنة ٤/ ٤/ ١٩٧١م غير تجميد التنظيم ، دون تجميد العمل والنشاط الفردي ، خلافا لما يفهمه البعض ، وكان يَظنَ أنه لا يحتاج إلا لتبديل أساليب

تحرك الدّعاة ، ولكن فاته أنّ الدّعاة قد تعودوا نمطاً من التّحرك من خلال الجماعة ، حتى باتوا لا يعرفون الاتصال وترويج الدّعوة إلا من خلال الحركة العامّة ، بحيث يسير الدّاعية مع التّيّار الجماعي ولا يُحسن الانفراد والإبداع والاندفاع الدّاتي ، ولذلك ضعف أكثر الدّعاة حين طالت المدّة ، وحاروا متلفّتين ، وعجزوا عن الحفاظ على مستوياتهم ، فضلاً عن تطوير أنسهم ، ومن كان كذلك فهو عن إمداد غيره من القدماء والجُدُد أعجز.

وقد أصبح هذا الحال من تجميد العمل لأكثر من عشرين سنة متواصلة يشكل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة الحديث والمعاصر، وظاهرة فيها من الغرابة ما يملأ النفس حيرة ، إذ أنّ المدّة قد بولغ فيها ، كما أنّ درجة الاستتار وقطع الأنفاس حادة ، وتولِّد من ذلك في التّقدير الفقهي ، و على ما ور ثتُ من مو از بنه و قو اعده و معابير ه : حصول الأر كان الكافية لحالة " الشَّبِهِ الشِّرِ عِيَّة " ، فأمر الأمير في الأحوال العاديَّة وفيما يُطيق أتباعُـه ويحقق مصلحة الإسلام والمسلمين: أمر واجب التفاذ، وهو ملحق بالحلال البيّن ، من حيث أنه مبنى على استعمال حقّ منحه حكم شرعي ثابت ، فيقتبس وصفه ايضا ، لكونه من لوازمه وانه مظهر نفاذه ، وتكون الطاعة على من بايع واجبة وجوبًا تامًا ، لكن الغرابة التي أحالت هذا الحكم إلى منزلة الشبهة وهبطت به إلى درجة أدنى تنعكس بالتّالي على درجة الطّاعة المقابلة وتجعلها أو هي ، بتفويض شرعي أيضًا وليس بعُدوان شهواني ، إذ السنن بالسنن ، والتكافؤ بين المعصية والعقاب أصل ، تقترن به تصاعدًا وتناز لا ، ودرجات المندوبات حقيقة مقابلة لمنازل المكروهات ، وهذا من الدّوق الفقهي العامّ الذي يتولد عبر الممارسة وطول النظر ، مما أقنعني بأن مسألة الخروج الجزئي عن الطاعة في هذه المسألة خفيف الكر اهة ، وما هو بتقيل نابٍ ، لمكانة الشبهة التي نزلت بأمر الأمير عن العلياء المفترضة لها في الظروف الطبيعية ، ومن شأن الافتاء أن يستثمر دواعي التسهيل ، وأن يرى ما بإزاء حررج العزائم من رُخَص ومنفذ تاويل ، ولا يستقيم هنا أن يُقال أن الاحتياط الواجب عند الشبهات يقتضي ملازمة الطاعة ، إذ ينازع ذلك انصراف الاحتياط إلى وجوب استمر ار الدّعوة والحرص على إحياء معانيها ، فهو معنى في الاحتياط يعاكس معنى الطاعة ويترجّح عليه.

ويأتي منطق آخر هاهنا مقارب لهذا فيه سند لمذهب التخفيف، يتمثل في اطلاقات القائد المانعة للعمل ، بشكل تولدت منه أوصاف الجُزاف المنافي لمنطق الفقه والاجتهاد ، فهو يمنع منعا مطلقا شاملا على وتيرة واحدة لم

تتغير دهرا طويلا ، وليس في ذلك استثناء لفرد من الأتباع ، بلّه استثناء طائفة بوصفها أو مكانها ، بينما أعراف الفقهاء تدعو المفتي أو الأمير أو القاضي إلى المداورة والمناورة ، ورؤية الفروق ، وإجراء الموازنات ، وتحكيم السبية ، وهذا النوع من الإطلاق الذي يرى القائد فيه كلّ ما عدا معروفه منكرا ، ولا يقيم لدعوى ضرورة أو مصلحة جزئية تغاير بقية الأجزاء وزنا ، إما هو منطق يُقصح عن نوع من الاعتداد بالرّ أي عنيف ، وكان من الممكن مثلاً أن يستثني المنطقة الكردية ، لاستبعاد ورود مساعلة له عن نشاط فيها، أو مناطق أخرى نانية ، أو أن يأذن لنفر من عقلاء الدّعاة بالإشراف على العمل ، مناطق أخرى نانية ، أو أن يأذن لنفر من عقلاء الدّعاة بالإشراف على العمل ، كلّ واحد منهم في مدينة من دون ارتباط بينهم ، أو غير ذلك ممّا ينقدح في ذهن المستدرك المفتش عن حلّ ، ولكن لم يكن ثمّ شيء من الاستثناء ، فاستحال إطلاقه إلى استفراز لمن يخالفه الرّاي ، بحيث أصبح يشكل ظرفا مخفّفا لأثر خلع الطاعة ، فإن وصف الطاعة السّوي : أن تكون بالحسني مخفّفا لأثر خلع الطاعة ، فإن وصف الطاعة السّوي : أن تكون بالحسني ويالمعوف ، وياشعار الثّابع أنه شريك في القرار عبر التشاور معه .

لكن القائد أبدى برَما بالمتورى وتضايقا منها ، ويصدر في ذلك عن اعتقاد فضل عقله علينا ، وإنه لكذلك هو ، ولكنه بالغ وأوغل في ذلك حتى سبب لنا الإرهاق ، فهو يشاور يسيرا ، ويتجاهل كثيرا ، حتى عرفت خاصته هذه العادة عنده ، وما رأينا منه لهفا على الفحص والسوال ، كما يُفترض في الأمراء ، وإنما يضطر أصحابه إلى الكلام اضطرارا بمبادأة منهم .

ولذلك كان تقادم العهد على ايقاف العمل ، ومرور أكثر من عشرين سنة أعلمة على ذلك : ركنا من أركان تسويغ استئناف العمل بغير إذن ، إذ أن القواعد الشرعية تفيد مثل هذا المعنى وتفسر الأمر لصالح الراغبين في العمل لا لصالح الأمير ، ففي الانتظار الذي كان: عمل بقاعدة " الإنذار والإعذار " ، وعمل بقاعدة " تغير الأحكام بتغير الأزمان " لأنها مدة طويلة مستطردة كافية لإثبات معنى تغير الزمن ، كما هو عمل بقاعدة " درء الشبهات " ، ومن جانب أخر فإن تشدد الأمير في منع العمل بلا استثناء هذه المدة المديدة يُدخلُ فعله تحت " نظرية التعسف في استعمال الحق " وموازينها الفقهية ، وليس لأي من هذه القواعد تحقق كامل في هذه القضية ، ولكن اجتماع مسحة من كل منها معا جعَل الاستشهاد بالمجموع الحاصل المتكون من معانيها جميعا قويا الى درجة يرقى بها أن يكون سببا من الأسباب التي نعتمد عليها في هذه الفتوى ، ولقد أخرجت الأضرار الحادثة ووطأتها التقيلة كل التفاسير عن الفتوى ، ولقد أخرجت الأضرار الحادثة ووطأتها التقيلة كل التفاسير عن

حدود الحسنى ، فقد ضعف معظم الدّعاة ، وحار جيل الصّحوة ، ووجدت التّطرقات لها مكانا بينهم .

ويبلغني أن الأستاذ القائد أسير آراء قلة من القياديين الذين يستشيرهم باستمرار التجميد، وهذه ناحية تشهد له في الظاهر، وأنه غير منفرد، ولكنها تشهد عليه في باطنها، إذ هي استشارة انتفائية لمن يعلم منهم توافقهم مع رأيه، والصنواب أن يستشير أعضاء مجلس الشنوري، لكنه خلال ربع قرن لم يأمر بعقد اجتماع للمجلس، وإذا كان ذلك متعذرا فعلى الأقل أن يأمر باستقصاء آراء أعضائه في هذه القضية المهمة والتحاور معهم فرديا، لكنه لم يفعل، فقامت من هذا التعطيل لدور المجلس حيثية مهمة جدًا من الحيثيات التي تستند إليها هذه الفتوى وعاملا من عوامل تسويغها، إذ كيف يُعقل شرعا وعقلا أن تعطل الشورى في إبرام أو نقض أهم قرار دعوي على الإطلاق، قرار الوجود أو التسيب، والحضور والغياب؟ ولربّما تاذن مبادئ الضرورة الشرعية بهذا التعطيل سنوات، ولكنها هل تأذن بها ربع قرن؟.

إنّ المجلس معطل قبل قرار التّجميد بسبع سنوات. ، ثمّ جاء التّجميد فأضاف ربع قرن أخر ، فهل هذا حال دعوي مقبول؟ .

الاجتماع صعب ، واعترف بذلك ، ولكن المصمة على التشاور لا بد أنه كان سيجد تُغرة خلال هذا الزمن الممتد ليجمع المجلس كله أو كلّ خمسة منهم على حدة ، مثلا .

وممّا أضافته الأيّام في تأكيد حقّنا أنّ اللانحة العالميّة حكمت بالزاميّة الشّورى في جميع الأقطار منذ عام ١٩٨١م، وكان رأي من يرى عدم الزاميّة الشّورى يسعه قبل ذلك المّاريخ، يوم كان الأمر يدخل في دائرة الخلاف الفقهي، ولكن ذلك انتهى بأمر الأمير الأعلى، واجتهاده نافذ كما نعلم من الأحكام الشّرعيّة في الإمارة.

إنّ هذه الصنورة من الأمر والنهي الذي يصدره القائد منفردا من غير توسل بالوسائل التنظيمية والإدارية المتعارف عليها لا تجوز فيما نعلم من فقه الدّعوة إلا مدّة يسيرة توجبها الضنرورات لا تتعدّى بضع سنوات ، وليس لمدّة مستطردة تتجاوز حاجز العشرين سنة ، والتي هي في حساب علم الاجتماع مدّة جيل يرث ، ويؤثر ، وهذه الطريقة إنما تتكون بها زعامة ، ولا تقيم إمارة شرعية تامة الأركان ، ودعوتنا لا تقوم على معنى الزعامة ،

وإنما شدنت على الإمارة والشورى وتوزيع الدّعاة إلى طبقات ، بحيث يبقي الرّأي سالكا في اتجاهيه معا : من الأمير إلى أدنى ، مبحوثا مع أهل الحل والعقد ومشروحا مفسرا ، ومن الأتباع في القاعدة العريضة إلى أعلى ، مضبوطا بضوابط المنهجية ، وآداب النصبيحة ، والالتزام بالقنوات التنظيمية ، وبذلك يعمر الحوار، ويتنامى الفقه الدّعوي ، ويضرب الاستنباط عمقا . وحد التنفرقة بين الحالتين : طول المدّة أو قصرها ، ووجود الشورى عمقا . وحد التنفري عمل ضروري لها ، لأنها لا يمكن أن تصيب حقيقتها عبر التنشاور الثنائي المنفصل مع كل مشير على حدة ، كما يفعل القائد اليوم ، إذ غاية ما يكون من المشير في هذه الحالة أن يروي قناعاته المتكونة لديه بناء على ما يعلم من وقائع وما جال في عقله من خواطر ، بينما تتولد مع بطاقته المتشاورين وجها لوجه حالة من تبادل المعلومات واستفز از العقل ليعمل بعض المقرادات أو يتم تكوين صورة متكاملة من مجموعة صور لدى كل فرد جزء منها ، فتتبذل القناعات ويختلف القرار .

فإذا ادّعي القائد استحالة هذه الصورة من التشاور - وقد ادعاها- فقد أصبح عندي كالأمير الأسير ، فترى فتوى الفقهاء بتتصيب أمير وكيل عنه ما دام في الأسر ، لنلا تضيع مصالح المسلمين بانتظاره ، وحالة أسر قائدتا حقيقيّة واقعة صدقا وما هي بحالة معنويّة ، ولا تشبيهنا له بذلك هو من باب الرميز والقياس والتَمثيل ، فإنه سجين الالقاءات السَجونية وأسير القانون والرقابة ، وكانت له في حوادث الأيّام الغابرة ومحنة ١٩٨٧م موعظة ألقت في روعه حالة الأسر ، واصبح محصورا بالتّوقّعات ، فأدّى بـه ذلك إلى التّعطل ، و أحاطته النّاهيات و هو راغب ، و صدّته الجفالات قبل النّبات ، فشخصَت حالة الأسر فعلا ، وصيارت مباشرة التأمور عليه ضربا من الإرهاق ، ورؤية أتباعه الدّعاة ضرباً من المجازفة ، وانتهت الممكنات التي يقوم بها معنى الممارسة ، واستحالت إلى إيماءة بعيدة ، أو معاريض مشبتهات ، أو إقرارات سكوتية ، وكلّ ذلك مع الندرة والتباعد الزمني ، ممّا لا ينهض به شاهد على وجهة ، ولا يكون فيصلا في شأن ، أو خطوة في طريق العزم ، وأضم اختيار الوكيل مسوّغاً أو واجبًا ، ومع ذلك فنحن لا نقول بذلك حتى اليوم ، وإنما نقول بما هو أقل منه من الإذن لجُدد لم يرتبطوا به من قبل أن يعملوا ، ممّن لم تعقلهم بيعة و لا يحرجهم تاريخ معه ، وغاية ما في الأمر أنّ هؤلاء الجُدد بحتاجون إلى فقه العمل وحجز هم عن السّهور . ومنازعة الحكومة ، فننتدب لهم سبعة من القدماء يكفلون توعيتهم ويكونوا عليهم رقباء يمنعون المجازفة ، وما كان للجيل الجديد أن يُكتشف وتحصل محنة ١٩٨٧ م لو أن يدا خبيرة قديمة كانت ترعاهم وتحوطهم بالتصيحة .

إنّ وجود الجيل الجديد هو حقيقة واقعة أردنا أم أبينا ، ويشكل وجوده ركنا في وجود الفرق الفقهي المخرج لفتواي عن معنى العصبيان وتجاوز أمر الأمير ، فهذه الفتوى لا تُوسَس العمل بمقدار ما ترى مجموعة عاملة تخشى عليها الوقوع في خطأ فتحاول نجدتها، لئلا يتعدّى أثر الخطأ اصحابه فيطال الأولين أيضا . ثم إنّ هذه الفتوى تمنع السنبيات المحتملة في المستقبل من المتمرار الثباعد بين الجيلين ، القديم والجديد ، وتدرأ ظاهرة " الشئلية " التي أنهكت غير العراق ، وتكبئت بوادر فكر الابتداع التكفيري وفكر المجازفة الجهادي ، وغالباً ما يجد هذان الفكران أنواع المشجعات في مثل المباؤفة الجهادي ، وغالباً ما يجد هذان الفكران أنواع المشجعات في مثل المناء غياب الرقابة الحكيمة والمنهجية الواعية إلى المتطرف ومواقف الثوير.

و أقل ما يجلبه الغياب القيادي: توسع الطرائق التي وقفت أدنى من الشمول الذي بلغته دعوننا المستقصية المحيطة بمبانيه ومعانيه ، مثل الطرائق النورية والتبليغية والسلفية ، وكلها قد ثبتت لها مواطئ أقدام أثناء انزوائنا ، ووجدت لها أنصار ا وحملة ، وأنا أخاف من جراح تصيبنا بسبب التنافس .

وسيقول الظاهريّة في فهم الفقه الدّعوي أتي ُ افتي على رسلي ، وأحلّ اليوم لنفسي من الخروج عن بعض أمر القائد ما جعلته على غيري بالأمس حرجا .

فأقول: بل نعم ، وهذا عين الفقه لو كانوا يعلمون ، فإن الشريعة قد رسبت بعض الأحكام على العَوْد والتكرار ، ولم تؤاخذ صاحب الهفوة الأولى ، وعلقت التحرش بقوم أولى عهد نخاف منهم الخيانة على النبذ على سواء ، وجاز بإعلامهم ما لم يجز قبله. والصنبر قصير وطويل ، ويتأول القضاة لذي الصبر المديد بعد أن منح نظرة إلى ميسرة . وعثرة صاحب الهينة هي التي ثقال ، لا عثرات المستأنف الولع المستزيد ، في أمور الخرى تجتمع لتبني منطقا فقهيا يجعل ما كان حرجا بالأمس حلالا اليوم ، ويستحيل ما ضاق على أحد إلى واسع على أحد ، وهذه النسبية هي مفاد العقل عند الحراص عليه ، وقد أطلنا الصنبر ، وتبذلت الظروف ، وطرات مستجدات الحراص عليه ، وقد أطلنا الصنبر ، وتبذلت الظروف ، وطرات مستجدات المناوص عليه ، وقد أطلنا الصنور حلالا ما كان بالأمس حراما .

والتنفير المصلحي يحمل على الإذن بالعمل من وجه آخر تعبّر عنه الفرصة القوية لتوسع الصحوة الإسلامية في العراق بعد أن أدّت الحرب العراقية الإيرانية ثمّ حرب الكويت أدوارها القدرية في حمل أهل العراق على التوبة ، وفي تحجيم العمل السياسي الشيعي العراقي بعدما راهن على انتصار ايسران في الحسران في الحسران ومساعدتها له ، وتزداد المصلحة وضوحا في المنطقة الكردية بعدما طرأت حالة نفسية جعلت الأكراد يفترون في الولاء للقيادات العلمانية ويتوجهون نحو الإيمان والقيادات الإسلامية الصاعدة ، وبذلك كله فتحت في العراق نوافذ ليس غير وجه الدّعوة الجميل يليق أن يُطلّ منها .

ولذلك فإن هذه الفتوى إتما تهدف إلى استثمار هذه الفرصة وحصول هذه الإطلالة ، وليست هي من العصيان في شيء ، فإن العصيان إذا كان مذموما فذلك يعود إلى ما يُسبَبه من الانشقاق والتصدع في الصنف ، وهذا الجُوار الذي تعلنه هذه الفتوى وأجارت به الجيل الجديد يؤدي إلى عكس ذلك ، ويجلب الضمّ والوحدة والاتفاق ، ويرفأ الفتق ، ويمنع ما هو أكثر من الانشقاق ، من المتجزئة الدائمة للدعوة في العراق وجعلها بمثابة دعوتين ، وبذلك يعود المذموم في هذه الحالة ممدوحا وأمرًا مطلوبا وعملاً ضروريا لإنقاذ مسنقبل الدّعوة وفطم الأفواه عن لغو وجُزاف واختلاف إذا افترق الجيلان وتنافسا .

إنّ أو امر الأمراء ينبغي أن تترتب على المصلحة لتكون شرعية وتطاع ، وقد أوماً الفقه إلى ذلك بجلاء حين جعل الأحكام منوطة بالمصالح ، وما من حلل أو حرام أو مندوب أو مكروه إلا وكلام الفقهاء يكشف تأسيسه على جلب مصلحة أو درء مفسدة ، حتى صبار ترك بعض الاختيار الشرعي مسوعًا إذا تولد منه ضرر في حالة ما ، سدا للذريعة ، وتقييد أمر الأمير بمثل ذلك أولى ، وإلى القياس أقرب ، ولسنا نجد مصلحة أو ضرورة في منع أمير العراق نزول الرحمة على مئات من كماة فرسانه الجُدد ، وهو يتأول إحتمال حصول مفسدة ، ولكن شو اهدها ضعيفة ، ولا بد من تناسب بين حجم المفسدة وحجم الاستثناء ، ومخالفة الأولى من أجل أن يكون أمر الأمير شرعيا أو فتوى المفتي صحيحة ، وهذا من الشروط الفقهية في الاجتهاد ، وبدونه تغدو حياة المسلمين مجموعة وساوس ورعاية شبهات ، والقول بأن قول الأمير في قضايا المصالح مقدم على قول الأتباع صحيح ، ولكن طول المدة وانعدام التشاور الغيا هذا الترجيح .

ولو أتي أجيز للجيل الجديد أن يتطاول على الجيل الستابق والقيادة لكانت تلك متى فلية وفتنة ، ولكتي لا أزيد على أن أعترف لرهط تواترت أخبار محاسنهم بأنهم منا ، ثم آمرهم أن يرتبطوا بقدماء حكماء عقلاء ، وأجمد كل أشكال فعالياتهم السياسية في انتظار ظرف من الحرية تنبغ فيه قيادة جديدة تتسلم هذا الرهط ، وحسبي أتي أنجيتهم بفتواي من حرج مرحلة حساسة ، ولم أعن الشتيطان عليهم ، وأوصي قيادة ما بعد الزمن الحرج بهم خيرا ، وقد انتصبت لتلك القيادة الجتة كما انتصبت لي ، والتار ، فلنفسها تمهد أنذاك أحد المهدين بعد أن اجتهدت أن أمهد لي مهد الستلم ، والقول الطيب لزمت ، لا الضحيج و لا الهدر أو المتخذيل ، ويسعى بذمة المسلمين أدناهم ، وثلرم سوادهم كلمته ، واست بادني الذعاة ، بل أنا في الطبقة العالية بحمد الله ، وقد أجرت قوما من الشباب اعتر اهم لهف وشوق أن ينتسبوا إلينا ويكونوا حلفا لنا ، وأولى للقائد أن يجير من أجرت ، فإنها الستة والأعراف والإنصاف واجياء الأثر .

وكيف ينزل أحدٌ فعلتنا منزلة العصيان ونحن نحرص على احتواء هؤلاء الشباب وليس العكس من تسويغ استقلالهم؟.

هذا انقلاب في الموازين ، فإن أقصى ما نطمح إليه هو أن يهب الله الأستاذ القائد مزيد بصائر تكشف له خطر انقسام الدّعوة إلى جيلين كما انكشف له خطر وجودهم ، فيوازن بين الخطرين ، ليرى معنا رجحان خطر الانقسام ، فيعتبر هؤ لاء الشّباب شراً أصغر ، يحتمله مع الكراهة ، من أجل دفع الشرّ الاكبر المتمثل باستقلالهم .

إنّ البديل عن هذه الفتوى هو بقاء جمهرة الجيل الجديد منفصلة في مبائيها النفسية والمعنوية والتنظيمية عن القدماء ، وصيرورتها السي استقلال تام بعد أن قامت بالإعذار والإنذار، وفي ذلك تعقيد وضرر .

فالمحذور هو التَـاخر عن الجهر بهذه الفتوى لا العكس ، ولرُب مصلحة . يسميها البعض مفسدة ، وحكمة بدعونها تهورا ، ووحدة يظنها الهيابون تبعثرا ، والقبيح ما أدى إلى قبح . ، وسد ذرانع التشتت ديدن التبلاء .

إنها متاهة أراها لا محالة أتية إذا لم نستوعب الجيل الجديد ، وحيرة، وقلق نفسي، وتعدد مذاهب ، وغدوة إلى يمين بفتوى متحمس قد يتهور ، وروحة إلى

شمال بموعظة حريص لا يعلم غير نصف القصنة ، وحرامٌ علي أن اقف معقود النسان في شاطئ أمواجه عاتية .

حال مختلط، ووضع متشابك، وحق القائد مشوب بتسهيلات تمليها الضرورة، وحق الشباب قد يتلقفه مغامر فيدلهم على طريق المجازفة، وفهمت إذ أنا واقف بين هذين الحقين المتعاكسين أن من واجبي أن أنطق بمفاد الوسطية، لمكانتي بين الطرفين، فإن ذلك أحفظ للهدوء، وأبعد عن التحديات، وعن الضوضاء وارتفاع الأصوات.

لقد أصبح مدار المسالة عندي يقوم على ظن قوي بأن الإذن لبعض القدماء بتدارك الوضع هو أولى وأسلم عاقبة من انفراد الجدد بالعمل ، فإن شذوذهم محتمل ، والتهور منهم قريب .

ونست بالذي يدعي أن هذا الإذن يخلو من ضرر ، ولكنها الموازنة بين المفاسد الحظها ، فأدرا أعظمها باحتمال أدناها ، وبعض الشر أهون من بعض وأخف تقلأ ، ومتاعب الدعاة إلى الله ما هي بجديدة ، ولن نستطيع أن نقر من بعض القدر مهما أردنا التملص .

وأنا 'أفتي بتصنيف الجيل الجديد إلى صنفين :

- صنف تتوفر فيهم صفات الدّعاة ، وتظهر أمارات العقل والحكمة عليهم ، ويتحركون بالخُلق الحسن واللسان العفيف ، فهذا يُقبل ، ونعرض عليه الدّخول في الطاعة ، فإن أعطى صفقة قلبه ودخل في الولاء فبها ونعمت ، وإن رفض فإنا نعامله كمسلم بالرقق والتصح ، ونطلب منه أن يعمل باسم دعوى آخر بالاعدوان ولا منافسة ، ولا أحرج أن يُعان بالمال والشّفاعة وجميل الدّعاء ، وبالرّاي والخبر العاصم له .
- وصنف فيه نقص تربوي ، أو نزعة إلى الإفتيات وقلة الانضباط، فهذا نجعله بمثابة المؤيد ، ونذكره بتقوى الله ووجوب التعاون من غير التزام ، فإن أنسنا من أحدهم بعد سنتين تحسنًا ورشدا فيقبل ، الفرد بعد الفرد ، كل نفس بما كسبت ، وليس هو الوعد بالضم الجماعي .

إنّ هذه الفتوى تراعي قاعدة نقدير الضرورة بقدرها ، فتذهب السى الترخص المكافئ لهذا القدر فقط دون الاستطراد ، وتقصر تجويز العمل على الجيل الجديد ، وتخص له الأذن له فحسب دون القدماء ، ما عدا السبعة الذين

النطب بهم مهمة الترشيد ، ولبقية طائفة المخضرمين رب يهديها ، كما أن للكعبة عند عبد المطلب رب يحميها ، وما أنا لهم بكفيل ، و لا عليهم بوصي .

وليفرض الإخوة الستبعة رقابتهم على التخطيط المرحلي والأهداف، وعلى المنهج والسياسات التربوية والتنظيمية، من أجل أن نخقف التوقعات الستلبية لأثار هذه الفتوى في تطبيقها الستلبية لأثار هذه الفتوى في تطبيقها العملي من التجويز والإباحة والقبول مرحلة 'أخرى بعد الاقتراب الأول الذي ولده منطقها الوصفي لواقع الدعوة في العراق ومنطقها الموضوعي المحاجج لمذهب المبالغة في الحذر، وأهمية هذا الشرط أو هذه الوصية تأتي من تقة القائد بي وبما أملكه من الضوابط المانعة للتهور والمجازفة، وإجادتي تلفين الوعي وفقه الدعوة لشباب هم مظنة الخطأ عنده، وانعكاس ما عندي بالتالي على الستبعة، وبذلك يحصل اطمئنان لدى القائد أن الفتوى سوف لا تكون سببا لحصول ضرر .

وأنا أفتي هؤلاء السبعة أن لا يأخذوا البيعة من أحد من الجُدُد ، بل يكفي منهم قول الإيمان والمروءة والرجولة ، ويخبرونهم أنهم رجال مرحلة فحسب ، يستدركون ويرممون وينقذون البقايا ، ويمنعون مزيد التناثر واحتمالات التناحر ، والعزم على ترك المسؤولية عند وجود الظروف الطبيعية .

وأوصبي السبعة أن إذا جاءهم أحد آخر من القدماء يريد أن يشاركهم فليعتذروا ويطلبوا منه أن يرجع ، هو أزكى له ولنا ، فإنّ ممّا يقنعني بتحديد العدد ما أتوقعه إن شاء الله من استفادة عموم القدماء من هذا العمل الجديد رغم عدم دخولهم فيه ، وذلك عبر طريق العدوى الاقتدائية بالذين سيعملون ، وستأتي هذه العدوى الخيرية باسترسال هادئ لا تصحبه المشاكل ، ثمّ عن طريق تأثير المحيط الجبد الذي سيصنعه نشاط الجُدُد ، وأنا أمل - والله المعين - أن ينتصب الإخوة الجدد نموذجا رفيعاً في التعفق والتعبد واللهج بمعاني الذعوة والاستعلاء على المغريات الذيوية ، وأن تعود بهم ذكرى النمط الأول ، فتلحظه الأعين فيهم دون حاجة إلى تصريح لساني ، وبذلك يُغنونا عن ثقل احتواء قدماء اخرين معهم ، ويشكل هذا الأمل حيثية بارزة في تحديد فتواي لعدد قليل من القدماء يشاركون الجُدُد ، فإني لا أريد للقدماء ولا للجُدُد إرهاقا في غير ما حاجة ، ولا دفع ضريبة هم عنها في غنى ، فإن طريق العدوى أسلم ، وإن شَمَمَ الهمَم إذ تعتصم بالسّكينة والصّمت أبلغ أثرا

في البعيد من مصافحة متعهد بطاعة قريب ، وأنا أكره الصنخب وإطالة النسان ومد العُلْق ، وأرجو أن يكره إخوتي ما أكره .

وتكاد الأثار السبنة المتوقعة من مثل هذه الفتوى أن تتلاشي، بسبب الاحتياطات التي استقرت كشروط لها ، بحيث تنتفي عِلْة الكراهة والمعالج لخفايا الفقه يُدرِك أثر العلة ودرجة حضورها ووضوحها في ترتيب درجات الأحكام ، وثلاثة أرباع الاجتهاد إنما تدور حيثياته مع العلل ، وهي التي تستقر به على وجهة من الوجهات ، وقد راعت هذه الفتوى توفير عوامل التَخفيف لنفسها ، وتحجيم ارتكابها للمخالفة ، وحصره في أضيق مساحة ، بأن حوزت التجميع والتربية والتطوير ونشر الفكر والعمل الخبري ، وحرمت المعارضة السياسية ، من نشر بيان ، أو التجمهر في مظاهرة ، أو إعلان إضراب ، أو المشاركة في تحالف ، ومن باب أولى أن لا آذن بحيازة السلاح أو التدرّب عليه أو استخدامه ، أو استعمال المتفجّرات ، أو اختطاف طائرة ، أو القتال بجميع أنواعه ، أو تحريك القوات المسلحة لعمل انقلابي ، أو ضرب المؤسسات الحكومية في الدّاخل والخارج ، فكلّ ذلك ممنوع ، إلا ما تجيزه الحكومة أو العرف لأعرابي أو كردي جبلي من امتلاك سلاح خفيف لا يُستعمل لغرض سياسي ، وأنا أوجب أن يكون العمل سلميا خالصًا يعيدا عن الإرهاب والمعانى التُوريّة ، إلى أن يأذن الله بوجود مجلس شورى يتولى مسؤولية القرار، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه ، ومن تجاوز هذه الشروط فوزره عليه ، وأنا برىء منه مستقبح لفعله ، وإنما هو مستهتر بمعنى الفنوى ، معند أثيم ، ويجب أن يُؤخذ على يده وتُقلُّم أَظافِرِه ويُهجِر ، وتُرفض الشَّفاعة في أمره ، فإنَّه لاعبٌ وليس بعامل ، و باطلٌ ما يصنع ، ولسنا نحمل أمر ه على غير الهوى .

وليعلم الدّعاة بأني لا 'أحل المصاولة السياسية والعسكرية في هذا الظرف ، وما كنت 'أريد ذلك بفتواي ، وإنما أنا مجرد مشفق على حال الدّعوة أن تؤول إلى ضعف ، وقد ألت ، فأردت إيقاف التزيف ، وصيانة الجيل الجديد ، وذلك هو الذي جر أني على هتك الهيبة وإصدار هذه الفتوى الاضطرارية ، فقد تواتر لدي من الروايات الوصفية ما يشهد بأن وضع الكثير من الدّعاة بات ينحدر بقوة بنحو الضنعف ، في صورة من النّهم الدّنيوي التاحت لأثار التّعبد وفضائل التّخلق ، وبذلك ينهار الرّكن الأهم والمستند الأقوى الذي كان يعول عليه الأستاذ القائد في تسويغه التّجميد ، فلقد ظن أن مستويات الدّعاة سنتقى عامرة '، وبصيحة واحدة يرجع ما كان ، وأنا اخشى مستويات الدّعاة سنتقى عامرة '، وبصيحة واحدة يرجع ما كان ، وأنا اخشى

أنه سيحتاج إلى صبيحات حتى يَصْحُلَ صوته ، ثمّ لن يأتوه إلا حبوا ، ويكون فيهم اللاهث والملتقت والناسي والواهم والمختلط والنائم وذو الوسواس ، ليس الراكض العازمُ المُيمَمُ ذو الصنفاء ، إذ أصبحت مكتسبات التربية الأولى في الخبر القديم ، ومضت أيّام الجمال والخيال والإدلال ، واستُهلك ما هنالك ، ويغشى بعض الدّعاة حديث الأسعار والثيّياب والأثاث ، ولربّما خرج خارج الي حسد وإلى تتبّع ما في يد إخوانه ، وأنّ فلانا ملك وفلانا رُزق . وأصابت الرهبة آخرين فأجفلتهم عن ذكرى أصحابهم وأعوان البداية ، ثمّ هناك من حار واستجمع الأسف والحزن فاعتزل وطفق يتعبّد كراهب وحيدا في مجاله الرحب الضيق بين المصحف والمحراب ، لا ينفع صديقًا ولا ينكا عدُوا ، وقليل هم الأوفياء اللامعون الذين يدأبون على السنن ويتعالون على المتاع وأسباب الصداع ويكافحون الضياع ، ولم تنافيهم سكرة ، ولا اختلفت منهم النبرة .

ولعل الأستاذ القائد لا يعرف الكثير من هذه الأخبار ، لأته لا يعرف طبقات الدّعاة أصلا ، بسبب نمط كان يحياه في القديم واستمر ، عزل معه نفسه عن حضور مجتمعات الدّعاة ، ولم تكن له مشاركة للحياة اليوميّة المسترسلة التي يحياها جمهور الدّعاة ، واقتصر على رؤية القياديين فقط ومن لرؤيته سبب، فصارت المأمور تروى له رواية ، ولربّما يحرّف التاويل الرّواية ، أو يأتي بها ناقصة .

ثمّ تتأكد الحاجة إلى هذه الفتوى اليوم بسبب آخر يتجلى في وجوب رعاية مظهر الإسلام العام في العراق الذي نحتت منه العلمائية كثيرا ، والصحوة مهددة بالانحراف إلى جهتي التصوف الابتداعي أو المتطرف الغلوائي إن لم نقترب من شبابها ونقودهم بالحسنى عبر إشاعة المعنى الإسلامي العام الستليم ، فوق أنها مهددة بالضياع وعدم الدوام ، لانها و بعضها على الأقلق مجرد ردة فعل لضغوط الحروب والحكم ، وقد علمتنا التجارب أن ردود الفعل لا تدوم و لا تنضع ما لم تستلمها الأيادي الدعوية الواعية ، وقد تنقلب إلى غوغائية لاغية بينها وبين العلم ورفيع الأخلاق حجاب ، وفي أحسن أحوالها تنوزع إلى ولاءات مشيخية تتمرد على التوجيه الدعوي من بعد ، فالشيخ ومعه المائة ، والشيخ ومعه الألف ، يغرس فيهم حبه وطاعته ، ويظهر غرور وإدعاء واعتداد ، ويذهب المعنى الدعوي الذي تعبنا في تثبيته من قبل .

فلكل هذا أصبح امتداد اليد الدعوية لإعزاز مظاهر الإسلام العامة في العراق واجباً ملحا، ولكن هذه اليد تكون مرتعشة إن لم يسيطر عليها عقل قيادي وتُوجّهها روح جماعية ، فوجب بذلك أن نحسن السيطرة على الجُدُد الذين يتصدون لإمداد مظاهر الإسلام ، وتقوم بهذه التقرير ات حيثيّة الخرى تكمن وراء هذه الفتوى ، ولسنا للتكلف نريد ، ولا لطاعة نخلع .

ويتأكد هذا بما هو واضح من أنَ الاسحاب الدَعوي ولد فراغاً ، فملأ الشيعة هذا الفراغ ، وتولد خلل في المعادلة الواجبة في بلد منقسم مذهبياً ، وليس هذا الخلل في صالح البلد ، ولا الحكم ، ولا عموم الأمن الإستراتيجي العربي في شقيه السياسي والاجتماعي معاً ، ومن الواجب إعادة التوازن .

لكن هذه الأمال كلها قد يحولها الأستاذ القائد إلى مرارة أغص بها ، وأخشى أن تتكرر معه قصمة يرويها التاريخ كثيرا، يصول فيها أهل سوء المظنون ، فينسبون فتواي إلى الهوى ، فيتوهم صدقهم ودقتهم في الرواية ، ثمّ لا ينتبه إلى صدق المظلوم إلا بعد فوات الأوان ، وهيهات أن تُجبر القلوب بعد انكسارها .

وشيء من هذا قد يقع عندنا ، فإن بعض أقر اني أعضاء القيادة القديمة الذين هاجروا معي قد تجاوزهم الزمن وحل مكانهم رجال جُدد ، وهم لذلك يتوجّسون خيفة من العناصر البديلة الصناعدة ، وسيحدوهم ذلك إلى شهادة مضادة ، فيعيد التاريخ تفاصيل المأسي الكبرى في حياة المؤمنين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسلوتي في الدنيا علمي بأنه ما أسر أحد من سريرة إلا أظهرها الله على لسانه وفي قسمات وجهه ، وأن التاريخ كثناف ، وفي استغفار العاملين عوض ، ولعل الأستاذ القائد يكون أفقه من أن ينطلي عليه التحريش ، وأطول أناة .

وإتي والله لأحمل من هم تفهم قائدي لهذه الفتوى اضعاف ما احمله من هم ملاقاة ربّي بها ، فإتي قد وقعتها عن رب العالمين ، وأنا الرّاجي لعفوه وغفر انه ، وأعلم أنه مطلع على دخانل قلبي وبراءة سرّي من الغش والهوى ، إلا ما لا أعلمه من ذلك مما دب بخفاء واستتر ، وأما مع قائدي فهنالك الأمر المشكل ، وما أدري بأي الاحتفالين سيحتفل : أبالرّضا والتّأول لي ، أم بسوء الظن وشعور خيبة الأمل ، وإنه والله مفاد الفقه حرّكني ، وخوف التّناحر بين أجيال الدّعاة من بعده أنطقني ، ومن محنتي أن جعلني الله صدر المقصودا يستنطقه الدّعاة ويلحّون عليه في النّطق ، وها هنا تتبيّن نعمة

الخَرَس وتمنَّلها في بعض عباد الله ، وما شاءه الله فهو حكمة و لا بدّ ، ولقد أستُذر جُنْ ألى التذاذ بغنم الرئاسة ، ثمّ عليّ اليوم أن أدفع غُرمها في صورة قول له مر ارة وتسرّع إليه تُهمة اللحن ، و لات حين مناص ، وليس أصعب في هذا الموضع من همسة قرين في أدن القائد يدّعي له قدم فر استه في أتي سأكون يومًا من الأيّام مفتتنا ، وأنا الذي كنتُ رأس التفيضة في الدّب عن الدّعوة ومقاومة الفتن ، و الله المستعان ، وما شاء فعل .

وأنا أهيب بالأستاذ القائد أن يُدرك بأن الزمان بعد ربع قرن قد تبدل ، وتغيّرت مفاهيم العمل وأنماط السلوك الدّعوي وأطوار التقوس ، والولاء سر معنوي تؤثر فيه مؤثرات عديدة ، ولا يمكن أن تفرض الوصاية فرضا في هذه الأيّام بعد أن رَشَدَ الدّعاة وتوسّعت أفاقهم وتتوّعت تطلعاتهم وأصبح تطييب خواطر هم ومراعاة اجتهاداتهم أمرا حتميا ، ولو شاء القائد أن يجمع الحكمة والحزم من أقطار هما ويركز هما في مستقبل العمل الدّعوي العراقي فليحمل أركان قيادته القديمة على أن يكونوا مع الجيل الجديد ، ليقطع دابر الخلاف من جذره ، فيجدد بذلك الدّماء ، من جانب ، دماء العمل والتشاط ، ويضمن المعايير المعهودة من الفهم والتعقل والولاء ، من جانب قرير العين ، طاهر واحد ، ثمّ ينقطع هو إلى الكتابة والمحراب حتى يلقى ربّه قرير العين ، طاهر الدّيل ، بريء الذمّة من دم ودمعة .

وستهتز رايات وتشمخ ألوف تستنكر هذه الجرأة في الخطاب متى ، وحسبي أن ساعة الحيرة يسوغ فيها الاجتهاد ، وصمت الدهر يجوز الزفرة ، وكاتي أرى نفرا تستبذ بهم عاطفة التبعية فتحمر أنوفهم ويصيحون صيحة الثار ، ولست بالمبالي ، فإن الحق أحق أن يُقال ، وهذا هو شأن المجتهد دوما مع أسرى التقليد الجامد ، وشأن من يستعمل عقله ومن يعطل العقل و العلم ، فلا يومض له مخرج ، ولا تلمع له خاطرة ، ولا ينبض له عرق .

ويملكني شعور بأنّ هذا الحشد الذي تركن إليه الفتوى من القواعد الشرعية ، والدّلائل الواقعية ، والإشارات إلى المسبّبة ، والحجج المنطقية ، والدّلائل الواقعية ، والإشارات إلى المتغيرات الطارنة في السّاحة العراقية وفي المعادلات السيّاسية بسبب الحروب وتقادم الزّمن : كلّ ذلك يشكل إقناعًا للمستاذ القائد ، ولي ثقة في أنه أوسع إنصافا من كلّ المقلدين له في حذره ، وسوف تدعوه نزعته الاجتهادية إلى إتباع المصالح وتحكيم سدّ الدّرائع ومجاراة مقتضى هذه

الفتوى والتصديق بها و إقرارها ، فإنه أرق فؤادا من أن يمنع ، و أكبر عقلاً من أن ينكر حقائق اليوم الجديدة .

وأود لمن يطلع على هذه الفتوى أن يستحضر معها منطقا أوسع استعملناه في تحليل مراحل العمل في " المسار " و " صناعة الحياة " و " رسائل العين" ، إذ فيها من الشروح التقصيلية لموازين التخطيط واتخاذ المواقف ووصف الواقع ورواية خبر التناريخ ما يزيد الإفتاء وضوحا ، وثقهم حيثياته آنذاك بفهم أدق ، وتستنبط الشنواهد الشنرعية والواقعية لمذهب الاستناف ، وأظن أن كل من يطالع هذه الكتب والرسائل سيضمر حسن التاويل لما يُشتبه من حجج هذه الفتوى أو تقرير اتها ، وبخاصة إذا طالعوها بأناة وتأملوا في منطقها المستعار من محاور ات المجربين وقياسات الراصدين ، فإن الحقيقة الدعوية تبقى أكبر من المصائب ، ويشعر الداعية أن لا بد من دفع ثمن أحيانا ليبقى عرق العمل نابضا ، فإنه ليس من السهل أبدا تحريكه من جديد إن اعتر اه خَدَر أو شال ، وانبعاث أي مرحلة دعوية إنما هو وليد عوامل نفسية وسياسية واجتماعية شتى ، تجتمع معا ، ويندر أن يتكرر اجتماعها ، ولا تكفي صيحة الاستنفار الحماسية ما لم تقترن بهذه العوامل ، ولذلك نحرص على الاستمرارية ولو خالطتها مصاعب لنلا يصر العوامل ، ولذلك نحرص على الاستمرارية ولو خالطتها مصاعب لنلا يصر المعامل المنطلق إذا بردت الحواس وصدات بالتوقف المحاور .

هذا وأسأل الله تعالى أن يحرس الجميع بحفظه وأمنه وستره ، والتقة بالله ورحمته هي ملاذ المؤمنين ، وعلى الله التوكل والاعتماد ، وأعوذ به من التمرد وشهوة النفس ، إنه تواب رحيم .

وصلى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه أجمعين.

<sup>□</sup> وقد رفض القائد هذه الفتوى من دون أن يحاول الإطلاع على متنها ، وحصلت المرارة التي خفتها ، وأحال أهل سوء الظنون هذه المحاولة الإصلاحية إلى مأساة عبر الوشاية ، فعاقبني القائد بقرار فردي بثلاث عقوبات عام ١٩٩٤ لمدة مفتوحة .

- التَجريد من جميع مراتب المسؤولية ، من عضوية القيادة إلى عضوية مجلس الشورى ، نزولا إلى نقابة 'أسرة .
  - المنع من إلقاء المحاضرات والدروس بجميع أشكالها.
- التقي إلى أقصى الأرض إلى مدينة تطل على المحيط الهادئ ، والمنع من العودة إلى البلاد العربية .

وقد استقبلت بحمد الله هذه العقوبات القاسية من دون اعتراض ، ولم أتكلم له حين إصدارها بكلمة واحدة ، وعزمت على الطاعة مع الكراهة ، سوى النفي إلى أقصى الأرض منعتني منه الحكومات ، فاخترت منفاي أن يكون في جنوب شرق آسيا ، إلا أن جيل الشباب قد بارك الله فيه ، وتوسعت تلك المئات التي حرصت الفتوى عليها إلى عشرات الوف بحمد الله تعالى ، وقد كتمت خبر هذه العقوبة عن جميع الدّعاة غير اثنين ، فلما علم بعض الدّعاة بها بعد سبع سنين شفعوا في رفعها فالغيت أوائل سنة ١٠٠١م ، ولله حكم خفية ، وسلوتي أن مكتب الإرشاد الموقر قد مال إلى مثل هذا المنطق الفقهي والفهم الواقعي ، فاقر ما هناك من تطورات ، وأعترف بالجيل الجديد من الدّعاة في العراق ، ولله الحديد من الدّعاة في

إم بعد :

فهذه مجموعة نظرات فقهية ، امتزجت بتجارب واقعية ، رغبت أن أضعها بين يدي دعاة الإسلام ، رجاء أن تعينهم على تخطيط سليم، وسير منهجي موزون، وتربية واعية .

ولربما تكون بعض الدعوات المخضرمة قد تجاوزت مقدار هذا الحديث ، ولكني أظن أن مثل هذه البحوث تبلغ الأقاصي ، وتترجم إلى لغات أخرى ، لتوافي حاجة دعوات ناشئة أو ما تزال ترتقي سلم التطور ، فتعينها على أن تسلك السلوك الشرعي الصحيح ، وتعفيها من أخطاء ، وتعصمها من محن وفتن ، وتوحد الفهم عند رجال صفها الداخلي ، وتمنحها عنصر التناسق في سياساتها الخارجية ، ولذلك ارتضيت أن أنشرها .

وكان واضحاً لدي على طول المدى أن المنهجية الفقهية الصارمة ربما تؤدي إلى ملل ، أو يكون من العسير فهمها على من يفتقد الشيخ المعلم ، ولذلك لم أرفض أن أخلط الكلام بتقرير الواقع ، وبلمسات عاطفية أحيانا، لكسر حدة الصرامة ، ولم تصدئي صعوبة الموضوع عن مواصلة الإلحاح في وضع هذه الكتلة المصولية الفقهية بين يدي الدعاة ، لأني أريدها أن تكون ردا كملأ على صيحة طارنة ضد المصول تتعمد بعض الجهات المعروفة بلين الالتزام الشرعي أن تقنع بها الدعاة ، من أجل تمرير نظراتها المتساهلة إذا غاب الوعي المصولي في الأوساط الدعوية ، وهذا هو مغزى هذا الكتاب وسر توقيت صدوره ، وأنا آمل أن يتعاون قادة الدعوة معي عبر تضمين المناهج التربوية دراسة هذا الكتاب من أجل كبت هذه الوساوس الزاهدة بالموازين المناهج المصولية ، والتي تحاول النفلت من بعض لوازم الشرع باسم المتجديد والمعاصرة وافتعال احتفاء بالمقاصد الشرعية وتقديمها على أنها البديل عن علم الأصول.

إن هذا الكتاب هو " إعادة صياغة " للوعي الدعوي ، وتمرد على أوهام ، وإحياء لسنن الاجتهاد في فقه الدعوة والسياسة ، وكنت أفهم دائما ( أن

العلم لا يودع عند غير أهله ، ولا يُحدَّثُ به إلا من يعقله ) كما يقول ابن حجر (۱) ، وأميل بسبب ذلك إلى خصوصية مباحث الاجتهاد وقصرها على دعاة قدماء يفقهون مراميها وينزلون الكلام منازله ، وذلك لتوقف فهمهما على وجود معاناة تجريبية وخلفية شرعية ، ولكن سعة الرقعة وانتشار الدعوة بحمد الله في ثمانين بلد جعل التخصيص صعبا ، فملِت إلى تعميمها و إيصالها إلى أنحاء العالم مع ما قد يخالط ذلك من احتمال فضول بعض العراة عن العلم والتجريب ، إذ رُجحان الانتفاع أكبر إن شاء الله .

كما يُراد لهذا الكتاب أن يكون استفزازاً لقابليات الدعاة القياديين في الاجتهاد ، ومحاولة لدفع قدر الجهل والقول بالظن والركون إلى التقليد بقدر العلم والاستدلال بالسنة وتجريب الاستنباط الحر .

وقد رسم ابن حجر صورة مخيفة في تعقيباته على أحاديث البخاري في رفع العلم ، وتوقع أن تكون مراحله ـ والعياذ بالله ـ :

( أو لا : رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ، ثم المقيد .

ثانيا: فإذا لم يبق مُجتهد: استووا في التقليد، لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض، ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد، ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم، وإليه الإشارة بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذا لا ينفي ترنيس بعض من لم يتصف بالجهل التام، كما لا يمتع ترنيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن الاجتهاد.

وقد أخرج ابن عبد البر في كتاب العلم من طريق عبد الله بن وهب سمعت خلاد بن سليمان الحضرمي يقول: حدثنا دراج أبو السمح يقول: يأتي على الناس زمان يُسمِّن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عُمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن.

فيحمل على أن المراد: الأغلب الأكثر، في الحالين ، وقد وُجد هذا مُشاهدا ، ثم يجوز أن يُقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المُقلد الصرف ، وحيننذ يُتصور خلو الزمان عن مجتهد حتى في بعض الأبواب ، بل في بعض المسائل ، ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة ، ثم يزداد غلبة الجهل وترئيس أهله ). ( 1 ).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٦٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٠٠/١٣.

### 🗖 فنون عديدة اجتمعت فقادتُها الأصول

وإني أرجو أن أكون قد وفقني الله تعالى إلى إنجاز عمل أصولي اصيل ، رغم هفوات في التعبير الماصولي أتوقع أني تورطت بها بسبب الاستعجال ومغالبة الوقت ، وأشكر سلفا من سينبهني إلى تصحيحها .

إن من أهم نتائج شيوع هذا الكتاب بين يدي الدعاة تكمن في تأسيس قناعة لديهم بان القيادة الإسلامية إنما هي عمل إيماني متلازم مع العلم الشرعي والأداء الحضاري ، وأنها ليست صنعة سهلة إذا أردنا مر اعاة درجة الإتقان فيها ، ولذلك لا يسوغ لمن لم ترسخ قدمه في هذه الميادين الثلاثة أن يمد عنقه مُرشحا نفسه لها ، وإنّ من أراد التعبد بها - ونعمت العبادة القيادة - فليلصق جبهته أطول في السجود ، وليجهد نفسه في لبث أوسع مع الصحاح ومُدونات الفقه ، وليبلغ أبعد في الشمول .

ومن أجل هذه الإملاءات ، وترسيخاً لهذه المشاعر وروح التأصيل ، فإتي افترح أن يكون هذا الكتاب كتاباً منهجياً في الأوساط الدعوية .

وأنا أتعجب من نفسي عند الختام كيف أني زعمت أن هذا الكتاب إنما هو في أصول فقه الدعوة ، فكأني فصلت بين أنواع العلوم ، فالكتاب كتاب أصول ، نعم ، لكنه كتاب تخطيط أيضاً ، إذ كيف تضع خطة دعوتك من غير مراعاة لكل هذه القواعد والموازين والملاحظات صغير ها وكبير ها ؟ .

فمن مثل هذه المعاني ندرك أبعاد التخطيط الصحيح وحدوده ، ونقاط النقانها مع الحقائق التجريبية الواقعية المكملة المتمثلة في مراحل المسار وفنون صناعة الحياة .

كما إن الكتاب كتاب تربية أيضاً ، يُعلم الدعاة التقوى في معناها التفصيلي التطبيقي ، ويوجّههم نحو العزّة ، ويغرس في أعماقهم الفكر المنهجي والقدرة المنطقية ، وهل يكون امتيازنا عن عامة الناس إلا بمثل ذلك ؟ .

وإن تشا أن تزعم أنه يلتقي مع كتب تاريخ الدعوة فما أظنك عن الصواب ببعيد ، فإن الفصول ملينة بإشارات إلى أحداث دعوية على مدى عالمي، مع بيان ظروفها وتحليل حكمتها .

بل إنك لتجد حشدا من الشعارات عبر العناوين الفرعية تصلح أن ترفعها تبشر بها الناس وتتذر . ولذلك فإني عازم إن شاء الله على تلخيص هذا الكتاب في مختصر مضغوط وطبعه بحرف صغير ، لتكون في يد كل داعية نسخة منه تعينه على أن ينظر نظرة شمولية إلى فقه الدعوة ، مرة بعد مرة ، حتى يكون استحضار معانيه سليقة عنده ، وخلال ذلك يقوم المربون والقدماء بشرح ما هنالك للصاعدين والجدد استنادا إلى متن هذا الكتاب الموسع ، وتستولي علي خاطرة أبعد : أن أقوم بتحشية ذاك المختصر حينئذ بمختصرات لخرى لكتبي في فقه الدعوة كلها ، من المنطلق حتى المسار ، ليكون المختصر شاملاً لجميع "مذهب فقه الدعوة ".

وقولي بأن الداعية يمكنه أن يستحضر المعاني حتى يكون ذلك سليقة فيه: ما هو بقول جزاف ، لأن التبويب والتجزيء الذي مارسته في هذا الكتاب يمكن أن يخدم المتفقه كخدمة الفهرسة التصنيفية لصاحب المكتبة في توزيع الكتب إلى مجاميع ، كيف أنها تضع الكتب في التسلسل اللائق بها ، فيطلبها الطالب في مظان وجودها ، وتنالها يده بسرعة ، إذ هكذا المتفقه . إذا بحث مسألة في فقه الدعوة : بحثها من خلال موقعها الذي يتبادر إلى ذهنه أنها فيه ، فيرى اشباهها وما يقاربها ، وينظر إلى ما تفترق به عما قبلها وما بعدها . وما هذا إلا بسبب ما صنعناه من تبويب المفردات الفقهية والحاق كل مسألة بنظائرها ، في جمع لها ضمن قاعدة أو نظرية ، إذا اتتحدت عللها وأسبابها ، أو تشاكلت مباديها ونتائجها ، ثم ما استلزمه هذا التبويب بالتالي من عملية معاكلت مباديها ونتائجها ، ثم ما استلزمه هذا التبويب بالتالي من عملية معاكسة تم بها الغرض عن طريق التجزئة التحليلية لبعض الظواهر والأعمال ، بحيث أحصينا مكوناتها ، فكان مجمل الأداء أقرب إلى صنيع أهل الفروق .

وبمثل ذلك أصبح ممكنا تطبيق الشعار الذي رفعه الإمام الشاطبي في الموافقات (٣) حين قال :

### (كل أحد فقيه نفسه)

يعرفها ويعرف ما تحتاج ، وهذا الشعار منداول بين أهل الفقه ، وأظنه قد قاله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأن الشاطبي مجرد ناقل .

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١٠٣/٣.

## 🗖 هذا نداء للتفقه، وكمال الاجتهاد سيأتمْ مُنجّما

وهكذا أظنك أيها الأخ الداعية أنك لحظت من بعد عرض بضاعتا ما كتا هدفنا إليه من التقعيد المساعد على تخريج الفروع على الأصول ، ومن الكشف عن المأصول القديمة الواردة على لسان فقهاء السلف في فقه الدعوة ، إلا أن هذا الإفتاء التراثي الذي حرصنا على إظهاره قد جاءك ناقصا ، ومن اللائق أن تكمله بالرجوع إلى الحلقات المأخرى من إحياء فقه الدعوة ، إذ أن ضرورات التعجيل خلال السنوات الماضية قد سوغت لنا اقتباس نوادر من كلام السلف كان محلها المفترض أن تكون هذا الكتاب، لكنها احتلت أمكنة لها بديلة في المنطلق والعوائق والمسار والعين، وجردك لكلام الفقهاء هناك يكمل الصورة الناقصة هنا.

إن (إحياء فقه الدعوة) كتاب واحد، تعددت أجزاؤه، ومن الضروري أن تنظر له كمجموع مترابط متكامل يشرح بعضه بعضا، وأحدر أن ينسيك آخره أوله.

وكما يبدأ كل علم بداية متواضعة ، ثم تنضجه المحاولات من آخرين بالإضافة والشرح والنقد ، فيأتي لاحق يضع ملاحظات العلماء كلها في كتاب مُطورً أكمل وأشمل : فكذلك " أصول الإفتاء والاجتهاد في فقه الدعوة " هذا ، إنما هو نواة فحسب ، وعنوان لفن جديد ، وإعلان عن وجود حقل خصب ، وتقييد لخواطر تفصل بين موضوعيتها المفترضة ثغرات وفراغات ، بل ومساحات فيها غبش وقلة وضوح ، وأنا أنتظر من فقهاء الدعوة مزيد بيان واستنباط آراء وجمع شوارد ، لينضج هذا العلم التأصيلي المهم الذي ستزداد الحاجة إليه في المرحلة القادمة من مراحل الدعوة الإسلامية بعدما انغمست في العلاقات السياسية المتشابكة مع الأحزاب والحكومات، وبعدما توسعت أنماط أدانها المؤسسي ومعاملاتها الاجتماعية العامة ومحاولاتها اللجتماعية المؤسسي ومعاملاتها الاجتماعية العامة ومحاولاتها الفكرية المتقدمة ، وأيضا : بعدما أدى إليه الهجوم النوضوي العاري عن الهدف التخطيطي على أبراج مركز التجارة العالمية في نويورك بالطائرات المختطفة من عقبات أمنية في طريق المشروع الحضاري نيويورك بالطائرات المختطفة من عقبات أمنية في طريق المشروع الحضاري الإسلامي الدعوي وتلغيم الأرض تحته ومضاعفة الظلم والتعويق .

و لابد لي من الاعتراف بأني وجدت نفسي بعد إتمام تأليف الكتاب دون المستوى الذي طمحت اليه من الناحية الاجتهادية ، فأخالني لم أستنبط حكما

جديدا، إلا القليل، وعجزت ملكتي عن استثمار الأصول والقواعد استثمارا واسعا يأتي بحلول وإفتاءات لقضايا الدعوة المعاصرة ، لكني أظن أني جنت بتعويض للدعاة عن ذلك يكمن في منهجية البحث ، فإني وزّعتُ المعاني توزيعاً موزوناً ، ووضعت النصوص في مواضعها اللاقة ، وجمعت الأشكال والنظائر ، وأتيت بسياقات وأنساق تتدرّج في تكوين القضايا ووصف أجزائها وتتابعها وتفرّعها ، وقدمتُ واخَرتُ ، وقرنتُ وفرقت ، فصار البناء الشكلي للنظريات التي أزعمها أقرب إلى الشمول والاستقصاء ، وبذلك أتحت للمتفقه الذي ينوى الاجتهاد في فقه الدعوة منظراً علماً لساحة الهموم الدعويـة ، وإطلالـة فوقـية علـي استجابات الفقهـاء الأقدميـن ومـنطقهم وإفتاءاتهم ، تتكامل مع المشاركات الحديثة والمعاصرة ، وأصبح كل ثلك يمثل منهجية شاملة تامة هي في تقديرها الصحيح آلة المجتهد اللاحق الذي يليني، واستعماله لها يجعله أقرب إلى دقة الإفتاء ، وأبعد عن الاغر اب ، ويكفيني ويكفى أصحاب الاجتهاد من بعدي أن أرجع بهذا ويرجعون ، إذ مازال البناء الفقهي يصاعد إلى فوق ، ويضيفُ طارفٌ على سالف ، وما يكاد البحث يستوي على قمة حتى تبدو له لمعات شموخ أرفع ، فيستأنف ، ولن بنفك متساميا

ولست أدّعي العصمة ، ولا احتكار الصواب ، ولكن أقول كما قال الإمام الفخر الرازي في وصيته :

(يا إله العالمين:

إني أرى الخلق مُطبقين على أنك أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين ، فكل ما مر به قلمي ، أو خطر ببالي ، فاستشهد علمك وأقول : إن علمت مني أني أردت به تحقيق باطل ، وإبطال حق ، فافعل بي ما أنا أهله . وإن علمت مني أني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق ، وتصورت أنه الصدق ، فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي ، فذاك جهد المُقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة ، فأغثني ، وارحمني ، واستر زلتني ، وامسح حوبتي. ). ( أ ) .

<sup>(1)</sup> عيون الأتباء ٢٧/٢ لابن أبي 'أصبيعه نقلا عن مقدمة د. طه جابر العلواني اكتاب المحصول للرازي /٦٨.

### 🗖 الاجتهاد الدعومُ وظيفة جماعية عبر مجمع حُرّ

وأظن أن المفتى الدعوي في كل قطر، إذا أراد أن يتقن الفتوى في النوازل التي تتعرض لها الدعوة، فإن طريقه الأقرب إلى ذلك أن يحجز من وقته أربع ساعات عند كل إفتاء، يستعرض بسرعة في كل ساعة أحد أجزاء هذا الكتاب، لعله يكتشف جزنيات منطق وأدلة فتواه مُختفية في ثنايا الأبواب وبين السطور، أو سيقوم هذا المسح الشامل بتذكيره بأشياء من أجزاء البراهين والشواهد نسيها وغاب عن ذهنه ارتباطها بموضوع الفتوى المطلوبة، فيكون المسح استفزازا لأعماق فكره.

ويكاد أئمة الفقه والاصول أن يُجمعوا على أن وجود مجتهد في كل عصر فرض كفاية ، وأن العلماء إذا تقاعسوا عن أن يصل أحدهم إلى هذه الرتبة ليكفى الناس حاجتهم من الفتوى في النوازل الجديدة: فإن الجميع يأثمون، لتقاعدهم ، وقد بسط السيوطي أقوال السلف في هذه القضية خلال كتابه " الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض " ، ولسنا نناضل هنا لبيان وجوب الاجتهاد في الفقه العام ، فإن موضوع هذا الكتاب لا يشمله ، لكننا نوجب أن يكون للدعوة الإسلامية هذا المجتهد الذي يُفتيها في قضايا فقه الدعوة وعلاقاتها بالأحزاب وحكومات العالم الإسلامي والدول الكافرة ، كما يفتيها في قضاياها الداخلية والأحكام الضابطة لعلاقًات قادة الدعوة بأتباعهم من الدّعاة ، ويكاد اليوم أن يكون فضيلة الشيخ القرضاوي هو المجتهد العام في فقه الدعوة ، الذي يكون قوله فيصلا حاكما ، والأصل أن يكون القادة هم أهل الاجتهاد ، قياساً على صفة الاجتهاد المشترطة في إمام المسلمين ، ولكن الضرورات ألجأت جمهرة الدعاة إلى هدر هذا الشرطفي قانون الجماعة وتجويز تقديم غير المجتهد ، وفي هذا ما يوجب استعانة القادة بمجتهد يجتهد ويدعى أن الفتوى الشرعية في المور الحادثة هي كذا وكذا ، بجزم و اعتداد ، لكن تعقدُ الحياة العصرية ، توجب من بـاب أخر تجـاوُز الاعتماد على فتوى مجتهد واحد ، إلى تأسيس مجلس اجتهادى للإفتاء الدعوى ، ينسُّبُ له عدد من الفقهاء من أهل التخصّصات المختلفة، لتكوين آراء جماعية تعضدها قرارات المجالس الشورية ، و الوسائل المدنية المُتاحة اليوم والمُختر عات يمكنها تسهيل مهمّة هذا المجلس الاجتهادي ، وقد رأينا حيرة وتردُّدا من قبل كثير من القادة وفقهاء الدعوة في تدوين و إنضاج و إقر ار الأراء اللازمة للفصل في قضايا المشاركة في الانتخابات النيابية والمشاركة

في الحكم والتحالف مع الأحزاب غير الإسلامية وأمثال ذلك ، حتى أنها أخنت وقتا طويلا ، مع الجدل والوجل ، مما يجعل إقامة هذا المجلس الإجتهادي وسيلة لحل الإشكال ، وينبغي أن نقيمه على عجل ، لأن الظروف الدعوية تزداد الأن حماوة ، وتقرب من النضوج ، والتمكين قريب بإذن الله ، ولذلك ستزداد الحاجة إلى الافتاء ، وستحدث للدعوة قضايا بمقدار ما تُحدِث من علاقات ونشاط وتحديات وخطط ومواقف سياسية وجهادية ، ولن تسد الحاجة إلا باجتهاد جماعي قطبه المجلس الاجتهادي .

والذي أفهمه من مجمل ثقافتي الشرعية وتجربتي الدعوية الطويلة أن المفتى الدعوي يجب أن يكون حُراً ، وعلى القيادات أن لا تتشبه بالحكومات التي تختار من المفتين من يُبالغ في طاعتها ويجري مع هواها ، بل الصواب أن تُقدّم القيادات الدعوية للإفتاء من هو الأعلم والاكثر تجربة وإحاطة بالواقع حتى ولو كان ينقد بعض خططها ومواقفها ، فإن الحرية شرط في الإبداع والإتقان ، والحر الصريح مظنة نزول البركة والإلهام عليه ، وأما الذي يُلغي دوره و يتابع متابعة تامة فهو أقرب إلى أن تكون فيه خصلة مذمومة مما عند علماء السلطة ، وصنعة الإفتاء فيما أرى يجب أن تبقى خارج منظرة القيادات الدعوية مثلما يجب أن تكون خارج سيطرة الحاكمين ، وأن نجري فيها على مذهب أبي ذر الغفاري وَهُهُه .

نقل ابن حجر عن مسند الدارمي عن أبي كثير مالك بن مرثد عن أبيه قال:
( أتيت أبا ذر و هو جالس عند الجمرة الوسطى ، وقد اجتمع عليه الناس
يستقتونه ، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال : ألم تنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه إليه
فقال : أرقيب أنت علي ؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه ـ وأشار إلى قفاه ـ
ثم ظننت أني أثفِدُ كلمة سمعتها من النبي ﷺ قبل أن تُجيزوا علي لأنفذتها )
وأصل الحديث في البخاري معلقا.

قال ابن حجر:

(فيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى طاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا.)(°).

والصمصامة: السيف الصارم.

والذي نهاه : عثمان ابن عفان رفيه ، الاختلاف أبي ذر مع معاوية في تأويل قوله تعالى " و الذين يكنزون الذهب والفضة ".

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٩٤/١ طبعة السلفية .

## 🗖 🔾 段 )) القيادية يكون صداها (( نَعَم )) الواعية

لكن هل يعني هذا التفريغ الكثير، والتأصيل، وإحالة قضايانا إلى قول الفقهاء السابقين، أن السياسات الدعوية يسهل عليها أن تنضبط وتتاصل ؟

نأسف أن نجيب بأن ذلك لا يطرد دائما ، وتحيط بعملية اختيار السياسات صعوبات عديدة تجعل أصحاب الشأن والأمر يخالفون علمهم وقلوبهم غير راضية ، وتضطرهم بعض العوامل المؤترة إلى اتخاذ قرارات عن غير قناعة .

واهم هذه العوامل المزاحمة لفقه السياسة: موقف عامة الدعاة، أي الرأي الدعوي العام الذي قد تميل به تراكمات نفسية نحو وجهة تنطق التقديرات بخلافها، فيكون القرار متوافقاً مع هذا الرأي العام تجنباً لبرود في العلاقة بين القيادات وجمهور الدعاة وما قد يلحق بذلك من تهمة تضييع الفرصة وتفويت المصالح، أو تفاديا لما هو أكثر من ذلك من فتنة تنتج حيصة وشرودا وتشرذما.

فلو حلفنا الظروف المحيطة بالقضية السورية لوجدنا فيها مثالاً لهذا الإلجاء ، فقد بدأت البداية دون قرار واتفاق ، ولم تكن الحسابات واضحة ، ولا الاحتمالات ولا التداخلات ، وفي كل ذلك تعقيد يعرفه الممارس ، ولكن الرأي العام الدعوي رحّب بما كان ، للوضع النفسي المرهق المشعر بأن الظلام طال وسيطول ، فمال أصحاب القرار إلى مواطأة ما حصل والسكوت ، ثم تبنيه ومساعدته ، ليس عن قناعة ، ولكن لصعوبة كبح جماح العواطف وتحاشيا لتقلت .

وقريب من هذا حصل في تبني القضية الأفغانية ، فقد كانت الدراسات الميدانية ومعايشة الأفغان في مو اقعهم تحذر ان من الإفراط في عقد الأمال على فصائلهم ، لما بينهم من الاختلافات القومية ، والأعراف القبلية ، وطبانعهم المصلحية ، وضعف التربية ، وتباين المنشأ والجذور والمحركات والولاء وجهات التأثير عليهم ، ودورا نهم في نقطة محصلة القوى الدولية والإقليمية المتجاذبة المتنافسة ، ثم لخضوعهم لعوامل الجهل والتأخر المدني وضعف الحس الحضاري ، ومع ذلك كانت الأمال مطلقة العنان ، وخضع

القرار لعرامة العاطفة الجهادية المستعلية على كل حساب ودعوة إلى موقف موزون أو التفات إلى تخطيط يستدرك على الواقع الرديء بعمل أصيل.

وينتصب الموقف الجزائري مثالاً معاكساً يوضح شجاعة القيادة الدعوية الجزائرية في مخالفة العواطف العامة ، والصراحة في قول " لا " لر غبات الإنجراف في التيار الهادر السائر نحو متاهة لا ينضبط فيها قول و لا فعل ، ونلك أن الملابسات التي أحاطت بإلغاء نتائج الانتخابات أغرت جمهرة واسعة من الدعاة في العالم الإسلامي بالتحدي ، ولكن النظر الثاقب لأعيان الجزائر انطقهم بالصواب ، وصبروا إزاء تهم باردة قيلت ، وأصروا على السير المعقلاني ، ثم أثبتت الأيام صدق مذهبهم .

وفي هذه الظواهر ما يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب العناية بالتربية الإيمانية إلى جانب التوعية الفقهية والتحليلات السياسية ، فإن التربية العميقة هي مظنة استجابة المجموع للقائد إذا رأى الاندفاع نحو المجهول وعزم على رفض الفوضوية والمغامرة وجزم أن يلوذ بمفاد التخطيط.

# 🗖 منحتك علماً .....فامنحني استغفاراً وجميل الدعاء

وأخيرا أيها الداعية ......

فإني لم أبراً من شوانب دنيوية حين كتبت لك هذه المدونة ، لكن الدافع والمحرك الرئيس إنما كان ما أردته من أن أجعلها بعض الثمن الذي أقدمه لحيازة بقعة من الجنة أنعم فيها مخلدا ، فإن حياتي كانت متعبة ، وفيها مشاكل أرهقتني ، فإذ ختمت كتابي فلاع لي وقل :

ربنا ، عبدك هذا كتب لنا يطمنا فقه الدعوة ، وأقام لنا الدورات ، وجرد لنا موسوعات الفقه ليستخرج ما نميز به الدرب ، فاعف عنه ، واغفر له ، وتقبل منه ما خط قلمه ولهج به من الشرح لساته ، وأدخله الجنة بفضلك ورحمتك ، ينعم بسلامها ، ويلتذ بمباهجها ومع حورها بعد متاعبه في الحياة الدنيا ، فقد سرق منه السارقون ، واعتدى عليه الظالمون ، وافترى عليه الحاسدون ، فحاول الصبر ماستطاع ، فعوضه خيرا واتركه يتمدد في البقعة التي طلبها بين الأنهار الأربعة .

ويبلغني أن إخواناً لي كثير عددهم يتمنون أن أقارب بين كتبي ، وأن اتحفهم في كل موسم بموعظة ، والسبيل إلى تحقيق هذه المنية يسير إن شاء الله ، ليس إلا أن يقولوا في أدبار صلاة لهم :

" اللهم اغفر له ذنوبه ، وامخ آثامه ، وخفتف عنه وسامحه " .

فإن الله عسى أن يتجاوز عني بدعاتهم والصاحهم فيه ، فيعود قلبي بالغفران إلى السكينة من بعد اضطراب ، ويعمر بالفقه آنذاك وبكل طارف وخاطرة رحماتية ، فيؤذن لي بالاجتهاد ، ورواية سالف التجربة ، وتوصيف الحاضر ، واستطلاع المستقبل المنير لهذا الدين القيم .

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 🦚

تم کتاب

أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقلي

نظريات فقه الدعوة الإسلامية

والامح لله الخنج بنعمته تتم الصالحات

### أهم مراجع الكتاب

| ъ |             |
|---|-------------|
|   | 🗖 التفاسير: |

- احكام القرآن ، للقاضي أبي بكر بن العربي / تحقيق على محمد البجاوي .
  - تفسير النسفى .
- تفسير القرطبي: رجعت في النصف الأول منه إلى الطبعة غير المحققة، وفي النصف الثاني منه إلى الطبعة المحققة الجديدة.
  - تفسير الرازي

#### 🗖 شروح الحديث :

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني واضطررت إلى الرجوع لطبعتين ، فبعض النقول استخرجتها من طبعة المكتبة السلفية / محب الدين الخطيب ، ونقول أخرى من طبعة مكتبة البابي الحلبي ، وأشرت إلى نلك أحيانا وأهملت الإشارة في أحيان أخرى ، وليغفر لي القارئ ذلك .

#### 🔲 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية والفتوال :

- اصول الشاشي ، لأبي على الشاشي الحنفي ، وليس القنال الشافعي / دار الكتاب العربي / بيروت .
  - المحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الدين الرازي المفسر / تحقيق د. طه جابر العلواني .
    - الموافقات الشاطبي .
    - الاعتصام للشاطبي
    - قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لعز الدين بن عبد السلام / دار المكتب العلمية / بيروت .
      - الفروق ، للقرافي .
      - الفروق ، للكر ابيسي / تحقيق د. محمد طموم .
        - النخيرة، للقرافي.
      - إعلام الموقعين عن رب العالمين /لابن القيم .
      - الإحكام في أصول الأحكام ، لأبي الحسن الأمدي / دار الكتب العلمية / بيروت .
        - تخريج الفروع على الأصول / للزنجاني / تحقيق د. محمد لديب الصالح.
- الرد على من الحلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض / للسيوطي / تحقيق د.
   فؤاد عبد المنعم احمد / القاهرة .
  - ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للشوكاني / دار الفكر / دمشق .
- أداب الفتوى و المفتى و المستفتى ، للنووي / تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي / دار الفكر / دمشق .
- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، للقرافي / تحقيق عبد الفتاح لبو غدة / حلب
- الغاية القصوى في دراية الفتوى ، للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي / تحقيق د على القره داغي .
  - المنثور في القواعد، للزركشي .
  - خبايا الزوايا ، للزركشي / تحقيق د. عبد المقادر عبد الله العاني / نشرته وزارة الأوقاف الكويتية .

- تقرير القواعد وتحرير الفواند ، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي / تحقيق طه عبد الرؤوف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة .
- الأشباه والنظائر ، لزين العابدين بن نجيم الحنفي / تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل / مؤسسة الحلبي / القاهرة .
  - الأشباه و النظائر ، للسيوطي الشافعي / طبعة الحلبي / القاهرة .
- شرح القواعد الفقهية ، لأحمد الزرقا ، مع مقدمة لولده مصطفى الزرقا و اخرى لعبد الفتاح ابي غدة / دار القلم / دمشق .
  - القواعد الفقهية / على الندوي .
  - اصول الفقه ، لمحمد أبي زهرة .
  - مقاصد الشريعة الإسلامية ، لمحمد الطاهر بن عاشور / الشركة التونسية للتوزيع .
- نظرية المقاصد عند الإسام ابن عاشور ، لإسماعيل الحسني / نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي / واشنطن .
- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د. يومدف حامد العالم / نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ و اشنطن .
- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ، د. فتحي الدريني / الشركة المتحدة المتحدة المتحدة .
  - و رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، لعننان محمد جمعة / نمشق .

#### 🔲 كتب الفقه والفروع والإفتاء :

- المبسوط للسرخسي الحنفي .
- شرح السير الكبير للسرخسي ، شرح به كتاب محمد بن الحسن الشيباني / تحقيق د . صلاح الدين المنجد
  - بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، لابن رشد .
  - الفتاوى الكبرى ، لابن تيمية / تحقيق حسنين محمد مخلوف .
    - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .
- المعيار المُعرب والجامع المُعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ، لأحمد بن العباس الونشريسي .

#### 🔲 كتب السياسة الشرعية :

- غياث الأمم في التياث الظلم ، المسمى بالغياثي ، لإمام الحرمين الجويني / تحيق د. عبد العظيم الديب / نشرته دائرة الشئون الدينية في قطر .
  - الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى الفراء الحنبلي .

#### 🗖 كتب إسلامية عامة .

- الرد على سير الأوزاعي ، لأبي بوسف القاضي صاحب أبي حنيفة / حيدر أباد الركن / الهند .
  - مسائل الإمام أحمد ، لأبي داود سليمان بن الأشعث .
    - الذريعة إلى مكارم الشريعة ، للراغب الأصبهائي .
  - إصلاح المال ، لأبن أبي الننيا / تحقيق د. مصطفى قضاه .
  - الكافية في الجدل ، لإمام الحرمين الجويني / تحقيق د. فوقية حسين محمود .

- الفقيه والمتقفة ، للخطيب البغدادي / بعناية زكريا يوسف / القاهرة
- جامع العلوم والحكم ، لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي / مكتبة الرسالة الحديثة / الأردن .
  - الشريعة ، للأجري / تحقيق محمد حامد الفقى .
  - الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الأثار ، للحازمي .
    - جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر .
  - مناقب الإمام الشافعي ، لفخر الدين الرازي / تحقيق د. أحمد حجازي السقا .
    - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، لابن تيمية .
      - الصارم المسلول على شاتم الرسول ، لابن تيمية .
      - و المعاد ، لابن القيم / الطبعة القديمة غير المحققة .
    - مدارج السالكين ، لابن قيم الجوزية / تحقيق محمد حامد الفقي .
      - تهنیب التهنیب ، لابن حجر العسقلانی .
        - المقدمة لابن خلدون .
- ثلاث رسائل البي حيان التوحيدي / تحقيق د . إبر اهيم الكيلاني / نشر المعهد الفرنسي / دمشق .
  - الجهاد في سبيل الله ، د. عبد الله قادري الأهدل .
  - الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية ، د. حامد عبد الماجد قويسي .
  - تصنیف الناس بین الظن و الیقین ، لأبي بكر بن عبد الله بن زید .
  - خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، د . فتحي الدريني .
    - نظام الحكم و الإدارة في الدولة الإسلامية للمستشار عمر شريف.
      - أين الخلل ، د. يوسف القرضاوي .
      - فقه الأولويات ، د. يوسف القرضاوى .
      - من فقه الدولة في الإسلام ، در يوسف القرضاوي .
  - الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتعرق المنموم، در يوسف القرضاوي.
    - الاجتهاد المعاصر ، د. يوسف القرضاوي .
    - در اسات في الاختلافات الفقهية ، د. محمد أبو الفتوح البيانوني .

### 000000

#### فهرست

## فهرست الجزء الأول القسم الأول

# " محاخل واقترابه "

| 9                 | ا مقدمة بهنوان " هذا الكتاب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۹                 | الكلمة الطبية من الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| 9                 | الفنيا صنعة ، ونضوج هذا الكتاب عبر الاجتماعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |
| ١٢                | غاية الكتاب إيصال الداعية إلى ذهن مرن يستحضر منطق الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| 17                | ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحارب وسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
| 17                | بعقل ورسوخ في العلم وورع يكون الاجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 1.6               | لا نحنث مسألك ليس لها في الشريعة مدارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
| 10                | أهمية التجربة في فقه الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |
|                   | نريد بالأصول : القواعد ، والجذور ، وأخلاقيات الاجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| 17                | نبدا من حيث انتهى أهل الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
| 14                | غاية الكتاب الوصول للى نظرية عامة في للعمل الدعوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| ۲.                | كتب إحياء فقه الدعوة متكاملة ويشرح بعضها بعضا أبيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| 7                 | خوف الموت جعلني أنشر المكتاب قبل نضوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
| 71                | الحاجة إلى داعية يدون موسوعة الاجتهاد في فقه الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |
| 1 Z               | لابد من قارئ راغب جاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| **                | الأضداد يحركون الحياة المسامين المسامين المسام المس | • |
| 79                | 🛭 الفصل الأول : رسوخ ووثائق ولغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 |
| Y 9               | نادي التاصيل يبدا بحلقة ابي حنيغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| * 1               | مجمّع الأم الحنون يتمثل بحلَّقة الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • |
| 1 1<br><b>7</b> 7 | انتشار تلامذة مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| 77                | ورثة أحمد منحوا للمذهب مكانة عبر المواقف العقيدية والسياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |
| ۲0                | مطالعة رسالة الشافعي من متع الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| 77                | أهمية الموسوعات الحنفية في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| <br>Tl            | فتح الباري موسوعة مستوعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| T V               | المُعيار المُعرب يسيطر على ساحة الإفتاء للمغربي الأندلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| ΓV                | فقه ابن تيمية هو نظرية متكاملة وطاقة عاطفية ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |
| T.A.              | شرح بعض الاصطلاحات الفقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| ٤٣                | اً الفَصَل الثانيُّ : تعريف بالاجتهاد وموضوع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ] |
| ٤٣                | تعريف الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • |
| i i               | وجوب تجنيب طالب الفقه رهبة التعريفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| ٤٦                | الجماعية والرقابة قوام منهجية الاجتهاد في فقه الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |

| 17  | و تراكم اجتهاد اجيال الدعاة يؤسس مذهبا موزونا                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧  | معنى الاجتهاد التطبيقي وأهميته                                                 |
| ٥,  | معنى النتظير ومقياس الركن والشرط                                               |
| ۲٥  | ·                                                                              |
| ٥٤  | جدوى الانفلات من صر امة النتظير                                                |
| ٥γ  | 🗖 الفصل الثالث : الفقه نظائر 🔒 وفروق                                           |
| ٥٨  | ، ذم التقليد                                                                   |
| ٦.  | اجتهادنا يتوازى مع حاجنتا                                                      |
| 11  | ، ضرورة الاستعداد للنوازل بايضاح ُسبل النظر                                    |
| ٦٢  | الاجتهاد استتباط ورأي ونظر وتأويل كالمتهاد استتباط ورأي ونظر وتأويل            |
| 17  | ·                                                                              |
| 79  | ، والفقه معرفة الغروق أبيضنا                                                   |
| ٧١  | ·                                                                              |
| ٧٢  | 🖵 الفصل الرابع : اجلس بنا نجتهد ساعة                                           |
| ٧٢  | حساسية الإيمانية هي المحرك الرئيس للاجتهاد                                     |
| ٧٤  | شرط استناد الاجتهاد لدليل معتبر                                                |
| ٧o  | <ul> <li>الأنلة ومنطق الفقه فوق سهو القدوات</li></ul>                          |
| YY  | علم النَّصولُ من فروضُ الكَّفاياتُ وهو ركن في منهجية التربية القيادية          |
| ٧٩  | ا الاجتهاد الدعوي حكر على الدعاة المجربين                                      |
| ۸١  | ، ضرورة وضع مُذهب كامل في فقه الدعوة                                           |
| ۸۲  | 🗖 الفصل الخامس : شروط الاجتهاد                                                 |
| ٨٢  | <ul> <li>الاجتهاد اليوم سهل التناوش بعد طبع دو اوين الشريعة</li></ul>          |
| 41  | »                                                                              |
| AY  | <ul> <li>خمسمانة أية وألف ومنتا حديث ومواطن الإجماع هي عدة الاجتهاد</li></ul>  |
| ۸۹  | المجتهد للدَّعوى مثل المجتهد المقيد في مذهب إمامه ، ولكن بتوسع                 |
| 91  | <ul> <li>الشمول المعرفي يقدح لمعات الاجتهاد ، مع معرفة الواقع والعرف</li></ul> |
| 90  | <ul> <li>لا يتقن الاجتهاد من لم يفهم أسر ار حركة الحياة</li></ul>              |
| 97  | السياحة من أهم طرق تُحصيل الاجتهاد الدعوى                                      |
| 9.9 | <ul> <li>تقديم قول أصحاب الاختصاص في فقه الدعوة</li></ul>                      |
| 1.1 | و اذا المفضول الذي رجحته المعاناة                                              |
| 1.7 | <ul> <li>لذا قضية تتطفنا ، ولمنزوج ومطلق من يفتيه</li></ul>                    |
| ١.٧ | » جولز الاجتهاد في جزء من الفقه                                                |
| 111 | 🖵 الفصل السادس : وربح وأدب                                                     |
| 111 | ه الفتوى هي الرياسة الحقيقية                                                   |
| 117 | <ul> <li>لا نز ال بخير ما أخذنا علمنا عن مخضر مى الدعاة</li> </ul>             |
| 117 | و صواب الإفتاء وليد الجهاد وصواب النية                                         |
| 115 | » لا نرد مورد ماثمه ، ولا نقف موقف مندمه                                       |
| 111 | التقوى تفك أسر القلب، فيومض الراي                                              |
| •   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |

|       | الفتوى تقيلة ذات رهبة ، لذلك يسوغ التقلل منها                                    | • |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 119   | الخلاف الفقهي دليل على ان الراي مشترك واصحابه سواء                               |   |
| 171   | تحسين الظن بالعلماء طريقة الموفقين                                               | • |
| 140   | عند المخالف عقل اصيل وفضل مستبين                                                 | • |
| 177   |                                                                                  | • |
| 144   | احتياج الاجتهاد إلى نفس سوية لا تتطرف و لا تغرب                                  | • |
| ١٣.   | بالأدب والحسنى في الجدال نفتح الأقفال                                            | • |
|       | القسم الثانيي                                                                    |   |
|       | " تقريرات أصولية "                                                               |   |
| ١٣٥   | الفصل السابع : قيم جديدة لأصول عتيدة                                             |   |
| 170   | أصول فقه الدعوة هي نفس أصول الفقه العام مع تباين في أهمية أجز انها               | • |
| 177   | الفكر السياسي والتنظيمي والتربوي هو مجالنا بيب أبيب المتنظيمي والتربوي هو مجالنا | • |
| ١٣٨   | المهم هو غرس القناعة بُجدوى المُمَارِسة الأصولية في نفوس الدعاة                  | • |
| ١٣٨   | مبحث الأصول سهل ما لم يعقده متكلم                                                | • |
| 127   | جميع الأصول استوعبتها أية واحدة                                                  | • |
| 111   | مجالنا خمسة الاف لية لا خمسمائة                                                  | • |
| 110   | أهمية الموازين القرآنية في فقه الدعوة                                            |   |
| 1 2 7 | أحمد إمام السلفية يأخذ ببعض منهج الخلفية ويعتد بالحديث الحسن                     | • |
| 1 2 9 | وناخذ بالسنة العملية ، لكنها غير السيرة                                          | • |
| 101   | وناخذ بمذهب الصحابي ما لم يعظنا النظر المصلحي بخلافه                             | • |
| 101   | ونقول بالإجماع وقرار مؤتمر الغقهاء أ                                             | • |
| 104   | يمكن تحصيل أجماع الدعاة وجعل ما يجمعون عليه ثوابت دعوية                          | • |
| 175   | الفصل الثامن : القياس ذو النجدة                                                  |   |
| 175   | تعريف القياس                                                                     |   |
| 171   | ورود القياس على الإجماع وليس على النص فقط                                        | ٠ |
| 177   | القياس يرتقي بالنص من الأفق اللغوي إلى أفق تشريعي رحب                            | • |
| 177   | شروط القائس والقياس                                                              | • |
| ۸۲۲   | نو اكب الشمول فنقيس ، ونتأول لظاهري محجم متحجم                                   | • |
| 177   | أخطاء أربعة وقع فيها نفاة القياس                                                 | • |
| ۱۷٤   | العلل ركن القياس ، وشروطها المسام العلل ركن القياس ، وشروطها                     | • |
| ۱۷٦   | أقسام العلة تبعا لأقسام الوصف المناسب                                            | • |
| 179   | تخريج العناط، وتحقيق المناط، وتتقيح المناط                                       | • |
| 1.4.1 | قبول القياس بوصف مناسب بدل العلة يوسع مجال الاجتهاد والقياس بكثرة الأشباه        | • |
| 1 1 1 | ضرورة القياس على قول الفقهاء ، و هو تخريج الاقوال في النظائر                     | • |
| ١٨٥   | القياس على القياس ، و هو مذهب ابن رشد ، ولابد منه للدعاة                         |   |
| ١٩.   | القياس على القواعد الفقهية منهج صحيح                                             | • |
| 191   | تصديح عدد الله العلة المنضيطة و الاكتفاء بالحكمة                                 |   |

| 195        | <ul> <li>تقوى الدعاة ، ومراعاتهم للموازين المنهجية ، والحاجة لموازين تحرس اجتهادهم</li> </ul> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191        | • تعارض الأقيسة                                                                               |
| 190        | • تخصيص القياس للنصوص العامة                                                                  |
| 198        | 🗖 الفصل التاسع : أصول تكهيلية                                                                 |
| 194        | الاستصحاب                                                                                     |
| 199        | <ul> <li>المعرف ، وقول القاضي حسين في نطاقه</li></ul>                                         |
| ۲٠٤        | ﻪ ﺷﺮﻉﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ                                                                                 |
| Y + £      | • عمق الإخلاص يوقد اللمعات ، ومكانة الإلهام                                                   |
| Y. V       | 🗖 القصل الغاشر : الاستصلاح 💎                                                                  |
| 7.7        | <ul> <li>الإمام ملك يرفع لواء المصلحة</li> </ul>                                              |
| Y • A      | <ul> <li>كتاب العز " قو أعد الأحكام " كله نظر مصلحى</li></ul>                                 |
| Y . 9      | » القرافي والرازي يتحمسان للمصلحة                                                             |
| T11        | <ul> <li>تحرير موضع النزاع في المصلحة</li> </ul>                                              |
| 717        | <ul> <li>المصالح درجات و المفاسد درجات</li></ul>                                              |
| Y18        | <ul> <li>تسدید السیاسة بالمصلحة فهم فقهی اصیل حرص علیه ابن عقیل</li> </ul>                    |
| 719        | <ul> <li>در ه المفاسد و عجزنا عن دفعها كلها</li></ul>                                         |
| YY.        | »    نشتري مصالح وندفع ثمنا فاسدا                                                             |
| ***        | <ul> <li>فتوى مهمة لابن تيمية في التوظف عند ظالم من أجل تقليل الظلم</li></ul>                 |
| 777        | <ul> <li>قاعدة المصلحة مصدر تجديدي تطويري للفقه</li></ul>                                     |
| <b>TYA</b> | ه جمهور الفقهاء يستصلح أسساني                                                                 |
| 171        | <ul> <li>ومذاهب العقليين والفلاسفة تستصلح أيضا</li> </ul>                                     |
| 777        | <ul> <li>الفیلسوف سبینوز ایسرق الاستصلاح المالکی ویبشر به</li></ul>                           |
| 777        | <ul> <li>المصلحة القطعية لها قوة حاسمة</li></ul>                                              |
| 770        | <ul> <li>طريق المصالح لتجويد السياسة المعاصرة أو الحرج</li> </ul>                             |
| 777        | 🗖 الفصل الحادثيُّ عشر : مراعاة مقاصد الشريخة ۖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ        |
| 777        | <ul> <li>المقاصد أيضا صنعة مالكية</li> </ul>                                                  |
| 777        | <ul> <li>الشافعية يسمونها : القواعد الكلية</li> </ul>                                         |
| 779        | <ul> <li>كتابا ابن عاشور ويوسف العالم عمدة المقاصد في الفقه المعاصر</li> </ul>                |
| ٧٤.        | » الاسترسال مع الفطرة مقصد شرعى قطعي                                                          |
| 727        | <ul> <li>قصور علم اصول الفقه وضرورة تكميله بعلم مقاصد الشريعة</li> </ul>                      |
| Yfl        | <ul> <li>فرق مبحثنا عن مبحث ابن عاشور ان شو اهدنا دعویة و نحتفل بالمندوب</li> </ul>           |
| YEV        | ه المحاجة إلى معرفة مقاصد الشرع                                                               |
| 7 2 9      | <ul> <li>الطرق التي تعرف بها مقاصد الشارع</li> </ul>                                          |
| Y 0 Y      | <ul> <li>مقصد العزة ومقصد الزام الشورى في النقه الدعوي</li></ul>                              |
| YOT        | <ul> <li>مقصد قتال يهود في الفقه السياسي</li></ul>                                            |
| Yof        | <ul> <li>المقاصد الكبرى الرئيسة : العدل ، وتغيير الفساد</li></ul>                             |
| Yoy        | <ul> <li>المساواة مقصد رئيس آخر</li> </ul>                                                    |
| ۲٦.        | <ul> <li>حل المشاكل القومية في الاقطار الإسلامية وفقا لمقصد المساواة</li></ul>                |
|            |                                                                                               |

|            | <b>o o</b>                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717        | <ul> <li>جميع هذه المو ازين يمكن أن يستند إليها الإفتاء الدعوي</li> </ul>                               |
| ۲1.        | <ul> <li>ميز ان توفيق الصف المؤمن</li> </ul>                                                            |
| ۲.۸        | <ul> <li>ميز ان محق الكافرين</li> </ul>                                                                 |
| T • A      | <ul> <li>تعبيرات ربانية تعيد تشكيل الحياة</li> </ul>                                                    |
| T.Y        | <ul> <li>ميزان الأخذ بالأحسن ، وهي خيارات تقع بين الرخصة والعزيمة</li></ul>                             |
| ۲.۷        | <ul> <li>ميز ان المسارعة في الخير ات</li> </ul>                                                         |
| ۲.٦        | <ul> <li>میز ان الاداء باحسان</li> </ul>                                                                |
| T.0        | <ul> <li>و سنة الإصلاح بين الناس سنة قر أنية</li> </ul>                                                 |
| ۲.0        | <ul> <li>میز ان ترقب نقض الکافر للمهد</li></ul>                                                         |
| T . £      | <ul> <li>مصلح محسن مسارع مسابق يقود الوطني بشعار " الدفعوا "</li></ul>                                  |
| ۲.۲        | <ul> <li>ميزان الولاء المؤمنين</li> </ul>                                                               |
| Y 9 9      | » ميزًان البراء من الكافرين                                                                             |
| ¥4.A       | <ul> <li>ميزان نصر المسلم و الاستجابة لاستغاثته</li> </ul>                                              |
| Y9V        | <ul> <li>قاعدة : ومنع المرء معتبر عند تكليفه</li> </ul>                                                 |
| 110        | <ul> <li>میزان : ما علی المحسنین من سبیل ، اصل براءة الذمة</li> </ul>                                   |
| 790        | <ul> <li>ميزان امتياز المسلم وأولويته وتقديم المؤمن على الغاسق</li> </ul>                               |
| 79£        | <ul> <li>قاعدة عدم استواء الطيب والخبيث</li> </ul>                                                      |
| 797<br>797 | <ul> <li>النبي صلى الله عليه وسلم أول من استخرج القواعد القرانية</li> </ul>                             |
|            | □ الفصل الثالث عشر : موازين قرآنية                                                                      |
| 79.<br>791 | <ul> <li>التفكير المنهجي يؤدي إلى ظاهرة استمرار التقعيد</li> </ul>                                      |
| 444        | • جمهرة أخرى من القواعد                                                                                 |
| 440        | <ul> <li>تبتهر لدعا ، واحداد م بدر ، ولا معان : يعدم عليه معده</li></ul>                                |
| 440        | <ul> <li>قاعدة : التأول يمنع العقوبة والقصاص</li></ul>                                                  |
| 7.4.7      | <ul> <li>" الأمور بمقاصدها " أشهر القواعد الفقهية ، ولها تطبيقات دعوية</li></ul>                        |
| 444        | <ul> <li>الميل إلى الاستدلال بها ، وكلام للدريني عن الشاطبي في ذلك</li> </ul>                           |
| YYX        | • مدى حجية الاستدلال بالقواعد                                                                           |
| ***        | <ul> <li>كلام جزل لمصطفى الزرقا في وصف القواعد وأهميتها</li> </ul>                                      |
| 3 7 7      | • تعریف القواعد                                                                                         |
| 777        | 🗖 الفصل الثاني عشر : القواعد الفقهية                                                                    |
| 441        | <ul> <li>الدريني في درب الإجارة</li> </ul>                                                              |
| 441        | <ul> <li>شروط الاستدلال بالمقاصد</li> <li>الفهم المنهجي لظاهرة المقاصد الشرعية و أفاق تأثیره</li> </ul> |
| 770        |                                                                                                         |
| 471        | <ul> <li>طریقة "مفاد السیاق " یمکنها توسیع فقه الدعوة</li></ul>                                         |
| 778        | <ul> <li>كيف نكتشف الوصف المقاصدي</li> </ul>                                                            |
| 775        | <ul> <li>نحاول ترويج إعلان حقوق الإنسان ، الإسلامي والعالمي معا</li> </ul>                              |
| 777        | <ul> <li>الحرية مقصد رئيس أيضا</li> <li>الحرية مقصد رئيس أيضا</li> </ul>                                |

# فهرست الجزء الثانث

### القسم الثالث

# " منعجية الاجتماد "

| ٥   | 🗖 القطل الرابغ عشر : أصالة الهنهج أصل                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | <ul> <li>على بن لبي طالب رضي الله عنه يوجز فقه الدعوة كله في سطر واحد</li></ul>                  |
| ٦.  | • الذي يضمن سلامة المدخل يضمن سلامة الخطوات                                                      |
| •   | • اجتهاد منهجية الاجتهاد التي هي سلسلة منهجيات متكاملة                                           |
| 7   | • إنشاء علم منهجية الاجتهاد في فقه الدعوة                                                        |
| 7   | • الفساق من الناس صرفوا الفقهاء عن منهجهم ، فتمكر الفقه                                          |
| ٨   | <ul> <li>ابن رجب و ابن للقيم مساكين أتعبهم للفساق</li> </ul>                                     |
| ١.  | • أول منهجية الاجتهاد: النجاة من المحيط العكر                                                    |
| 11  | • ثم الوضوء وتصحيح النية                                                                         |
| 17  | <ul> <li>أثر الأحماض الأمينية والبوتاسيوم في إثارة لمعة الاجتهاد</li> </ul>                      |
| 1 8 | <ul> <li>مهر اللمعة أن تستأجر عقل المجتهد سنة</li> </ul>                                         |
| ٥١  | • هذا الكتاب تجميع لأجود القول ، و انتقاء منه ، و تكميله باجتهاد جديد                            |
| ۱۸  | • الخطأ علم مفيد لولاه ما الشرق نور الصواب                                                       |
| ١٩  |                                                                                                  |
| 17  |                                                                                                  |
| 17  | • المحامل التي تحمل عليها الألفاظ                                                                |
| 1 8 | <ul> <li>قاعدة وجوب تفسير ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم و الفقهاء بالذي هو أهدى</li> </ul> |
| 10  | • وقادة للدعوة يحتلون نفس المنزلة ونفسر قولهم بالحسني                                            |
| 7.7 | • قاعدة عدم تتزيل المجاز منزلة الحقيقة                                                           |
| 19  | • <b>لا تعرف دلالة النص</b> بدون القرائن المحيطة به                                              |
| ۲۱  | • العمل بالعام ، وتخصيص العام : منهجان في فقه الدعوة يتكاملان                                    |
| ۲۲  | • ضرورة منهجية التخصيص                                                                           |
| ۳ŧ  | • النص والثاويل                                                                                  |
| ۲۷  | • لدلة التاريل                                                                                   |
| ٤٠  | • ILYYD                                                                                          |
| ٤٠  | •                                                                                                |
| ٤١  | • عبارة النص و إشارة النص                                                                        |
| ٢   | • دلالة النص                                                                                     |
| í t | <ul> <li>دلالة الاقتضاء</li> </ul>                                                               |
| į o | • مِفهوم المخالفة                                                                                |
| ٠.  | <ul> <li>أساليب مفهوم المخالفة</li></ul>                                                         |

| ٥٣  | الـا القطل السادس عشر : تجهيغ الرائج الإجتهادي                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣  | <ul> <li>مع هذا المبحث يحمى الوطيس وتبدأ العملية الاجتهادية في فقه الدعوة</li></ul>                |
| ٥٣  | <ul> <li>للقياس الخت اسمها القرينة</li></ul>                                                       |
| 00  | <ul> <li>استقراؤنا للسنة يمنحنا فراسة في سيمانها</li></ul>                                         |
| ٥٦  | <ul> <li>في قصص نبلاء السلف والخلف عبرة ودليل استنباط</li></ul>                                    |
| ٥٨  | <ul> <li>المروءة فاصلة ، وندور مع المراتب العالية والمعزانم السامية</li></ul>                      |
| ٦.  | <ul> <li>قاعدة إمكان انتزاع لحكام تليق بالمسلمين مما النزل في المشركين</li></ul>                   |
| 7.1 | <ul> <li>لثر المسح الشمولي للشريعة في الاستدلال</li> </ul>                                         |
| 77  | <ul> <li>تشبیه الشاطبی للشریعة بجسم الإنسان</li> </ul>                                             |
| ٦٥  | <ul> <li>إتمام التكبيف بتتويع الشروط</li></ul>                                                     |
| 77  | <ul> <li>فهم الواقع من متممات منهجية الاجتهاد ، وقول ابن القيم في ذلك</li></ul>                    |
| ۸۲  | <ul> <li>وفهم الموقع ليضا تبعا لتبدلات المعادلات السياسية والاجتماعية.</li> </ul>                  |
| ٦9  | <ul> <li>ما يسع السانب ولا يسع الداعية</li></ul>                                                   |
| ٧.  | <ul> <li>ايجاب النزام الداعية للخطة الجماعية قياسا على قصة ابي بصير هو ابرع اجتهاد دعوي</li> </ul> |
| ٧١  | <ul> <li>تعارض الأدلة والواجبات والترجيح والجمع بينهما</li> </ul>                                  |
| ٧٦  | <ul> <li>الإفتاء في النوازل الكبرى هو الإفتاء ، حين تبلغ القلوب الحناجر</li> </ul>                 |
| ٧٨  | <ul> <li>يصار إلى تحري الصواب عند انعدام الأدلمة</li></ul>                                         |
| ٧٩  | 🗖 الفصل السابع عشر : تيسير الأداء                                                                  |
| ٧٩  | <ul> <li>الاجتهاد ذوق وتخمين وانطباع تجريبي وتفرس وسعة خيال وافتر لض</li> </ul>                    |
| ٧٩  | <ul> <li>بعلمنا ندفع جهلهم ، لكن نركب النسيم لا العواصف</li></ul>                                  |
| ۸۱  | <ul> <li>الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة</li></ul>                                          |
| AY  | <ul> <li>الاستحسان أول منهجية التيسير ، وهو العدول عن قياس يقبح</li> </ul>                         |
| ٨٨  | <ul> <li>الاستثناء الاستحساني يطر أعلى تطبيق القواعد الفقهية أيضاً</li></ul>                       |
| ٨٨  | <ul> <li>سد الذريعة عنوان الشريعة البديعة</li></ul>                                                |
| 11  | »                                                                                                  |
| 9 £ | <ul> <li>للتعفف مدى ، والمبالغة في سد الذريعة مرفوضة</li> </ul>                                    |
| 10  | <ul> <li>فتح الذرائع</li></ul>                                                                     |
| 11  | <ul> <li>بعض التطبیقات الدعویة اسد الذریعة.</li> </ul>                                             |
| 97  | <ul> <li>الضرورات تبيح المحظورات</li></ul>                                                         |
| 19  | <ul> <li>قاعدة رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير</li></ul>                                        |
| ١.٢ | <ul> <li>شروط الإفتاء المبني على مراعاة الضرورة</li></ul>                                          |
| 1.7 | <ul> <li>الحاجة تنزل منزلة الضرورة</li></ul>                                                       |
| ١.٥ | <ul> <li>ضابط المشقة التي تبيح المرجوح والرخصة</li></ul>                                           |
| ۲.1 | <ul> <li>الإكراه الكريه ، وشروطه</li></ul>                                                         |
| ١١. | <ul> <li>امر المسلطان هل هو اكراه ؟</li> </ul>                                                     |
| 115 | <ul> <li>المذهب الفاروقي في التربية يرفع شعار : يمي دون بيني</li></ul>                             |
| 111 | <ul> <li>الاضطهاد نوع من الإكراه</li></ul>                                                         |
| 117 | <ul> <li>بطلان البيعة للمكفولة بطلاق</li></ul>                                                     |
|     | <ul> <li>في حلال الحيل الشرعية سعة</li></ul>                                                       |

| 111   | • سرون معالي من دعوي لا يعرفه العالي ، ومباحث الملاوب                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | 🗖 الفصل الثامن عشر : وقفة تطبيقية                                                       |
| 177   | <ul> <li>الأصل في العنافع الإذن ، وفي المضار المنع</li></ul>                            |
| 178   | <ul> <li>الإكراه المعنوي ببيح الاستثناء لأن المروءة حساسة</li> </ul>                    |
| 179   | <ul> <li>لمثلة من الفقه القديم في مراعاة المصالح والضرورات</li></ul>                    |
| 15.   | <ul> <li>تترس الكفار بأسارى المسلمين</li> </ul>                                         |
| 171   | • تخيير الإمام في الأسرى الكفار                                                         |
| 177   | الصلح مع الكفار على مال يدفعه المسلمون                                                  |
| 171   | • مذهب عمر في قسمة الأرض المفتوحة                                                       |
| 150   | • منع بيع السلاح في الفنتة                                                              |
| 150   | السكوت تجاه مبتدع أو فاجر                                                               |
| 177   | · جواز الرشوة التحصيل حق أو دفع ظلم أو خلاص من أسر                                      |
| 124   | • تمكين الأقل فسوقا                                                                     |
| 124   | <ul> <li>بمضاء ما يولفق الشرع أو المصلحة من تصرفات رئيس الدولة الفاسق</li> </ul>        |
| 127   | <ul> <li>مداراة الظلمة واردة ما لم تقترن بخضوع</li></ul>                                |
| 179   | • التشديد على الظلمة في عملية معاكسة                                                    |
| 18.   | • جواز الاحتكام لقضاة ينصبهم مستعمر أو علماني                                           |
| 18+   | تجويز الكنب من أجل حفظ الأموال والابضاع والأرواح                                        |
| 1 2 1 | ه أعذار تجيز التخلف عن شهود صلاة الجماعة                                                |
| 188   | <ul> <li>تحريم نقل المصحف إلى بالاد الكفر ، و النسبية في ذلك</li></ul>                  |
| 184   | • تطبيقات في السياسات الدعوية                                                           |
| 111   | <ul> <li>دخول بعض الدعاة الوزارة في حكومات علمانية</li></ul>                            |
| 188   | • المسلح مع النميري                                                                     |
| 1 8 8 | • معاونة حزب الوقد                                                                      |
| 160   | ·     مماندة المودودي لترشيح فاطمة جناح                                                 |
| 1 80  | <ul> <li>تعاون دعاة ماليزيا مع الحزب العلماني الحاكم</li></ul>                          |
| 187   | • تصلب الدعوة تجاه حكومة لديها رهائن من الدعاة                                          |
| 737   | · الرشوة للإفراج عن مسجون ، والتوظف في البنوك وتقلد القضاء                              |
| 1 2 7 | <ul> <li>اعتراضات وجدال بالتي هي احسن</li></ul>                                         |
| 1 8 % | <ul> <li>تخکير بالملوب إحياء فقه الدعوة ، وكتلة الدعاة تقود الممالحين والفساق</li></ul> |
| 10.   |                                                                                         |
| 100   | 🗖 الفصل التاسع عشر : الوسطية                                                            |
| 101   | <ul> <li>القرضاوي داعية مذهب الوسطية</li> </ul>                                         |
| ١٥٨   | <ul> <li>الطاهر بن عاشور لحد الذين مهدوا للقرضاوي</li></ul>                             |
| 104   | <ul> <li>مخلوف ولبو زهرة والخفيف ومتولى أنمة في الوسطية</li></ul>                       |
| 171   | <ul> <li>العمل الدعوي الجماعي هو الذي يدرب على منهجية التوسط</li></ul>                  |
| 177   | <ul> <li>رجحان مذهب الوسطية على مذهب التيسير</li></ul>                                  |
| 175   | <ul> <li>في وسطية النتعم مثال</li></ul>                                                 |
| 171   | <ul> <li>حصار العراق ونوازل المسلمين الكبرى في ميزان وسطية الجويني</li></ul>            |
| 171   | 🗖 الفصل الغشرون: النسبية                                                                |
| 1 ¥ 1 |                                                                                         |

| <ul> <li>حدود الفواعد الاصولية والعفهية يدخلها الاجتهاد ايضًا ، والنسبية من اجتهادي</li></ul>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>فقه القرضاوي يراعي النسبية</li></ul>                                                        |
| <ul> <li>النسبية 'عمرية النسَب</li> </ul>                                                            |
| <ul> <li>الفقهاء فهموا القرآن نسبيا</li></ul>                                                        |
| <ul> <li>مبحث العلة هو الذي يؤثر في النسبية</li> </ul>                                               |
| <ul> <li>توسع الاجتهاد الدعوي مرده الحاجة والهدف الدعوي</li> </ul>                                   |
| <ul> <li>رأي علي الخفيف في رد اختلاف الفتوى إلى تعقد حياة العراق وبساطة حياة الحجاز</li> </ul>       |
| <ul> <li>الأسباب النسبية لقيام التنظيم وسريته</li> </ul>                                             |
| <ul> <li>مقدار المشقة يجعل التكليف نسبيا</li> </ul>                                                  |
| <ul> <li>المكية والمدنية معنيان نسبيان يؤثر ان في المفتوى</li> </ul>                                 |
| <ul> <li>الإبداع الدعوي اليماني و انسحاب الفتح السوداني و الفن السياسي الإيراني</li> </ul>           |
| <ul> <li>حشد من أنواع التطبيق والتفريع على مذهب النسبية</li> </ul>                                   |
| <ul> <li>اعتبار الفرق بين القليل والكثير</li></ul>                                                   |
| ·    قاعدة الترجيح النوعي واثرها في الشورى والأحلاف                                                  |
| <ul> <li>أعمال جماعات المسلمين منفصلة إلا بقرينة تعميم</li> </ul>                                    |
| <ul> <li>يسع الفرد ما لا يسع الجماعة أبرع اجتهاد في فقه الدعوة</li> </ul>                            |
| <ul> <li>مر أنت العلم ومعاني القلب تؤدي إلى نسبية القرار</li></ul>                                   |
| ·    رجحان اللبث في لرض الظلم على الهجرة لمن هو قدوة                                                 |
| ٠ جواز كنب يدرأ الظلم                                                                                |
| · الرياء المحمود عند الإقتداء وفي اللجهاد                                                            |
| <ul> <li>نسبية تواضع أنمة المسلمين أو ظهور هم باللبهة</li> </ul>                                     |
| • مخالطة الناس لو العزلة عنهم مسألة نسبية                                                            |
| 🗖 الفصل الحادثي والغشرون: مواكبة حركة الحياة 💎 🔻 💮 💮 💮                                               |
| <ul> <li>وجوب تجانس الغنوى مع ظو اهر حركة الحياة الصل انشائه</li></ul>                               |
| <ul> <li>مواكبة حركة الحياة شرط ومنهج واصل</li></ul>                                                 |
| <ul> <li>مىلوك الخلائق وعلوم الإدراة والفلسفة والأدب والرياضيات وفن المعمارة مظان الدلالة</li> </ul> |
| على ظواهر حركة للحياة                                                                                |
| <ul> <li>الأحكام الشرعية الترمت مفاد العقل السليم وراعت حقانق الحياة</li></ul>                       |
| <ul> <li>المحراب و المختبر شقيقان يتكاملان</li></ul>                                                 |
| <ul> <li>مراعاة المعادلات الحيوية في التطبيق القرآني والسلفي</li> </ul>                              |
| <ul> <li>هذي الحياة دعابة وصرامة ، وفرح وحزن ، وشجاعة وجبن</li></ul>                                 |
| <ul> <li>ابداع الرازي يمنح مذهب التيسير تعليلا نفسيا</li> </ul>                                      |
| <ul> <li>الفقة النفسي يرينا أن حقوق العباد مبنية على الشح و الاحتياط</li></ul>                       |
| <ul> <li>معادلة نفسية يحقق الب لرسلان بها معجزة النصر الأكبر</li></ul>                               |
| 🗖 الفصل الثاني والعشرون : مخهب الإحتياط                                                              |
| <ul> <li>عين المفتى الحمراء تعادل رحمة قلبه الأبيض</li> </ul>                                        |
| <ul> <li>ميل جمهور الفقهاء إلى الورع عند تساوي الأنلة</li> </ul>                                     |
| <ul> <li>البعد عن المكرو هات طريقة إيمانية دعوية نتاى بهم عن الحرام</li> </ul>                       |
| <ul> <li>بب عن سرودت شریت پیشت عموی سای بهم عن سرم</li></ul>                                         |
|                                                                                                      |

| 777          | الرازي يزعم لن الآخذ بالآخف اوفر انسجاماً مع طبيعة الإيمان                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444          | الريبُ واعظ صامت                                                                         |
| 771          | رباعية في فقه الاحتياط                                                                   |
| 777          | ·    إذاً تعارض المانع و المقتضىي : يقدم المانع                                          |
| 777          | <ul> <li>إذ تعارض الواجب والمحرم : قدم المحرم</li></ul>                                  |
| 777          | <ul> <li>المسامحة في ترك الواجب أوسع منها في فعل المحرم</li> </ul>                       |
| 777          | • ترجيح طريقة التخويف                                                                    |
| 377          | رباعية احتياطية الحرى في ترتيب العمل بالانلة ترتيبا نتازليا                              |
| 772          | • العمل بالمجمع عليه                                                                     |
| 377          | • ثم العمل بما قام عليه الدليل                                                           |
| 377          | <ul> <li>ثم العمل بالراجح إذا كان في المسألة خلاف</li> </ul>                             |
| 777          | <ul> <li>ثم معلوك الاحتياط عند درجات الخلاف المتوسطة إذا استوى الطرفان</li></ul>         |
| 777          | رباعية أخرى في الاحتياط الإيماني                                                         |
| 777          | • هدر الاحتجاج بزلات السلف                                                               |
| 777          | <ul> <li>عدم تتبع الرخص ، بل التصدي لحمل التكاليف التقيلة</li> </ul>                     |
| 777          | <ul> <li>التعالى عن شواذ المسائل وغرائب الإفتاء</li> </ul>                               |
| Y E .        | <ul> <li>المتعفف عن سيء الاحتيال وأمثال الفتوى السريجية الشيطانية</li> </ul>             |
| 7 1 2        | نستاسر للعزائم عند التربية ، ونتحرر عند السياسة                                          |
| 711          | 🗆 الفصل الثالث والمحشرون : التمييز                                                       |
| 719          | حول اصطلاح التمييز                                                                       |
| Yo.          | 'برود المهج عند تمايز الحجج ، ومعارك الناس تمنح الفقيه فرصة فهم                          |
| 701          | استتاد عملية القضاء على استصحاب الأصل والظاهر ، ثم التتقيح بالبينات والإقرار والأيمان. ﴿ |
| 707          | وحدة هدف الرميين رغم تمايز الرابيين ، وانحصار الحق في القولين                            |
| 307          | تكامل الحرفين للتمييز بين اللغتين ، وأمثلة لجوامع المعاني القرآنية                       |
| 707          | - في معاني ( مِن ) و ( قضى ) للكثيرة دليل على أهمية فقه اللغة للمجتهد                    |
| YOA          | الهمية الاصطلاح الوافي في اللقة الدعوي المعلمة الاصطلاح الوافي في اللقة الدعوي           |
| 404          | تسمية كتب لغوية ولدبية توسع مدارك طالب للعلم الشرعي                                      |
| ۲٦.          | و ربط القلبين عند التمييز بين المتلقيين ، والعزانم لا تمنع رخص الضعفاء                   |
| 777          | ابداع المُمعاني في التمييز بين المُعاني ، وأثر النرتيب والتبويب                          |
| 770          | · حمد وسوسة المفتى قبل نطقه بالفتوى ، وفضيلة التأني وابتقان علم الأصول                   |
| <b>Y</b> 7 7 | · نحُوكُ ، لو نرفأ تُخلِّقَ خَلَقَ خَلَقَ ، و " المرقعة " عباءة الدرلويش                 |
| Y1V          | 🗀 الفصل الرابع والعشرون : التجانس مع منطق الفقه                                          |
| Y1Y          | ·      المنطق الفقهي هو 'اسلوب في الفهم وتتاول القضايا ووصفها ، وليس هو المقاصد          |
| X7.A         | و عشارية تحقق تو ازي الفتوى مع المنطق الوصفي التقريري                                    |
|              | • القديم على قِدمه                                                                       |
| <b>77</b>    | • تَعْلَيْلُ لَاعاءَ النسخ إلا بدليل قوي                                                 |
| 779          | • يفتقر في البقاء ما لا يفتقر في الابتداء                                                |
| ۲۷.          | ·                                                                                        |
| ۲۷.          | معظم الشيء يقوم مقام الكل                                                                |
| 7 V Y        | <ul> <li>اليقين لا يزول بالشك ، وفي الظن الغالب كفاية</li> </ul>                         |
| 1 7 1        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                  |

| 440      | • التفاضل لا يهدر محاسن المغضول                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y V V    | · قد يختص المفضول بما ليس عند الفاضل                                                                                                 |
| Y Y Y    | <ul> <li>العمل بالفراسة وتحكيم الذوق الفقهي العام</li> </ul>                                                                         |
| 441      | <ul> <li>الوسائل فروع تابعة ألصولها تأخذ حكمها</li> </ul>                                                                            |
| 441      | <ul> <li>عشارية أخرى تحقق جريان الفتوى مع منطق الإيجاب وإمضاء الحقوق</li> </ul>                                                      |
| 444      | · لا يتقابل أصلان إلا انصبط أحدهما وانتفت النهاية عن نقيضه                                                                           |
| 7.4.4    | • انعكاس العلل في خلاف حكمها يقويها                                                                                                  |
| ۲۸۳      | • الاستناد إلى تمام المفهوم                                                                                                          |
| 444      | • ما اشتدت عقوبته كان أكد                                                                                                            |
| YAE      | <ul> <li>لا تتافي بين الجواز والأولوية</li> <li>التيان الجواز والأولوية</li> </ul>                                                   |
| YAE      | <ul> <li>التسديد والمقاربة عند تعذر النام</li></ul>                                                                                  |
| 440      | <ul> <li>جواز تحميل خواص الأمة والدعاة العزائم ، والتخفيف عن العامة</li> </ul>                                                       |
| 7.4.7    | · المعز الله اختيار دعوي دانم والمترخص استثناء                                                                                       |
| <b>Y</b> | <ul> <li>الترجیح بکثر ة المفتین</li> <li>الانتقال مما فیه خلاف إلى ما فیه اتفاق</li> </ul>                                           |
| <b>Y</b> |                                                                                                                                      |
| 244      | » عشارية تستشفع بمنطق التناسب والتمرير                                                                                               |
| Y9.      | <ul> <li>الحل الرياضي الجبري لما أشكل عن طريق اختراع معادلة</li> <li>المدارية المجاري لما أشكل عن طريق اختراع معادلة</li> </ul>      |
| 441      | <ul> <li>التوازن عند الأريحية والمكرم ودواعي سعة البنل</li> </ul>                                                                    |
| 797      | · النتويع لتحصيل الشمول                                                                                                              |
| 797      | <ul> <li>الجري مع القدر الرباني</li></ul>                                                                                            |
| 3 9 7    |                                                                                                                                      |
| 490      | <ul> <li>التمهيد للأمر العظيم بالترشيح والتاسيس وشرح مزاياه</li></ul>                                                                |
| 797      | <ul> <li>نحت انظر الشمولي من صراحه الدليل المنفرد</li> <li>منمان سلامة العاقبة بالتعويض عما يتلف عند تتفيذ السياسة العامة</li> </ul> |
| 797      | ه الحكم بالظن الغالب                                                                                                                 |
| APY      | • التقليد عند العجز عن الاجتهاد                                                                                                      |
| 799      |                                                                                                                                      |
| 7.1      | 🗖 الفصل الخامس والغشرون : اجتهاد القياديين ، والاجتهاد الجماعين . يطوران الفقه                                                       |
| 4.1      | <ul> <li>اسنا نحاذر إثبات حكم شرعي لم يدونه الفقهاء</li> </ul>                                                                       |
| 4.4      | <ul> <li>إذا استقرغ فقهاء الدعوة الوسع وتشاوروا فلينتظروا مندا والمهاما</li></ul>                                                    |
| T . £    | <ul> <li>كلنا في حقوق الاجتهاد سواء ، و لا ينقض الاجتهاد بمثله</li></ul>                                                             |
| ۲.٦      | » في نفاذ اجتهاد الأمير وحدة وتطوير                                                                                                  |
| 4.4      | <ul> <li>التقنين الدعوي ينقل حق الأمير في الاجتهاد إلى مجلس الشورى</li></ul>                                                         |
| T1.      | <ul> <li>الفكر الدعوي يوفر خيار ات لمن بجتهد</li> </ul>                                                                              |
| 711      | <ul> <li>السؤال الناجح في المحيط الجامع يعين في إنضاج الاجتهاد</li> </ul>                                                            |
| 717      | <ul> <li>الحفاظ على المسحة الذاتية الفردية في الاجتهاد أساس الاجتهاد الجماعي</li> </ul>                                              |
| 717      | <ul> <li>الفرصة المثالية اليوم لنشوء اربعة مذاهب فقهية جديدة جماعية</li> </ul>                                                       |
| 718      | <ul> <li>مذهب تعامل المسلم في بلاد الكفر</li></ul>                                                                                   |
| 317      | <ul> <li>المذهب الاقتصادي الإسلامي</li> </ul>                                                                                        |
| 418      | • مذهب فقه الدعوة                                                                                                                    |
| 710      | <ul> <li>مذهب مواكبة حركة الحياة وظواهر ها وقوانينها</li> </ul>                                                                      |
|          |                                                                                                                                      |

| TIO | استدعاء مكنون الأعماق لا الاجتهاد بالمراسلة عبر الغرباء                               | • |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| TIV | اجازة العبور في زمن الفجور بفتوى تـُمور                                               | • |
| T19 | الفصل السادس والغشرون : فقه القرضاولْ                                                 |   |
| 719 | القرضاوي هو راند الفقه الوسطي وهو معلتم المرونة                                       | • |
| ۲۲. | ولم القرضاوي ببيان فقه المقاصد والأولويات والموازنات وانب الخلاف                      | • |
| ۲۲. | الدُّكتور عبد الكريم زيدان يتم الغقه الخامس في بيان سنن الله الكونية                  | • |
| ۲۲. | الموازنات ترجيح بين المفاسد والمصالح ، ومراعاة للواقع                                 | • |
| 771 | الأولويات تعالج اختلال النبسب ومقادير الأهمية                                         | • |
| TTT | اولوية العلم قبلُ العمل                                                               | • |
| TTE | اولوية المقاصد على الظواهر                                                            | • |
| TTE | اولوية القطعي على الظني                                                               | • |
| 770 | أولوية التخفيف على التعسير                                                            | • |
| 211 | لولوية الإيمان على الأحكام ، وحق الجماعة على حق الغرد ، ودرجات الكفر والمعاصمي        | • |
| 444 | أولوية تغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة                                                 |   |
| 277 | تقديم التربية على الجهاد                                                              |   |
| T79 | أولوية الإمسلاح تجعل أسل معركتنا مع الإلعاد ، ثم تصبحيح توجه النصائل الإسلامية بالرفق | • |
| TT. | أهمية فروض الكفايات في نهضة الآمة ، وضرورة تقديم مشروع حضاري شامل                     | • |

# فمرستم البزء الثالثم

### ويحوثم القسم الرابع من الكتاب فثم

## جماع السياساتم الدعوية وأوله

# التأسيس

| ٥          | القصل السابع والمشرون : نظرية حق الدعوة                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | <ul> <li>أجزاء الفكر السياسي التي لها تأثير في الموقف الدعوي تنخل ضمن اهتمام بحثًا</li> </ul>    |
| ٦          | <ul> <li>تتظير الوظانف الدعوية عبر الجمع بين الماطر القيمية والنظامية والتنفينية</li> </ul>      |
| ٨          | <ul> <li>استدر اك لمغوي في تجويز الثبات الياء عند النسب إلى ( عقيدة )</li></ul>                  |
| ٩          | <ul> <li>اصلاحنا زاجل ، ينطق بالنذارة ، فيرجع الينا بالبشارة</li></ul>                           |
| ١.         | » ترك المسلم الصلاة يحرم المسلمين من استغفاره لهم                                                |
| ١.         | <ul> <li>حق الداعية في أن يصنع لنفسه بيئة مساعدة من المصلين</li> </ul>                           |
| 11         | <ul> <li>حاجة الذاس للى الدين كآيمان ووحى وتشريع</li> </ul>                                      |
| ١٣         | <ul> <li>تعليم الشعوب التوحيد السياسي صنعة دعوية ، وبين الدولة و الدعوة تكامل</li> </ul>         |
| ١٤         | <ul> <li>المشاركة في التبشير الإسلامي العالمي والتربية يتيح للدعوة إتمام بناء المحراب</li> </ul> |
| 10         | <ul> <li>الإعلانات الدستورية الدعائية الكافلة للحريات ملزمة</li></ul>                            |
| 7.1        | <ul> <li>مثال كفالة الدستور المصري لحرية الرأي والفكر والحرية الشخصية وحرية الصحافة</li> </ul>   |
| ۱۸         | <ul> <li>رابعة الهاز لات الجادة ، والإعلان الدستوري لإسلامية الدولة يمنحنا المحق</li> </ul>      |
| ۱۹         | <ul> <li>دسائیر العراق والکویت وسوریا واندونیسیا وباکستان تجمع علی الاحتکام الشریعة</li> </ul>   |
| ۲.         | <ul> <li>الدستور المصري يذهب إلى المتوكيد ويقرر أن الشريعة المصدر الرئيس</li> </ul>              |
| ۲۱         | <ul> <li>افسح للورقاء و لا تسود الأوراق</li></ul>                                                |
| 47         | <ul> <li>الدعوة مؤهلة لإيقاف التردي في وضع الأمة ، وفتواها هي الفتوى</li> </ul>                  |
| Y £        | <ul> <li>السعي الدعوي لتوفير المصالح العامة لملامة ، ونبدأ من تحفيظ القرآن</li></ul>             |
| Y 0        | <ul> <li>بتربية العزائم نرمم التخريب المعنوي ونصلح المجتمع</li></ul>                             |
| 77         | <ul> <li>منطق فقهي رفيع يجعل مجموع الحاجايات ضرورة ومجموع التكميلات ضرورة</li> </ul>             |
| 44         | <ul> <li>هناك صراع بين منهجين في المعرفة ، والدعوة تطور المنهج المعرفي الإسلامي</li> </ul>       |
| ۲۸         | <ul> <li>للدعرة نصف الحق ، ورفرفة ، وللحاكم نصف الحق ، وفخفخة</li> </ul>                         |
| ۲.         | <ul> <li>الدعوة شريكة للحكام في و لاية الأمر المقر أنية</li> </ul>                               |
| ۲١         | <ul> <li>أمان دعوي لمن عرف فخلى الطريق</li> </ul>                                                |
| ~~         | 🗖 الفصل الثاهن والهشرون : نظرية التنظيم الدعواثي                                                 |
| T £        | <ul> <li>أدلة جواز التنظيم الإسلامي وسوابق الفقهاء</li></ul>                                     |
| ۲٧         | • العلماء ينتدبون لنفسهم عند ظلم السلطان                                                         |
| 79         | <ul> <li>عشارية الأركان التنظيمية في الوصف القياسي</li> </ul>                                    |
| , ,<br>, , | • معالم الهيكل النموذجي للتنظيم الإسلامي                                                         |

| £Y  | مرونة فقه الحركة الدعوية وتتميته بالاجتهاد                              | • |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| ££  | نحجر على الفاسق لأن عمر ان الأرض صنعة المؤمن                            | • |
| ٤٧  | بؤرة فقه المدعوة ; أن لا نرضي بولاية الفاسق                             | • |
| •   | السياسايتم الدعوية النارجية                                             |   |
| 01  | اً الفصل التاسع والعشرون : نظرية الإرمارة الدعوية                       |   |
| ٥١  | العابد الضعيف الذي لا وعي له لا يصلح لميرا                              | • |
| 0 7 | حق الدعاة في تتصيب أمير عليهم عند غياب الحاكم المسلم                    | • |
| 07  | أحكام الإمارة الدعوية تقاس على أحكام الخلافة                            | • |
| 0 { | وجوب نصب الإمام موطن إجماع فقهي                                         | • |
| οV  | النشدد في شروط الإمارة الدعوية                                          | • |
| 09  | انتخاب الأمير هو الطريق المختار                                         | • |
| 7.1 | قصة السقيفة وانتخاب أبي بكر أظهر السوابق الفقهية                        | • |
| 3.5 | الاستخلاف وأقوال العلماء بجوازه                                         | • |
| ٦٧  | الفكر الإسلامي المعاصر يميل إلى منع الاستخلاف                           | • |
| ٦٨  | قانون حركة الإخوان منع الاستخلاف ، ولحركة ُلخرى أن تستخلف               | • |
| 19  | جواز عدم معرفة لعمم الأمير من قبل جمهور الدعاة                          | • |
| γ.  | تتصيب الأمير لفترة محددة جانز ، ولوجبت حركة الإخوان نلك                 | • |
| ٧١  | رد حاسم من القرضاوي على من يقول بوجوب البيعة مدى للحياة                 | • |
| ٧٧  | لفضلية قبول الإمارة قياسا على قبول القضاء ، وللأمير مثل أجر جميع لتباعه | • |
| ٧٢  | النَّقة ينتنب نفسه للإمارة خشية الضياع                                  | • |
| ٧٥  | بين ُ أبهة سوغها الفقهاء للإمارة ، وقميص غليظ على الملك المظفر          | • |
| ٧٦  | وجوب المظهر الحسن للدعاة في المؤتمرات                                   | • |
| ٧٩  | الأستاذ للمرشد عمر التلمساني رحمه الله كان راند للجمال                  | • |
| ۸٠  | ثبوت حق الطاعة للأمير الدعوي إذا قام بواجبه تبعاً للبيعة للرضانية       | • |
| ۸Y  | لكن الطاعة تكون بالحسني و لا مكان للطاعة العمياء ، والحوار لصل          | • |
| ۸٩  | احترام النبلاء ، والأخذ على يد من يمىيء لهم من جدد الدعاة               | • |
| ٩.  | الأمير يرتاد للمصالح الدعوية ويسوس بالحسنى                              | • |
| 4 £ | لمير الدعوة يقطع ويجزم بصـر لمـة ، وأهمية مبحث الأمير لعلاقته بالاجتهاد | • |
| 11  | وجوب نكيف الداعية مع خطة الدعوة وكبح جماح نزعته الاستقلالية             | • |
| ١.٢ | للأمير أن يمنع للدعاة عن بعض المباح وعن الهجرة الاسترز لقية             | • |
| ۲.1 | الدعاة يتحملون الآثار القضانية لتتفيذهم السياسة الدعوية                 | • |
| ١.٧ | لا يقيل الأمير غير أهل الشورى ، وينبغي أن لا يستقيل إلا لسبب قوي        | • |
| 111 | اً الفصل الثلاثون : نظرية الشوري ﴿                                      |   |
| 111 | الجماع العرفاء بعد غزوة هوازن هو دليل المؤتمر الدعوي                    | • |
| 111 | دللِل فاروقي في ترجيع رأي الأكثرية                                      | • |
| 111 | إمكان تجزيء للشورى والرجوع لأهل الاختصاص                                | • |
| 110 | الاجتهاد الشرعي المجماعي يحققُ أبعد مراقي الشورى                        | • |
| 117 | شروط أعضاء مُجلس الشُّوري                                               | • |

| 177   | الفُصل الحادثي والثلاثون : النظرية العَامة فئي شروط التوثيق                 | C |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 177   | ما كان من نمو تدريجي لفقه النوثيق ، ودور كتب ابن تيمية في ذلك               |   |
| 174   | الوضوح لولى في الانظمة والوثائق الدعوية                                     | , |
| 179   | فساد المزمان يقتضي تضعيف الناس حتى يثبت توثيقهم                             | , |
| 179   | اصل مالك : أن الناس على الأجرحة حتى تثبت عدالتهم                            | , |
| 171   | حادثة قديمة لظهرت جهلا بمنطق الفقهاء استقزت لتدوين " بحياء فقه الدعوة "     | , |
| 178   | طول المتدوين في الوثانق الدعوية يقصر المخلاف الملاحق                        |   |
| 178   | ما يرد على لسان الداعية من مُجرح يقتضيه النتلبت حلال ليس بغيبة              |   |
| 150   | الفسق يترجح بالظن و لا يجب القطع                                            |   |
| 150   | وجوب استصحاب حال مَن وجهت له تهمة سوء                                       | • |
| 127   | التحقيق حق للمقذوف لتظهر براءة البريء ، إذ الحصد وارد                       |   |
| 171   | الشروط القر أنية في التوثيق والتضعيف                                        |   |
| 1 2 2 | إخوان ليلى الذين هم في الصغوف الخلفية ثم يقودون الر هط يوم الحسم            |   |
| 110   | الوصف المثالي لمن يتولى لمرة في خيال لِمام الحرمين الجويني                  |   |
| 121   | النُّقة من رجحت طاعاته وإيجابياته ، والموازنة هي الطريق الصواب              |   |
| 1 6 1 | نقد التكاثر على حساب النوعية                                                | , |
| 1 2 9 | شروط النقيب هي الشروط القياسية ، ثم تتصاعد وتتتازل                          |   |
| 101   | شروط القاند الدعوي                                                          | 1 |
| 100   | ئبوت وجوب شرط القرشية ومغزاه                                                | 1 |
| 101   | حكمة اشتراط القرشية تكمن في وفور الولاء الممسمى بالعصبية                    | , |
| 104   | شرط سكنى دار الإسلام                                                        | • |
| 104   | قياس شروط قاند المتنظيم على شروط الخليفة                                    | • |
| 175   | للنسبية في تقاضل شروط القاند                                                | • |
| 170   | شروط أعوان للقاند وطبقات للقياديين                                          | - |
| 171   | النظرية العامة في التأمير والتوثيق عند ابن تيمية ثم ابن القيم               |   |
| 1 V £ | ما تستمده لواقعنا الدعوي المعاصر من فقه التوثيق عند السلف                   | ١ |
| 177   | الأعوان والنقليد الفقهي                                                     | • |
| 177   | كيفية انتقاء الأعولن ولساليب الندب                                          | • |
| 177   | تجاوز السلسلة التنظيمية هل يجوز ؟                                           | • |
| ۱۷۸   | الندب الأتي للقيام بالأعمال الوقتية غير المستمرة                            | • |
| 179   | استشارة الخبراء ، وقد يكون عند غير الدعاة رأي وإخلاص لمصلحة الإسلام         | • |
| ١٨٠   | ما قاله أبو يعلى الفراء الحنبلي في الولايات ودرجتها وشروطها                 | • |
| 111   | جمهرة الغقهاء لمها موازين تشابه موازين السرخسي وابن تيمية والغراء           | • |
| 114   | المعقل ثم الورع ركنا التوثيق ، وأهمية الغراسة في التولية                    | • |
| ۲۰۱   | اقتراح تغيير الخطة الإدارية الدعوية وتقليل حجم الاجتماعات بعد التقدم المدني | • |
| Y • Y | اختيار الأمثل فالأمثل ، ولأهل السابقة والريادة حق ولمهم رجحان               | • |
| ۲.۳   | النسبية في التوثيق تحقق المرونة في التولية وتوفر البدانل                    | • |
| ۲.۷   | التكامل في التولية ، وسياسة الحازم يعتدل بها رفيق                           | • |

|               | بقاء صاحب الصغائر في دائرة الثقات                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • • •         | راي للراغب الاصبهاني يرجح المذنب الذانب ويعتبره لصلح للرياسة                       |
| * 1 1         | سياسة عمر في تولية المعيب ثم مراقبته                                               |
| 111           | تأمير المفضول على الفاضل يحتملها فقه السياسة للشرعية                               |
| * 1 V         | ثلاث ظواهر حيوية تؤثر في التوثيق : انشغال البال ، وطلاقة للصدق ، وشرف للنسَب       |
| * * *         | قعليق الإمارة بالشروط جانز                                                         |
| * * *         | انتخاب أمير عند موت الأمير المعين                                                  |
| ***           | القائد يوصىي أعوانه بتقوى الله                                                     |
| T T E         | سوابق من سياسة التأمير في الـُسنة المشرقة وعند للراشدين                            |
| * * 1         | نم طلب الإمارة والحرص عليها                                                        |
| ۱۲.           | استقالة القاند أو الأعولن                                                          |
| **1           | إذا كسرنا داعية بعزله نجبر أمره بلباقة                                             |
| <b>T</b> 1" 1 | نحاول تمكين الأقل شرا في الأحزاب العلمانية إن استطعنا بخطاب الدفاع                 |
| 177           | تتظیر نظریة التوثیق عبر 'عشاریات ثلاث                                              |
| 777           | 🛭 الفصل الثانثي والثلاثين : نظرية المداراة التربوية                                |
| 177           | العدار اة جزء من نظرية التربية الدعوية ونتائرت أجزاء أخرى                          |
| **            | تعريف المداراة وسمتها الملانكي                                                     |
| ***           | تمييز المداراة عن المداهنة ، والأنب مع الأمير المؤمن                               |
| Y t .         | عشرة موازين تربوية قر آنية تأمر بالواقعية والاستقامة والمقوة ودراسة نشوء الخــُـلق |
| 7 1 7         | نركب طبق السياسة عن طبق أساسيات الحياة ورعي المغنم                                 |
| 711           | نوازي للسريع ونسحب البطيء                                                          |
| 717           | تربينتا تقوم على الرفق وتطرح الفظاظة                                               |
| 717           | ر أي حصيف لابن حزم ينتبه إلى وجوب تاريخ الفضائل و الرذانل                          |
| 717           | تحويل التلميذ عن الاهتمامات المرجوحة                                               |
| <b>71</b> A   | من للمداراة لن نمهد للأمور العظيمة بالترشيح والتأسيس                               |
| 715           | نسمر عند القاند كل أسبوع في بلاطه ونتعشى مع الوفود ونلقي القصاند                   |
| 101           | القائد يتفقد الحالة النفسية لأتباعه ويستدرك                                        |
| 707           | الداعية يداري نفسه ، ونسبية التعمق في العبادة                                      |
| 101           | التعادل أولى ، والمنهجية الجماعية في مصارعة القنر بالقدر                           |
| Y 0 Y         | التربية تجري مع الرغبات والحاجات النسبية لكل داعية                                 |
| * 7 *         | الرفق أو الإغلاظ تحكمهما مفاهيم النسبية أيضا                                       |
| 171           | اُسلوب الإمام البنا في بعث النَّقة في نفوس المسلمين                                |
| 777           | قلة فقه المؤمن المسرف في ذكر مبطلات الأعمال قد تعطل الممعاجد                       |
| 777           | فقه شغوف بتوزيع الحقوق ، وحق الكتلة للدعوية في أن يجبر الأمير خواطرها              |
| *1            | حق المنقن في الاعتراف بابتقانه ، وحق كل داعية يتصدى في أن يُشجَع                   |
| ۲٧.           | الأنب جزء من سلاح المعركة الدعوية                                                  |
| 141           | المربي والقاند يشرحان حقائق الموقف عند الغموض والشك                                |
| 171           | نتيح للناس حسن ظنهم بنا عبر التجمل بمكارم الأخلاق                                  |

| 777                 | حق المناحر في ان يتمنع بعو اطف الهل السبق                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TVT                 | <b>ج</b> ير الكسير                                                                   |
| 777                 | حق المؤمن في امتلاك قلب ساكن لا تقلقه طريقة الوسوسة للصوفية                          |
| <b>YY</b> A         | بناء للشخصية الإسلامية على سواء للفقه والعدل وللتأخي والإصلاح والبر والإفصياح للعربي |
| 444                 | 🗖 الفصل الثالث والثلاثون: نظرية تهييز الفتن                                          |
| <b>7</b> A <b>7</b> | كبرى الدعوات أحق بجهود المسلمين                                                      |
| 791                 | كلتت كليلة فاستيقظ الماموث                                                           |
| 797                 | نقض الميثاق المؤكد يحقق وصف الفنتة                                                   |
| Y9Y                 | سلاطة اللسان علامة على حصول الاقتتان                                                 |
| ٣                   | عند شهقة المظلوم النبأ                                                               |
| ۲.۲                 | تربية شافية شعارها " هلم إلى الطريق "                                                |
| 7.0                 | من ذكر الدعاة بسوء مهو على غير سبيل                                                  |
| ۲.٦                 | كن صاحب الميزان المستريح ولا تكن صاحب القلب الجريح                                   |
| ٣٠٩                 | نتعالى على خلاف حول منصب ودر هم                                                      |
| ٣١.                 | المحكمة الدعوية                                                                      |
| 717                 | خطبة الدكتور حسن                                                                     |
| 719                 | 🗖 الفصل الرابغ والثلاثون : النظرية الهالية الدعوية 💎 💛 💛 🐪                           |
| T19                 | النظرية المالية الدعوية أوسع من النظرية المالية الإسلامية وترتبط بنظرية حركة الحياة  |
| TYI                 | نظرية المعيشة وجريان الحيَّاة في القرآن                                              |
| 777                 | · تسخير البعض لبعض يحرُّك الحياة                                                     |
| 771                 | <ul> <li>حياة " المدينة " منطلق الحضارة والعمر إن</li></ul>                          |
| T T 1               | • اثر الماء في تحريك الحياة                                                          |
| 777                 | نظرية المال والتجارة في القرآن                                                       |
| 777                 | <ul> <li>البراءة من الرباركن التجارة الإسلامية</li> </ul>                            |
| 770                 | <ul> <li>من القواعد القرآنية الكبرى أن لا ينحصر تداول المال بين الأغنياء</li></ul>   |
| <b>TT</b> V         | الأركان العشرة للنظرية المالية للدعوية                                               |
| TTV                 | اللركن الأول : التصرف بالمال الدعوي إنما يكون وفق المصلحة                            |
| 777                 | ر اتب المتقرغ للعمل الدعوي جانز بل مفضل                                              |
| 779                 | الرواتب من السلاطين أصحاب الأموال المخلطة جوازها يتبع مقدار للحرام                   |
| T .                 | · شروط الاعتدال في للصرف واعتقاد البركة الربانية                                     |
| T £ Y               | مععي الدعوة إلى حيازة المال كأداة تتافسية                                            |
| TEY                 | عودة للى أحكام رواتب الموظفين في حكومات ميز انياتها مختلطة                           |
| 717                 | عطية السلطان تقبل ما لم تكن إثماً لدين الآخذ و لإسكاته عن كلمة الحق                  |
| 710                 | المهدية وشبهة الرشوة                                                                 |
| T£7                 | جواز قبول الهدية من المشركين وأن 'يهدى لهم                                           |
| 717                 | نسبية التعامل مع صاحب المال المخلط المتلوث بربا أو ظلم                               |
| TEV                 | ·     المتصدق بالمقدار الحرام من المال الموروث وحِل الباقي                           |
| TIV                 | المحدثان التيمي والجروي يتعففان ويحتاطان ويتصدقان بكل الإرث مسمسمين                  |

| T01         | <ul> <li>إذا عمّ الحرام جميع القطر أو الأرض كلها جاز إشباع الحاجة لا الضرورة فقط</li> </ul>                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOT         | <ul> <li>وسائل جماعية لتنبير المال الدعوي وحفظه : المناهدة والمعمري والرقبي</li> </ul>                             |
| T07         | <ul> <li>خصائص الوضع الدعوي توجب طلب المال والتجارة وتفضيل الغني</li> </ul>                                        |
| ۲۵۸         | <ul> <li>النبرج بن مسهر الطاني يؤسس خلق الإقراض ، ونفر من النبلاء يحيونه</li></ul>                                 |
| ٣٦.         | <ul> <li>مذهب الثوري أن المال في هذا الزمان سلاح</li></ul>                                                         |
| <b>77</b> £ | <ul> <li>شواهد على أن المال نصف الحكم وأن جمعه 'سنة المؤمنين</li></ul>                                             |
| 770         | <ul> <li>الشروط العشرة لقبول الداعية تاجرا: تعلم الاحكام ، والمنزام الحلال</li> </ul>                              |
| ۳۱۸         | <ul> <li>العصامية ، والتدرج ، والابتسام عند الخسارة</li></ul>                                                      |
| 779         | <ul> <li>وجوب تهيب عديم الخبرة من الاستيكال في أموال الناس وإخوانه</li> </ul>                                      |
| ۲۷۱         | <ul> <li>ترك مجالسة أهل الربا والحرام ، وعدم المتاجرة بالبضاعة المهربة والمنتوج اليهودي</li> </ul>                 |
| ۲۷۲         | • الرفق بالخاسر والمدين                                                                                            |
| TYE         | <ul> <li>الصلح النعمري السليماني أصل في جبر حال الخاسر</li> </ul>                                                  |
| <b>7</b> 70 | <ul> <li>مشكلة هبوط قيمة العملات ووجوب تأدية قيمة العقود يوم إبرامها</li> </ul>                                    |
| ۲۷۷         | <ul> <li>المجتهد في الاستثمار للدعوة لا يغرم إذا خسر</li> </ul>                                                    |
| ۲۷۸         | <ul> <li>الأحكام المعاصرة في الزكاة ، وزكاة الأمهم تبعاً لقيمتها المنوقية ، وفي وارد العمارات نصف العشر</li> </ul> |
| 241         | <ul> <li>شمول سهم في سبيل الله لأشكال العمل الإسلامي الفكري والمتربوي والسياسي</li> </ul>                          |
| ۳۸۰         | <ul> <li>التخلص من ضريبة ظالمة جانز حتى لو لم يستطع الغير التخلص</li> </ul>                                        |
| ۲۸٦         | <ul> <li>أمن الأمة الاستراتيجي يوجب سيطرة إسلامية على الاقتصاد</li> </ul>                                          |
| ۳۸۸         | <ul> <li>اقتراح میثاق تجاری دعوی و ملاحظات تخطیطیة و تنفیدیة و تصورات عملیة</li> </ul>                             |
| ۳۸۹         | <ul> <li>خمسة ألاف رجل أعمال مسلم يزفون البشرى ويعلمون الجهاد</li> </ul>                                           |
| 297         | • ملاحظات تجريبية تعيد المبتدي                                                                                     |
| 292         | <ul> <li>تجارة الأراضي كمجال أبعد عن المخاطرة ، وميز إنها الكثيرة الفريدة</li> </ul>                               |
| <b>79</b> 7 | 🗖 الفصل الخامس والثلاثون : النظرية العامة فَيْ الإغاثة                                                             |
| <b>79</b>   | <ul> <li>نظرية الإنفاق الخيري في القرآن</li></ul>                                                                  |
| ŧ           | <ul> <li>الحكومة هي التي تغيث ، فإن قصرت فالأغنياء</li> </ul>                                                      |
| £ + Y       | • العاقل يدفع البلاء بالتصدق                                                                                       |
| £ . T       | • حاجة العابدين إلى وعي                                                                                            |
| £ . 0       | • حساب زكي الحلي                                                                                                   |
| 1.3         | <ul> <li>سد 'خلات المضطرين حتم على الموسرين</li> </ul>                                                             |
| 113         | • مصادر أخرى للأموال الإغاثية                                                                                      |
| 113         | <ul> <li>جواز الاستعانة بالأموال الربوية وفتوى كبار العلماء بذلك</li> </ul>                                        |
| £۲٠         | <ul> <li>الأفضل توكيل المحسن للجمعية بتوزيع صدقاته</li> </ul>                                                      |
| 177         | <ul> <li>جميع العالم الإسلامي ينبغي أن يحمل هموم القطر المبتلى</li></ul>                                           |
| <b>F73</b>  | • لنواع الحاجات عند التوزيع                                                                                        |
| ETT         | <ul> <li>البيضاوي يغيث التاجر المنتقر برأس مال جديد</li> </ul>                                                     |
| iri         | • ثلاثة موازين مهمة في تجويد التوزيع                                                                               |
| ŧŧ.         | <ul> <li>هل لغير المسلمين نصيب في الإغاثة ؟</li> </ul>                                                             |
| 111         | <ul> <li>اقتراح تكتيك المقاصة عند الحاجة</li></ul>                                                                 |

#### فهرست الجزء الرابع

#### القسو الخامس

## السياسات الدعوية النارجية

| ٥          | <ul> <li>القطل السادس والثلاثون: النظرية العامة في الفكر السياسي الإسلامي</li> </ul>                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | <ul> <li>إصلاح الحياة يبدؤه مؤمن قوي يتسلط ويقود</li></ul>                                          |
| 1          | <ul> <li>المقدمات الإيمانية في الفكر السياسي كما يصوغها ابن العربي</li> </ul>                       |
| ٨          | <ul> <li>ولاية المسلم جزء من منظومة الكون المنتاسق ، وذلك مصدر التقوق</li> </ul>                    |
| 9          | <ul> <li>الطغیان یقود الی التدمیر ، و الإعلام الإسلامی هو مدخل الإصلاح السیاسی</li> </ul>           |
| 17         | <ul> <li>حاجة الدعوة إلى خطة سواء مع الظالمين والعلمانيين تمنح الحرية وتصحح المعادلة</li> </ul>     |
| 10         | <ul> <li>نفى الشرعية عن حكومة لا تحكم بما أنزل الله بدليل آيات سورة المأندة</li> </ul>              |
| 17         | <ul> <li>لا نكفر حاكما معينا لو محكوما إلا بقيام الحجة عليه ، وانضباط ذلك بعشرة معان</li> </ul>     |
| ۲١         | <ul> <li>كفر العامد في تحليل الحرام القطعي وتحريم الحلال القطعي من غير اجتهاد</li> </ul>            |
| Y £        | <ul> <li>المخلط في بأس يوجب الاحتياط ، وخطأ المجتهد مغفور</li></ul>                                 |
| Y 0        | <ul> <li>وجوب المحذر من تتزيل المجاز والعموم منزلة الخصوص</li> </ul>                                |
| 71         | • ترك امتحان عقائد الناس، والعامة بخاصة                                                             |
| 44         | <ul> <li>في الميادين التجريبية يتطور فقهنا السياسي</li> </ul>                                       |
| 71 1       | <ul> <li>فقهاء السياسة الشرعية كانوا رجال دولة "</li></ul>                                          |
| 70         | <ul> <li>ضرورة الارتفاع بمستوى الفكر السياسي الإسلامي</li> </ul>                                    |
| <b>7</b> 7 | <ul> <li>مصااح الأمة الإسلامية منوطة بدولة توحد وتتعبد وتتخلق</li> </ul>                            |
| ٤.         | <ul> <li>الخيرية الإسلامية هي رابطنتا السياسية ، لا القوميات</li> </ul>                             |
| ٤٣         | <ul> <li>الدعوة و الإصلاح و البهاد ثلاث و اجبات كبرى على عاتق دولة الإسلام</li></ul>                |
| ٤٧         | <ul> <li>الجاهائية المتامة لن تعود لبدا ، وقد احتكرنا وراثة النبوة والملك معا</li></ul>             |
| £A         | <ul> <li>حدیث صحیح ببشر بصلاة عیسی علیه السلام خلف إمام مسلم</li></ul>                              |
| 19         | <ul> <li>نور النبوة ونور الملك انتقلا من بني إسرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه</li> </ul> |
| ٥.         | • رجاء ، فإنذار ، فإجلاء طالح                                                                       |
| ٥,         | <ul> <li>طريق الإصلاح الغوقي وتاريخه ومشكلة قتل الحكام التانبين</li> </ul>                          |
| 04         | <ul> <li>للدعوة لا تسال الولاية استجداءا ، بل سؤال تخلُّ وتراكي ، لما لها من حق ثابت</li> </ul>     |
| οį         | <ul> <li>قياس التحالف مع حاكم عفيف مخلط على إمامة المفضول</li></ul>                                 |
| ٥٦         | <ul> <li>النتافس في الجو الحر ، أو الصراع ، مع الحاكم المعاند</li></ul>                             |
| ٥٧         | <ul> <li>الإمامة قدوة ووظيفة دينية ورعاية لأخلاق الإيمان ، ولا يصلح لها علماني</li></ul>            |
| 09         | <ul> <li>ترشيح لنفسنا بدل العلماني والشهواني واجب وليس مجرد حق</li></ul>                            |
| ٦١         | <ul> <li>انعقاد الإمامة باكثرية أصوات أهل الحل والمعقد</li></ul>                                    |
| ٦٢         | <ul> <li>مذهب الجويني في تادية الشوكة إلى انعقاد بيعة الأنمة</li></ul>                              |
| ٥٢         | <ul> <li>شروط أهل الحل والعقد ، وحق المرأة الفاضلة في المشاركة السياسية</li> </ul>                  |
| ٦٧         | <ul> <li>رجحان لزوم الشورى على القول بمجرد إعلامها ، والنسبية في ذلك</li> </ul>                     |
| ٦٨.        | <ul> <li>جواز مشاركة الدعاة كوزراء في حكم علماني قياسا على فتوى ابن تيمية</li> </ul>                |

| ٧.  | <ul> <li>أراء القرضاري والأهدل في جواز المشاركة</li> </ul>                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤  | <ul> <li>جواز النرشيح في الانتخابات البرلمانية والدعاية والتعريف بالنفس</li> </ul>            |
| ٧٩  | <ul> <li>طريق دعوي سياسي آخر في هجر الظالم والضغط عليه والإتكار عليه مع الاستعلاء</li> </ul>  |
| ۸١  | <ul> <li>وتخوض الدّعوة جداً لا إيمانياً بالتي هي أحسن مع الظالمين و الملاحدة</li> </ul>       |
| ۸٦  | <ul> <li>تصماعد معركتنا الفكرية في مائتها الشرعية العقلانية إلى حملة ضغط وتحديات</li> </ul>   |
| ٨٨  | <ul> <li>لعبة المارقين المحليين طوال التاريخ في الاستعانة بالقوى العالمية</li> </ul>          |
| ٨٨  | <ul> <li>موسى يعلن الثبور على فرعون بعد عجز القول اللين</li> </ul>                            |
| ۸۹  | <ul> <li>وكالة للدعوة عن الأمة في المطالبة بخمس النفط</li> </ul>                              |
| 9.  | <ul> <li>المطالبة الدعوية بسياسة الإصلاح الاجتماعي ومنع الفساد الإداري والأخلائي</li> </ul>   |
| 91  | <ul> <li>الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسبية فرضية الكفانية والعينية</li> </ul>            |
| 9.7 | <ul> <li>ننهى ونستخلص حق المستضعف ولو اصابنا قتل</li></ul>                                    |
| 9 £ | <ul> <li>مذهب ابن العربي في أن تخليص حق المسلم أوجب من تخليص حق الله</li></ul>                |
| 17  | <ul> <li>دفع الصمائل و المفسد المعدور ، وقتال البغاة أهل المتاول</li></ul>                    |
| 4.8 | <ul> <li>استعمال القوة جانز ، على مذهب الفقهاء ، لدفع أذى العصابات السياسية</li> </ul>        |
| 1.1 | <ul> <li>المعیب ومن لا یصلح قدوة یجوز لهما الإنكار ، وللدعوة أن تستعین بهما</li> </ul>        |
| 1.7 | <ul> <li>التمكين عبر التغيير أمو الطريق الثاني بعد استنفاذ وسائل السلم</li></ul>              |
| 1.7 | <ul> <li>وجوب الحذر وعدم التهور ، ولكن نميز الحكمة عن الوسوسة</li></ul>                       |
| 1.0 | <ul> <li>هدر الوراثة في المكم</li></ul>                                                       |
| 1.4 | <ul> <li>المنع من تولية الفاسق</li></ul>                                                      |
| 1.1 | <ul> <li>وجوب عزل الفاسق بعد استيلانه عند الاستطاعة</li> </ul>                                |
| 1.9 | <ul> <li>الفقهاء الذين منعوا العزل إنما أرادوا وقف نزيف الدماء لا غلق باب الإصلاح</li> </ul>  |
| 111 | <ul> <li>مذهب مالك والجويني في جواز التغيير عند الاستطاعة وموازنة المصالح والمفاسد</li> </ul> |
| 111 | <ul> <li>الفقهاء اشترطوا أن يحمي الفاجر حوزة الإسلام لنقره</li></ul>                          |
| 110 | <ul> <li>الفقه المعاصر يذهب إلى التغيير ، وإفتاء القرضاوي والزهاوي وجمهرة بذلك</li> </ul>     |
| 119 | <ul> <li>قائمة بالمنكرات السياسية الكبرى يوردها القرضاوي</li> </ul>                           |
| ١٢. | <ul> <li>الدلالة الفقهية العميقة الانتفاضة أحمد بن سيف الخزاعي على الواثق</li> </ul>          |
| 170 | <ul> <li>رأي صريح لمناع القطان في إسناد مذهب التغيير يكتب بماء الذهب</li> </ul>               |
| 177 | <ul> <li>المرشد التلمساني يوافق القطان بشرط عدم التهور والاستعجال</li></ul>                   |
| 179 | <ul> <li>والقرضاوي أيضاً ينصح بالتدرج والنؤدة ويعيب استعراض العضلات</li> </ul>                |
| 17. | <ul> <li>ذهاب الجويني إلى جواز عزل النّقة الضعيف المفرط بمصالح الأمة</li> </ul>               |
| 171 | <ul> <li>مذهب المجويني في وجوب ترشيح المكافئ للإمامة نفسه بدل الضعيف</li></ul>                |
| 177 | <ul> <li>الفقه لا يطالب الحاكم المسلم أن يكون معصوما ، والعيوب القليلة مغفورة</li> </ul>      |
| 177 | 🗖 الفصل السابع والثلاثون : النظرية العامة فأن الجهاد والقتال                                  |
| 177 | <ul> <li>يجوز للإمام مقاتلة الخوارج، وأطراف من أحكام البغاة</li></ul>                         |
| ١٢٨ | <ul> <li>لا يجوز التقدم بين يدي الإمام في العقوبات والحدود</li></ul>                          |
| 179 | <ul> <li>قد يحل قتال الرجل لبغيه ، ولا يحل قتله صبر ا</li></ul>                               |
| 111 | • وجُوب عدم الزّيادة في استيفاء الحق من الظالّم                                               |
| 187 | • جواز المعارضة السلمية ، ولا تعتبر بغيا                                                      |
| ١   | م الموادين في المقالات قيم حديدة بينان كانت سامية                                             |

| 1 2 4        | <ul> <li>الخروج بتاول و الجواز الشرعي يسقطان الضمان ، وقضاء الخارجي ماض</li> </ul>               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 £ 9        | <ul> <li>الاستخبارات الإسلامية جائزة ، لأنا نستعمل الثقات الأصلاء لكشف فساد الأشرار</li> </ul>   |
| ١٥.          | <ul> <li>نصر المظلوم واجب عند الاستطاعة ، ونستجيب لأهة وأنين</li></ul>                           |
| 101          | <ul> <li>هز سیفك وجاهد معنا , , قد هززنا اللواء , , , , , , , , , , . , , , . , . , .</li></ul>  |
| 105          | <ul> <li>كلام جيد للدريني في الثر العزة والكرامة في تشريع الجهاد</li> </ul>                      |
| 107          | <ul> <li>الجهاد اليوم فرض عين ، والمنطق الغقهي يكشف الخطأ في فهم فرض الكفاية</li> </ul>          |
| 109          | <ul> <li>جهاد هذا العصر استحال دفاعيا ، وضرورة تأجيل بحث الجهاد الهجومي</li></ul>                |
| ١٦.          | <ul> <li>الشيخ الأهدل يتابع سيد قطب والفقهاء في وجوب الجهاد الهجومي</li> </ul>                   |
| 177          | <ul> <li>لكن القرضاوي يلحظ الفروق ويوصى بالدفاع ، ويخرج من الخلاف بمهارة</li></ul>               |
| 177          | <ul> <li>وجوب إيقاف النزيف والاحتفاظ ببقية الأرض الإسلامية التي يطمع فيها يهود</li> </ul>        |
| 177          | »    مفهوم دار الإسلام ودار الحرب هل هو خطأ ؟                                                    |
| 178          | <ul> <li>تقرير ات بديعة ذكية يقترفها الأهدل في صواب منطق الدارين</li> </ul>                      |
| 140          | <ul> <li>وجوب الإعداد للجهاد واسناده بأداء حصاري شمولي ودهاء سياسي</li> </ul>                    |
| 149          | <ul> <li>الجهاد ماض ، وواجب كل جيل دعوي أن يواصل الاداء ويربي الأمة على معناه</li> </ul>         |
| 1.4.1        | <ul> <li>من مواطن العزة تواصل الدعوة تماسها مع متوالية الصراع بين الحق والباطل</li> </ul>        |
| 181          | <ul> <li>حماس حلقة شرف براقة في سلسلة وراثة النبوة ذات الحديد</li></ul>                          |
| ۱۸۳          | <ul> <li>نقیس جهادنا الجماعي على تجویز الفقهاء اتفاق المجاهدین على امیر</li></ul>                |
| ۱۸٤          | <ul> <li>الفقه السياسي و الدعوي يثبت جواز الجهاد بالجندي المؤمن و الفاسق معا</li> </ul>          |
| ١٨٥          | <ul> <li>تصویب جهادنا تحت لواء الحاکم الفاسق الظالم إذا کان جادا غیر هازل</li> </ul>             |
| 141          | <ul> <li>تواریخ تجارب مؤلمة فی سرقة الثورات وانخداع الثقات بثوار مهازیل</li> </ul>               |
| ١٨٧          | <ul> <li>هو الأذان حداء المعركة</li></ul>                                                        |
| ١٨٨          | <ul> <li>جواز الاقتحام والمخاطرة إذا كان في ذلك نكاية بالعدو</li> </ul>                          |
| 197          | <ul> <li>قضایا متفرقة من فروع فقه الجهاد ، مثل استندان الأبوین وقتل النساء و الجواسیس</li> </ul> |
| 197          | 🗖 الفصل الثامن والثلاثون : النظرية الهامة فَيْ الهدنة والصلح                                     |
| 197          | <ul> <li>نهادن عند الضعف ، وعزل الخصوم عن بعضهم أساس السياسة</li></ul>                           |
| ۲.۱          | <ul> <li>إذا أردنا الإمعان في المعمق فنهادن من في طريقنا</li> </ul>                              |
| Y.0          | <ul> <li>إذا صالحنا رئيس حزب: دخل أعضاء حزبه وشملهم</li></ul>                                    |
| Y . 0        | ه الموادعة المشروطة بالمال                                                                       |
| 7 - 7        | <ul> <li>الموادعة المشروطة بتبادل رهانن</li></ul>                                                |
| 7 • 7        | ه الصلح المؤقت                                                                                   |
| ۲ • ۸        | ه ماء مبارك يؤسس ميز انا في الإحسان                                                              |
| ۲۱.          | <ul> <li>قصة الإحسان إلى كافرة سقت المسلمين الماء ، وإرجاع مهر المهاجرة</li></ul>                |
| ۲۱£          | ه اصول الفقه الغربي                                                                              |
| <b>Y 1 A</b> | <ul> <li>الهجرة المعاكسة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر</li> </ul>                                 |
| 177          | <ul> <li>السلام على الكافر ، والتهادي معه ، وعيادته</li></ul>                                    |
| Y Y £        | <ul> <li>دخول الكفار المساجد ، وبناء الكفار المساجد</li></ul>                                    |
| <b>477</b>   | <ul> <li>حرمة الزنا والربا في ديار الكفر</li></ul>                                               |
| 7 7 9        | <ul> <li>نحافظ على المال الإسلامي أن يحتكره نمي أو كافر غريب</li> </ul>                          |
| 771          | ه حرمة المسلم لا تنفك بالحاجة إلى الطعام                                                         |
| 771          | <ul> <li>كثرة الشراء الاستهلاكي من الكفار تقويهم علينا</li></ul>                                 |

| 777   | ورع موهوم يعصب التعامل مع الحافزين برعم حل الربا لهم                                                              | • |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 777   | هل يكون المسلم لجيرا لكافر ؟                                                                                      | ٠ |
| 771   | نقمن الهدنة                                                                                                       | • |
| 779   | سلم المؤمنين واحدة                                                                                                | • |
| TET   | لا يجوز لمسلم أن يصنع السلاح لكافر ، بل ولا بيع الحديد له                                                         | ٠ |
| TET   | موادعة البغاة                                                                                                     | • |
| 717   | نمة المسلمين واحدة ويسعى بنمتهم لنناهم                                                                            | • |
| YEE   | الفقه العظيم في قصمة لبي بصير ، ويسع الغرد أن يحارب من هادنتهم الجماعة                                            | • |
| TEY   | الفصل التاسع والثلاثون : النظرية العامة فَيْ الحلف والاستعانة                                                     |   |
| TEY   | استيعاب منطق الإعانة والاستعانة وشروطهما هو الذي يبدي لنا منطق التحالف                                            | • |
| TEA   | رجحان لعلة منع الاستعانة بالكافر وصعوبة شروطها آلتي 'يُصر عليها الفقهاء                                           | • |
| TOI   | أهم شروط الاستعانة : أن يكون حكم الإسلام هو الغالب ، وأن يكونوا ممن يوثق بهم                                      | • |
| TOY   | <b>الزلل شروط الاستعانة على واقع لليوم يرينا قلة الامانة ولن حكم الكفر هو الغالب</b>                              | • |
| YPA   | إعانة الكافر بالمال من دون أن نقاتل معه                                                                           | • |
| 709   | لا يجوز لمسلم أن يقاتل في صفوف الكافرين كفارا أخرين إلا عند الإكراه                                               | • |
| 778   | التحالف على إقرار مكارم الأخلاق قياسا على حلف الفضول وحلف المطيبين                                                |   |
| 77.4  | الحلف السياسي العسكري قياسا على سابقة خزاعة                                                                       | • |
| 1 1/1 | النظر التحليلي يكشف فشو الإسلام في خزاعة ، وضعف نظامها ، ونصحها السابق الرسول                                     | • |
| ۲٧.   | لمي الله عليه وسلم ألى الله عليه وسلم | _ |
| TV.   | مفارقتان 'تراعيان : أن التحالف معها كان ضمن خطة أوسع ، وأنه تم عند قوة الإسلام أخر البعثة                         |   |
| 777   | ضعف رواية تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة وانفراد لبن إسحاق بذلك                                   |   |
| 777   | ابعاض الأدلمة تجتمع لتجيز التحالف المشروط على مذهب الجويني عند قوة المسلمين                                       | • |
| TVV   | <b>بَزِ ال فقه التحالف على للواقع المعاصر يريُّنا نسبية جوازه ووجوبٌ ثمانيةٌ شروط</b>                             | • |
| ۲۸.   | الإمام البنا وسيد قطب لا يميلان إلى التحالف                                                                       | • |
| 7.4.1 | الْقُرْضَاوِي وَمَنْيَرِ الْغَصْبَانِ يَجُوزُ انْ التّحالف                                                        |   |
| 7.4.1 | الفقه الجماعي للبخوان يقرر جواز التحالف القطري بقرار عالمي ويقنن ذلك                                              | • |
| TAT   | مخاطبتنا للعلماني أن يدفع عن الوطن وحوزة الأمةُ لمر بجيزه ظاهر القرآن                                             | • |
| 77.   | ونكون في المقدمة إذا لم يفهم الناس نظرتنا الفقهية والمصلُّحيَّة في التأخر                                         | • |
| 140   | نفتش صفوف الأحز اب لعل فيها مخلصاً ننقذه انتمى إكراها أو ترهما                                                    | • |
| 7.4.7 | العلم بالله درجات ، و هذا الكتاب يضعك في الدرجة السامية ، فلا يخلون كفك منه                                       |   |
|       | اً الفصل الأربعون : نَهاذج مِن إِفتاء المؤلف في السياسة وفقه الدعوة                                               |   |
| TA9   | الفتوى الأولى: في تصديع الموقف الرافض للصلح مع اليهود                                                             | _ |
| 789   | الفتوى الثانية: احتلال العراق للكويت في الموازين الشرعية                                                          | • |
| ۲.,   |                                                                                                                   | • |
| ۲۱.   | الفتوى الثالثة : وجوب مشاركة المسلم في الانتخابات البرلمانية في بلاد الكفر                                        | • |
| 710   | المفتوى الرابعة : حول لوضاع الدعوة في العراق                                                                      | • |
| ***   | ا <b>خاتمة</b>                                                                                                    | _ |
| 777   | هدف الكتاب أن يعين على تخطيط سليم ، وسير منهجي موزون ، وتربية واعية                                               | • |
| 777   | المنهجية الأصولية التي حواها الكتاب تفند من يريد جعل المقاصد بديلا                                                | • |
| 771   | ندفع قدر الجهل وارتفاع العلم بقدر العلم وتجريب الاستتباط الدُحر                                                   | • |

-

| 77 8  | القيادة الإسلامية عمل ليماني متلازم مع العلم الشرعي والأداء الحضاري               | • |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 770   | يليق لهذا الكتاب أن يكون منهجا عاما للدعاة ومنتا مقترحا لمذهب فقه للدعوة          | • |
| 770   | أثر ما في هذه الموسوعة من تبويب وتركيب وتجزنة تحليلية في تقريب الدعاة من الاجتهاد | • |
| 77    | موسوعةً إحياء فقه الدعوة هي مجموع متكامل يشرح بعضه بعضا ، وعنوان لفن جديد         | • |
| 777   | الاجتهاد الدعوي وظيفة جماعية عبر مجمع فقهي دعوي تصونه الحرية                      |   |
| - 4 🔻 | منحتك علما فامنحني استغفار ا وُحسن الظّن وجميّل الدعاء                            |   |

# 

#### بشكر

#### محمد أحمد الراشد

إخوانه من دعاة الإسلام وشباب الصحوة الإيمانية في العالم أجمع على ما أبدوه ويبدونه من احتفال بكتبه وترويج لها

ويبشر قراء هذا الكتاب

بصدور كتاب آخر له بعنوان

" منهجية التربية الدعوية "

وتهذيب لكتاب الغياثي لإمام الحرمين الجويني الذي هو من كتب السياسة الشرعية فلولا سارع الإخوة إلى اقتنائها وإجادة مطالعتها من أجل الاستعداد لفهم "موسوعة معالم التطور الدعوى "

ف خمسة أحزاء

التي ستصدر بإذن الله في أواخر سنة ٢٠٠٣

مع رسائل كثيرة ضمن سلسلة مواعظ داعية ، وكتب ُ أخرى صغيرة في فقه الدعوة ثم في خُطة دار المحراب شيء كثير جديد إن شاء الله ببركة دعاء الدعاة وتشجيعهم

ويحبذ الراشد للمتمكنين من إخوانه شراء ثلاث نسخ

واحدة للمطالعة اليومية والتأشير عليها وأخرى للحفظ في مكتباتهم لطوارئ الأبام

وثالثة يهدونها إلى داعية بعيد يصعب حصوله عليها

ويهيب بأهل اليسار من الدعاة النين يرغبون في إشاعة الوعي وفقه الدعوة

أن يستثمروا الخبرة الميدانية لدى المؤلف بمواطن الحاجات

فيمولوا بالتعاون معه توزيع نسخ في البلاد الفقيرة وبخاصة خارج العالم العربي

مع التذكير بالمسار وصناعة الحياة والمنطلق وتهذيب المدارج

انطلاقا من حقيقة أن

نيِّر الفكر : يقود العملا مثل رعد بعد برق : جلجلا والحمد لله على نعمائه

## " براءة "

تعلن دار الحراب للنشر والتوزيع أن كتاباً صغيراً بعنوان " الأخوة في الله " قد شاع قديما ونشرته دار الدعوة بالإسكندرية منسوياً إلى محمد أحمد الراشد ثم جدّدت نشره مكتبة الإرشاد بصنعاء وهذا الكتاب مزور موضوع كتبه شاب غِرَ كاذب بسترزق ولم بكتب الراشد حرفا منه وكل ما لم يصدر عن دار المحراب في المستقبل فالأصل فيه أنه مزور ولأن التدليس قد انطلى على البعض: لزم هذا التنويه



يرغب

محمد أحمد الراشد إحاطة إخوانه علماً

بصدور الترجمة الإنكليزية لكتابه

صناعة الحياة

Life - Making

وهي ترجمة بليغة عالية المستوى متوفرة لدى المكتبات الإسلامية في بريطانيا وأمريكا وكندا وماليزيا ولدى فروع مكتبة دار المجتمع في الحجاز

وستواصل دار المحراب ترجمة الكتب الأخرى بلغات كثيرة إن شاء الله

ولا شك في أن المقصد الأول لإصدار الترجمات هو

تمكين الذين لا يجيدون العربية من موازاة إخوانهم العرب

في استيماب فقه الدعوة ومواكبة عملية إحياله وتأصيله

ولكن نضراً من الإخوة العرب يليق لهم حيازة هذه الترجمات أيضاً

#### ومن هؤلاء :

- الدعاة الذين يمارسون الدعوة والخطابة وإلقاء الدروس بالإنكليزية وغيرها في الغرب وأنحاه العالم ، فإن هنه
   الترجمات تسهل مهمتهم .
  - الدعاة من مدرسي اللغة الإنكليزية في البلاد العربية من أجل التدريب وزيادة الإتقان .
  - الدعاة في العالم العربي الذبن بكون ضيوفهم من غير العرب ، ليقدموا لهم الكتاب المترجم هدية .
- الدعاة السواح والذين يصطاطون في بلاد أخرى أو يرحلون للتجارة أو يحضرون المؤتمرات ، إذ يليق لهم حمل نسخ عديدة في كل سفرة يقدمونها هدايا لن يتمرطون بهم .
  - الدعاة الحجاج والمتمرون برجمون بها من مكة والمدينة كهدايا لن لم يحزها .
- الدعاة من اصحاب المكتبات الخاصة المتميزة واقتناه الفرائب والنوائر؛ إذ تكون هذه الترجمات زينة الله مكتباتهم ، ويخاصة إذا صدرت ترجمات كتب إحياء فقه الدعوة باللغات الروسية والصينية والملاوية والتأميلية ، وإذا تقادم الزمن ولم تطبع ثانية تصبح مقتنياتهم منها تحفاً طريدة باللمسة الفنية التي يوليها المؤلف لإصدارات دار المحراب .

لهذا كله ، ولأسباب اخرى يميزها الوعاة يكون من تمام الحزم شراء نسخ من هذه الترجمات واولها الترجمة الإنكليزية لكتاب صناعة الحياة £ LIFE -- MAKING

وشكرا لمسارع يتركز إبداعه في تناوش الفقه من مكامنه ثم الشكر لأخ له ينيعه ويوصله لقوم استبد بهم الشوق . . . .

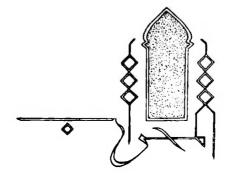

